

تأليف الإمام الحافظ زكيّ الدِّين عَبدالعظيم بن عَبدالقويّ المنذريُ المتحفّ بنة ٦٥٦ه

> ضبطه وخرِّج آیانت واُنهادیکه إبراهیم سنمس الدِّین

أبكُ زءُ الثَّ الث

منشورات محروکی بیضوک نشر کتب الشنة واجماعة دار الکنب العلمیة سبزوت - بشسکان

سننورت الترقابة بودن

جميع الحقوق محفوظة Copyright All rights reserved

Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الأدبيسة والفنيسة محفوظ سنة السدار الكتسب العلميسة بيسروت - لبنسان. ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخساله على الكمبيوتسر أو برمجتسه على اسطوانات ضولية إلا بموافقة الناشسر خطياً

#### Exclusive rights by

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

### Droits exclusifs à Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D., ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

الطبعة الثالثـة ٢٠٠٢م. ١٤٢٤ هـ



رمل الظريف – شارع البحتري – بناية ملكارت الإدارة العامة: عرمون – القبة – مبنى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ۸۰(۲۸۱/۱۱/۱۲/۱۳ صندوق بريد: ۴۲۲۶ – ۱۱ بيروت – لبنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor **Head office** 

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

#### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

# 

### الترهيب من الربا

١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيْ قَالَ: «ٱخْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ».
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بِٱللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ» (١). رواه البخاري، ومسلم وأبو داود، والنسائي.

«الموبقات»: المهلكات.

٢ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَأَنْطُلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرِ مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ فَاثِمٌ، وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَنْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ اللَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَىٰ الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ اللَّذِي وَي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَىٰ فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ؟ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا». رواه البخاري (٢) هكذا في البيوع مختصراً، وتقدم في ترك الصلاة مطوّلاً.

٣ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ (٣). رواه مسلم والنسائي، ورواه أبو داود، والترمذي وصححه، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، كلهم من رواية عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه، ولم يسمع منه وزادوا فيه: وَشَاهِدَنِهِ وَكَاتِبَهُ.

٤ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَةُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءً». رواه مسلم (١٤) وغيره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الوصايا باب ٢٣، والطب باب ٤٨، والحدود باب ٤٤، ومسلم في الإيمان حديث ١٤٤، وأبو داود في الوصايا باب ١٠، والنسائي في الوصايا باب ١٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الجنائز باب ٩٣، وكتاب التعبير باب ٤٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المساقاة حديث ١٠٦ و١٠٧، وأبو داود في البيوع باب ٤، والترمذي في البيوع باب ٢، والنسائي في الطلاق باب ١٣، والزينة باب ٢٥.

<sup>(</sup>٤) كتاب المساقاة حديث ١٠٦ و١٠٧

٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «الْكَبَائِرُ سَبْعٌ: أَوَّلُهُنَّ الإِشْرَاكُ بِٱللّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَأَكْلُ الرّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْبَتِيمِ، وَفِرَارُ يَوْمِ الرّخفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالإِنْتِقَالُ إِلَى الأَعْرَابِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ». رواه البزار من رواية عمرو بن أبي شيبة، ولا بأس به في المتابعات.

٢ - وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَنْفَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَنَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ (١). رواه البخاري، وأبو داود.

قال الحافظ: واسم أبي جحيفة، وهب بن عبد اللَّه السوائي.

٧ - رَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: آكِلُ الرّبَا، وَمُوكِلْهُ، وَشَاهِدَاهُ، وَكَاتِبَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ، وَلاَوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ رواه أحمد (٢)، وأبو يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما. وزاد في آخره: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

قال الحافظ: رووه كلهم عن الحارث، وهو الأعور عن ابن مسعود إلا ابن خزيمة فإنه رواه عن مسروق عن عبد اللَّه بن مسعود.

٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ قَالَ: «أَرْبَعٌ حَقٌ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ، وَلاَ يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقَ، وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ». رواه الحاكم عن إبراهيم بن خثيم بن عراك، وهو واه عن أبيه عن جده عن أبيه، وقال: صحيح الإسناد.

9 - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ، \* يَغْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرّبَا ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ بَاباً أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرّبُحُلُ أُمّهُ ». رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورواه البيهقي من طريق الحاكم، ثم قال: هذا إسناد صحيح، والمتن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في البيوع باب ٢٤ و٢٥ و١١٣، واللباس باب ٨٦ و٩٦، وأبو داود في البيوع باب ٤.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 1/ P. 3, . 73, 073.

منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا وهماً؛ وكأنه دخل لبعض رواته إسناد في إسناد.

١٠ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَاباً، وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَٰلِكَ». رواه البزار، ورواته رواة الصحيح، وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح باختصار: «وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَٰلِكَ».

11 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الرِّبَا سَبْعُونَ بَاباً أَذْنَاهَا كَٱلَّذِي يَقَعُ عَلَى أُمِّهِ". رواه البيهقي بإسناد لا بأس به، ثم قال: غريب بهذا الإسناد، وإنما يعرف بعبد الله بن زياد عن عكرمة، يعني ابن عمار. قال: وعبد اللَّه بن زياد هذا منكر الحديث.

١٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاّم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الدَّرْهَمُ يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ثَلاَثَةٍ وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً يَزْنِيهَا فِي الإِسْلاَمِ». رواه الطبراني في الرَّبُا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّه مِنْ ثَلاَثَةٍ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً يَزْنِيهَا فِي الإِسْلاَمِ». رواه الطبراني في الكبير من طريق عطاء الخراساني عن عبد اللَّه، ولم يسمع منه.

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا والْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُمَا مَوْقُوفاً عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَلَفْظُ الْمَوقُوفِ فِي أَحَدِ طُوقِهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الرَّبَا ٱثْنَانِ وَسَبْعُونَ حُوباً أَصْغَرُهَا حُوباً كَمَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ فِي الْمَوقُوفِ فِي أَحَدِ طُوقِهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الرَّبَا ٱثْنَانِ وَسَبْعُونَ حُوباً أَصْغَرُهَا حُوباً كَمَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ فِي الْمَوْقُوفِ فِي أَحَدِ طُوقِهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِالْفِيَامِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ يَوْمَ الْإِسْلاَمِ، وَدِرْهَمٌ مِنَ الرَّبَا أَشَدُ مِنْ بِضِع وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً. قَالَ: وَيَأْذَنُ اللَّهُ بِالْفِيَامِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ يَوْمَ الْفِيامَةِ إِلاَّ آكلَ الرَّبَا، فَإِنَّهُ لاَ يَقُومُ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَّ.

١٣ - وَرَوَىٰ أَخْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ قَالَ: لأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً
 أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِباً، يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ رِباً.

١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلاَئِكَةِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «دِرْهَمُ رِباً يَأْكُلُهُ الرّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةٌ». رواه أحمد (الله عَلِيمُ أَشَدُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةٌ». رواه أحمد (الطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.

قال الحافظ: حَنْظَلَة وَالِدُ عَبْدِ اللّهِ، لُقُبَ بِغَسِيلِ المَلاَئِكَةِ لاَّنَّهُ كَانَ يَوْمَ أَحُدٍ جُنُباً، وَقَدْ غَسَلَ أَحَدَ شِقَيْ رَأْسِهِ، فَلَمَّا سَمِعَ الْهَيْعَةَ خَرَجَ فَاسْتَشْهَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلاَئِكَةَ تُغَسِّلُهُ».

<sup>(1)</sup> Ilamik 0/077.

١٥ ـ وَرُويِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَمْرَ الرَّبَا، وَعَظَّمَ شَأْنَهُ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ الدِّرْهَمَ يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْخَطِيئَةِ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً يَزْنِيهَا الرَّجُلُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذمِّ الغيبة والبيهقي.

17 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعَانَ ظَالِماً بِبَاطِلِ لِيُدْحِضَ بِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ وَمَنْ أَكَلَ دِرْهَماً مِنْ رِباً فَهُوَ مِثْلُ ظَالِماً بِبَاطِلِ لِيُدْحِضَ بِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ شُختٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ». رواه الطبراني في الصغير ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً، وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُختٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ». رواه الطبراني في الصغير والأوسط والبيهقي لم يذكر: مَنْ أَعَانَ ظَالِماً، وَقَالَ: «إِنَّ الرِّبَا نَيْفٌ وَسَبْعُونَ بَاباً أَهُونُهُنَّ بَاباً مِثْلُ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ فِي الإِسْلاَمِ، وَدِرْهَمٌ مِنْ رِباً أَشَدُّ مِنْ حَمْسٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً». الحديث.

١٧ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرِّبَا ٱثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَاباً أَذْنَاهَا مِثْلُ إِثْبَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَىٰ الرِّبَا ٱسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ». رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمر بن راشد، وقد وثق.

1۸ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرَّبَا سَبْعُونَ حُوباً، أَيْسُرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ». رواه ابن ماجه (۱) والبيهقي كلاهما عن أبي معشر، وقد وثق عن سعيد المقبري عنه، ورواه ابن أبي الدنيا عن عبد اللَّه بن سعيد وهو واهٍ من أبيه عن أبي هريرة، وتقدم بنحوه.

«الحوب»: بضم الحاء المهملة، وفتحها: هو الإثم.

١٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُشْتَرَىٰ النَّمَرَةُ حَتَّى تُطْعَمَ، وَقَالَ: ﴿إِذَا ظُهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ». رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

٢٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَوَ حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ فِيهِ: «مَا ظَهَرَ فِي قَوْم الزِّنَا وَالرَّبَا إِلاَّ أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ». رواه أبو يعلى بإسناد جيِّد.

٢١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنُولُ: «مَا

<sup>(</sup>۱) كتاب التجارات باب ۵۸.

مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلاَّ أُحِذُوا بِٱلسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَا إِلاَّ أُحِذُوا بِٱلرُّعْبِ». رواه أحمد<sup>(۱)</sup> بإسناد فيه نظر.

«السنة»: العام المقحط، سواء نزل فيه غيث أو لم ينزل.

٢٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِي لَمَّا ٱنْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظَرْتُ فَوْقِي، فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبُرُوقٍ وَصَوَاعِقَ. قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى قَوْم بُطُونِهِمْ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ عَلَى قَوْم بُطُونِهِمْ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ: هٰؤُلاَء أَكَلَةُ الرِّبَا»(٢). رواه أحمد في حديث طويل، وابن ماجه مختصراً والأصبهاني كلهم من رواية عليّ بن زيد، عن أبي الصلت، عن أبي هريرة.

٢٣ - وَرَوَىٰ الأَصْبَهَانِيَ أَيْضاً مِنْ طَرِيقِ أَبِي هَارُونَ الْعَبدِيّ، وَٱسْمهُ عُمَارَةَ بْنِ جُوَيْن وَهُو وَاهٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء نَظَرَ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا رِجَالٌ بُطُونُهُمْ كَأَمْنَالِ الْبُيُوتِ الْعِظَامِ قَدْ مَالَتْ بُطُونُهُمْ وَهُمْ مُنَضَّدُونَ عَلَى سَابِلَةِ آلِ فِرْعَوْنَ يُوقَفُونَ عَلَى النَّارِ كُلَّ غَدَاةٍ وَعَشِيٍّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لاَ تُقِمِ السَّاعَة أَبُداً. قُلْتُ: "يَا جِبْرِيلُ مَنْ هُؤُلاء؟ قَالَ: هُؤُلاء أَكَلَةُ الرِّبَا مِنْ أُمِّتِكَ لاَ يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَقُومُ اللَّهِ يَتَحَبَّطَهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ».

قال الأصبهاني: قوله «منضدون»: أي طرح بعضهم على بعض، والسابلة: المارّة. أي يَتَوَطَّؤُهُمْ آلَ فِرْعَوْنَ الَّذِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ كُلَّ غَدَاةٍ وَعَشِيٍّ. انتهى.

٢٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرِّبَا،
 وَالزَّنَا، وَالْخَمْرُ». رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح.

٢٥ ـ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْوَرَّاقِ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي السُّوقِ فِي الصَّيَارِفَةِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الصَّيَارِفَةِ أَبْشِرُوا، قَالُوا: بَشَرَكَ اللَّهُ بِٱلْجَنَّةِ، عَنْهُمَا فِي السُّوقِ فِي الصَّيَارِفَةِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الصَّيَارِفَةِ أَبْشِرُوا بِٱلنَّارِ». رواه الطبراني بإسناد لِمَ تُبَشِّرُنَا يَا أَبَا مُحَمَّدِ ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَبْشِرُوا بِٱلنَّارِ». رواه الطبراني بإسناد لا بأس به.

<sup>(1)</sup> Ilamik 3/0.7.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في التجارات باب ٥٨.

٢٦ ـ وَرُويِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِيَّاكَ وَالدُّنُوبَ الَّتِي لاَ تُغْفَرُ: الْغُلُولُ فَمَنْ غَلَّ شَيْئاً أَتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَآكِلُ الرِّبَا، فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَآكِلُ الرِّبَا، فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُوناً يَتَخَبَّطُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]». رواه الطبراني والأصبهاني من حديث أنس، ولفظه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا أَتِي آكِلُ الرِّبَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُخَبَّلاً يَجُرُّ شِقَيْهِ". ثُمَّ قَرَأً: ﴿لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾.

قال الأصبهاني: «المخبل»: المجنون.

٢٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرّبَا إِلاَّ كَانَ عَاقِيَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ». رواه ابن ماجه (١١)، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وفي لفظ له قال: «الرّبَا وَإِنْ كَثْرَ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى قُلّ». وقال فيه أيضاً: صحيح الإسناد.

٢٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَ عَلَى النّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَىٰ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ أَكُلَ الرّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (٢٠). رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما من رواية الحسن عن أبي هريرة، واختلف في سماعه، والجمهور على أنه لم يسمع منه.

٢٩ ـ وَرُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَبِيتَنَّ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَشَرٍ، وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ، وَلَهْوٍ، فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَاذِيرَ، بِأَسْتِخْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ وَٱتَّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ، وَبِأَكْلِهِمُ الرِّبَا، وَلَبْسِهِمُ الْحَرِيرَ». رواه عبد اللَّه ابن الإمام أحمد في زوائده.

٣٠ ـ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَبِيتُ قَوْمٌ مِنْ لهذِهِ الأُمَّةِ عَلَى طُغْمٍ، وَشُرْبٍ، وَلَهُوٍ، وَلَعِب، فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، وَلَيُصِيبنَّهُمْ خَسْفٌ، وَقَذْفٌ حَتَّى يُصْبِحُ النَّالُهُ بِينِي فُلاَنٍ، وَخُسِفَ اللَّيْلَةَ بِدَارِ فُلاَنٍ، وَخُسِفَ اللَّيْلَةَ بِدَارِ فُلاَنٍ، وَخُسِفَ اللَّيْلَةَ بِدَارِ فُلاَنٍ، وَلَتُرْسَلَنَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَى قَوْمٍ لُوطٍ عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا، وَعَلَى دُورٍ،

<sup>(</sup>۱) كتاب التجارات باب ٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في البيوع باب ٢، وابن ماجه في التجارات باب ٥٨.

وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمُ الرِّيجُ الْعَقِيمُ الَّتِي أَهْلَكَتْ عَاداً عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا، وَعَلَى دُورٍ بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ، وَلَبْسِهِمُ الرَّبَا، وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ»، وَخَصْلَةٍ نَسِيَهَا جَعْفَرٌ. رواه أحمد<sup>(۱)</sup> مختصراً واللفظ له.

«القينات»: جمع قينة، وهي المغنية.

### الترهيب من غصب الأرض وغيرها

١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» (٢٠). رواه البخاري ومسلم.

٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شِبْراً بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوقًةُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ». رواه أحمد (٢) بإسنادين أحدهما صحيح، ومسلم (١) إلا أنه قال: «لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ طَوْقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَوْلُهُ: طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَوْلُهُ: طُوقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَوْلُهُ: طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ، قِيلَ: أَرَادَ طَوْقَ التَّكْلِيفِ، لاَ طَوْقَ التَّقْلِيدِ، وَهُو أَنْ يُطَوِّقَ حَمْلَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يُخْسَفُ بِهِ الأَرْضُ فَتَصِيرُ الْبُقْعَةُ الْمَغْصُوبَةُ فِي عُنْقِهِ كَالطَّوْقِ. قَالَ الْبَغَوِيُّ: «مَن وَهِيلَ: إِنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يُخْسَفُ بِهِ الأَرْضُ فَتَصِيرُ الْبُقْعَةُ الْمَغْصُوبَةُ فِي عُنْقِهِ كَالطَّوْقِ. قَالَ الْبَغُويُّ : وَهُو اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَن وَهُذَا أَصَحُ، ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَن أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شِبْراً بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ». وهذا الحديث رواه البخاري (٥) وغيره.

٣ - وَعَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلِ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ سَبْعَ أَرْضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ سَبْعَ أَرْضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ سَبْعَ أَرْضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ». رواه أحمد(١) والطبراني، وابن حبان في صحيحه.

<sup>(1)</sup> المسند ٥/ ٢٥٩، ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ٢، ومسلم في المساقاة حديث ١٣٧ و١٤٢.

<sup>(</sup>٣) المسند ١/٧٨١، ١٩٠، ٢/٩٩، ٧٨٣، ٨٨٣، ٢٣٤، ٤/١٤٠، ١٧٢، ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) كتاب المساقاة حديث ١٣٧ و١٤٢.

<sup>(</sup>٥) كتاب المظالم باب ١٣، وبدء الخلق باب ٢.

<sup>(</sup>r) Ilamik 3/17.

وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدِ<sup>(١)</sup> وَالطَّبَرَانِيَ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقَّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيرِ: «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شِبْراً كُلِّفَ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءَ، ثُمَّ يَحْمِلَهُ إِلَى الْمَحْشَرِ».

٤ ـ وَعَنْ سَغْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حِلِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ». رواه أحمد (٢) والطبراني من رواية حمزة بن أبي محمد.

٥ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الظُّلْمِ أَظْلَمُ؟
 فَقَالَ: «ذِرَاعٌ مِنَ الأَرْضِ يَنْتَقِصُهَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ مِنْ حَقَّ أَخِيهِ فَلَيْسَ حَصَاةٌ مِنَ الأَرْضِ يَأْخُذُهَا إِلاَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهَا». رواه يَأْخُذُهَا إِلاَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهَا». رواه أحمد حسن.

٦ - وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ: ﴿ وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّارِ فِي الأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا عَزَّ وَجَلَّ: ذِرَاعٌ مِنَ الأَرْضِ، تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِيهِ ذِرَاعاً إِذَا ٱقْتَطَعَهُ طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ ». رواه أحمد (١٠) بإسناد حسن، والطبراني في الكبير.

٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ غَصَبَ رَجُلاً أَرْضاً ظُلْماً لَقِيَ اللّه وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». رواه الطبراني من رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني.

٨ ـ وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شِبْراً جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». رواه الطبراني في الكبير والصغير من رواية محمد بن عقبة السدوسي.

<sup>(1)</sup> Ilamik 3/ 1V1, TV1.

<sup>(</sup>Y) Ilamik (/VAI \_191, Y/PP, VAT, AAT, YT3, 3/131, YVI, TVI.

<sup>(</sup>T) المسند ١/ ٣٩٦، ١٤٠/ ، ١٤٠ ، ٢٠٢ ، ١٤٣ ، ٤٤٣ .

<sup>(3)</sup> Hamit 1/ 7PT, VPT, 3/.31, 7.7, 13T, 33T.

9 ـ وَعَنْ أَبِي خُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ
 يَأْخُذَ عَصاً بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». قَالَ: «ذٰلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ». رواه ابن حبان في صحيحه.

قال الحافظ: وسيأتي في باب الظلم إن شاء الله تعالى.

## الترهيب من البناء فوق الحاجة تفاخراً وتكاثراً

المعنوع عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ النَّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ، وَلاَ يَغْرِفُهُ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ النَّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ، وَلاَ يَغْرِفُهُ مِنَا أَحَدٌ، حَتَى جَلَسَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُعْرِنِي عَنِ الإِسْلامُ، وَتُقْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، الإِسْلامُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُعْرِنِي عَنِ الرَّعَلَةُ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحْجَ الْبَيْتَ، إِلْ اللهَ عَلَيْهِ سَبِيلاً». قَالَ: صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُعَمَّدُقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِمْسَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهَ كَانَكَ بَواللّهِ عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَانَكَ بَوالُهُ وَمُعْمَلِهُ مِنْ السَّاعَةِ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ خَيْرِهِ وَشَرِهِ»، فَقَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعَةِ؟ قَالَ: «مَا الْمَسُؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعِلِ». قَالَ: «مَا السَّاعِلُ». قَالَ: «مَا الْمُسُؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ عَنْ السَّاعِلُ». قَالَ: «مَا السَّاعِلُ» مَا اللهَ عَلَى الْمُسُؤُولُ عَنْهَا بِعُلْمَا الْمَسُولُ الْمَاكُمُ مُعَلِّمُ مِنَ السَّاعِلُ». قَالَ: «مَا السَّاعِلُ». قَالَ: «فَالَذِي مَنِ السَّاعِلُ». وَاللهُ عَلْمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَلَى الْهُ مَنْ السَّاعِلُ مَلْهُ عَلَى الْمَالِقُ عَلْهُ الْمَالِي الْمَالِقُ عَلَى الْمُعْلَى مَنْ السَّاعِلُ مَا الْمَسْولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَعْرِقِهُ الْمَالِقُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللّهُ عَلْمُ الْمَالِعُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الللّهُ عَلَى الْمُعْلَقُ الْمَالُولُ

٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَلُونِي»، فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ: «لاَ تُشْرِكُ يَسْأَلُوهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْئاً، وَتُقيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِٱللَّهِ، وَمَلاَئِكَتِه، وَكِتَابِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِٱلْبَعْثِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِٱللَّهِ، وَمَلاَئِكَتِه، وَكِتَابِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِٱلْبَعْثِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٣٧، والفتن باب ٣٥، ومسلم في الإيمان حديث ١ و ٥ و٧.

بِالْقَدَرِ كُلِّهِ"، قَالَ: صَدَفْت. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَخْشَىٰ اللَّه كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ". قَالَ: صَدَفْت. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأْحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا فَلْاكَ مِنْ الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأْحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا فَلْاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُوفَةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ البُحْمَ مُلُوكَ الأَرْضِ فَلْاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبُهُمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَلْاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا" (١٠). الحديث، رواه البخاري ومسلم واللفظ له وهذا الحديث له دلالات كثيرة، ولم نذكره إلا في هذا المكان خسبما اتفق في الإملاء.

٣ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْماً وَنَحْنُ مَعَهُ، فَرَأَىٰ قُبَةً مُشْرِفَةً فَقَالَ: «مَا هٰذِهِ؟». قَالَ أَصْحَابُهُ: هٰذِهِ لِفُلَانِ: رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي مُشْرِفَةً فَقَالَ: «مَا هٰذِهِ؟». قَالَ أَصْحَابُهُ: هٰذِهِ لِفُلَانِ: رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَشَكَا ذٰلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: وَاللَّه مِرَاراً حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ، وَالإِعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَا ذٰلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: وَاللَّه إِلَي فَبُتِهِ مَلَا اللَّهِ ﷺ قَالُوا: خَرَجَ، فَرَأَىٰ قُبَتَكَ، فَرَجَعَ إِلَى قُبَتِهِ، فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا إِلَيْ أَنْكُورُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: خَرَجَ، فَرَأَىٰ قُبَتَكَ، فَرَجَعَ إِلَى قُبَتِهِ، فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِاللَّهُ وَلَا أَنْ كُلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: شَكَا إِلَيْنَا وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ مَا لاَ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ مَا لاَ عَرَاضَكَ عَنْهُ، فَأَخْبَرُنَاهُ فَهَدَمَهَا، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاء وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ مَا لاَ مَا لاَ مَا لاَ وَاللهُ عَلَى مَا وَابِن مَاجِهُ أَخِصَر منه، ولفظه قال:

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبَّةٍ عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: «مَا لَهٰذِهِ؟» قَالُوا: قُبَّةٌ بَنَاهَا فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبَّةٍ عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ مَا كَانَ لَمْكَذَا فَهُو وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَبَلَغَ الْأَنْصَارِيَّ ذَٰلِكَ فَوَضَعَهَا، فَمَرَّ النَّبِيُ ﷺ بَعْدُ فَلَمْ يَرَهَا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ أَنَّهُ وَضَعَهَا لَمَّا بَلَغَهُ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ».

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادِ جَيِّدِ مُخْتَصَراً أَيْضاً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِبَنِيَّةٍ قُبَّةٍ لِرَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: «مَا لهٰذِهِ؟» قَالُوا: قُبَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «كُلُّ بِنَاءٍ ــ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ ــ أَكْثَرَ مِنْ لهٰذَا فَهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

قوله: إلا ما لا، أي إلا ما لا بد منه مما يستره من الحرّ والبرد والسباع ونحو ذلك.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٣٧، والفتن باب ٣٥، ومسلم في الإيمان حديث ١ و٥
 و٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٥٧، وابن ماجه في الزهد باب ١٣.

- ٤ ــ وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ بُنْيَانٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ مَنْ عَمِلَ بِهِ».
   عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ مَا كَانَ لِمَكَذَا»، وَأَشَارَ بِكَفِّهِ، «وَكُلُّ عِلْمٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ مَنْ عَمِلَ بِهِ».
   رواه الطبراني، وله شواهد.
- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ شَوًا خَصَّرَ لَهُ فِي اللَّبِنِ وَالطِّينِ حَتَّى يَبْنِيَ". رواه الطبراني في الثلاثة بإسناد جيّّد.
- ٦ وَرَوَىٰ فِي الأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ هَوَاناً أَنْفَقَ مَالَهُ فِي الْبُنْيَانِ».
- ٧ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَنَىٰ فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه الطبراني في الكبير من رواية المسيب بن واضح، وهذا الحديث مما أنكر عليه، وفي سنده انقطاع.
- ٩ وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَىٰ بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِه صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّ خَلَفَهَا عَلَى اللَّهِ، وَاللَّهُ ضَامِنٌ إِلاَّ مَا كَانَ فِي بُنْيَانِ، أَوْ مَعْصِيَةٍ». رواه الممؤمن مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّ خَلَفَهَا عَلَى اللَّهِ، وَاللَّهُ ضَامِنٌ إِلاَّ مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ، أَوْ مَعْصِيَةٍ». رواه الدارقطني والحاكم كلاهما عن عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن محمد بن المنكدر عنه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: ويأتي الكلام على عبد الواحد.

١٠ - وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ مَضْرَبٍ قَالَ: أَتَيْنَا خُبَاباً نَعُودُهُ، وَقَدِ ٱكْتَوَىٰ سَبْعَ كَيَّاتِ، فَقَالَ: لَقَدْ تَطَاوَلَ مَرَضِي، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَتَمَنُّوا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ، وَقَالَ: يُؤْجَرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلاَّ فِي الثِّرَابِ»، أَوْ قَالَ: «فِي الْبِنَاءِ». رواه الترمذي (١٠) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) كتاب القيامة باب ٤٠.

١١ - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ الْبِنَاءَ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ». رواه الترمذي (١١).

١٧ - وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ حُجَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيْ بِجَرِيدِ النَّبِيِّ فَي مَغْزَى لَهُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُوسِرَةً، فَجَعَلَتْ مَكَانَ الْجَرِيدِ لَبِناً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَي مَغْزَى لَهُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُوسِرَةً، فَجَعَلَتْ مَكَانَ الْجَرِيدِ لَبِناً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي أَبْصَارَ النَّاسِ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّ شَوَ مَا ذَهَبَ فِيهِ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْبُنْيَانُ». رواه أبو داود في المراسيل.

١٣ ـ وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا بَنَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ. قَالَ: «أَبْنُوهُ عَرِيشًا كَعَرِيشٍ مُوسَىٰ». قِيلَ لِلْحَسَنِ: وَمَا عَرِيشُ مُوسَىٰ؟ قَالَ: إِذَا رَفَعَ يَدَهُ بَلَغَ الْعَرِيشَ، يَعْنِي السَّقْفَ. رواه ابن أبي الدنيا مرسلًا، وفيه نظر.

١٤ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ بِنَاءٌ فَوْقَ سَبْعِ أَذْرُعِ نُودِيَ يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ إِلَى أَيْنَ». رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً عليه، ورفعه بعضهم، ولا يصح.

## الترهيب من منع الأجير أجره والأمر بتعجيل إعطائه

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ السِّعَامَةِ أَجْرَهُ» (٢). رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما.

٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلُ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». رواه ابن ماجه (٣) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد وثق. قال ابن عدي: أحاديثه حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدَّقه بعضهم، وهو ممن يكتب

<sup>(</sup>١) كتاب القيامة باب ٤٠.

<sup>(</sup>٢) أحرجه البخاري في البيوع باب ١٠٦، والإجارة باب ١٠، وابن ماجه في الرهون باب ٤.

<sup>(</sup>٣) كتاب الرهون باب ٤.

حديثه، انتهى. وبقية رواته ثقات، ووهب بن سعيد بن عطية السلمي اسمه عبد الوهاب وثقه ابن حبان وغيره.

٣ ـ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». رواه أبو يعلى وغيره، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر، وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوة. والله أعلم.

### ترغيب المملوك في أداء حق الله تعالى وحق مواليه

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ
 وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ "(١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

٢ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ، لَهُ أَجْرَانِ». رواه البخاري<sup>(٢)</sup>.

٣ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّىٰ حَقَّ اللّهِ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ» (٣). رواه البخاري، والترمذي وحسنه، ولفظه قال:

«ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ: عَبْدٌ أَذَىٰ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، فَذَاكَ يُؤْتَىٰ أَجْرَهُ مَرَتَيْنِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَضِيئَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجُهُ اللَّهِ، فَذَٰلِكَ يُؤْتَىٰ أَجْرَهُ مَرَتَيْنِ، وَرَجُلٌ آمَنَ بِٱلْكِتَابِ الأَوَّلِ، ثُمَّ جَاءَ الْكِتَابُ الآخَرُ فَآمَنَ بِهِ فَذَٰلِكَ يُؤْتَىٰ أَجْرَهُ مَرَتَيْنِ، وَرَجُلٌ آمَنَ بِٱلْكِتَابِ الأَوَّلِ، ثُمَّ جَاءَ الْكِتَابُ الآخَرُ فَآمَنَ بِهِ فَذَٰلِكَ يُؤْتَىٰ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ».

"الوضيئة": بفتح الواو، وكسر الضاد المعجمة ممدوداً: هي الحسنة الجميلة النظيفة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في العتق باب ١٧، ومسلم في الأيمان حدث ٤٣، وأبو داود في الأدب باب ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب العتق باب ١٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في العلم باب ٣١، والترمذي في النكاح باب ٢٥.

٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ» (١). رواه البخاري ومسلم.

٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «عَبْدٌ أَطَاعَ اللَّه، وَأَطَاعَ مَوَالِيهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَبْلَ مَوَالِيهِ بِسَبْعِينَ خَرِيفاً، فَيَقُولُ السَّيِّدُ: رَبِّ هٰذَا كَانَ عَبْدِي فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: جَازَيْتُهُ بِعَمَلِهِ، وَجَازَيْتُكَ بِعَمَلِكَ». رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وقال: تفرّد به يحيى بن عبد اللَّه بن عبد ربه الصفَّار عن أبيه.

قال الحافظ: لا يحضرني فيهما جرح ولا عدالة.

٦ ـ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ عَبْداً دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَرَأَىٰ عَبْدَهُ فَوْقَ دَرَجَتِي؟ قَالَ: نَعَمْ جَزَيْتُهُ الْجَنَّةَ، فَرَأَىٰ عَبْدَهُ فَوْقَ دَرَجَتِي؟ قَالَ: نَعَمْ جَزَيْتُهُ بِعَمَلِهِ، وَجَزَيْتُكَ بِعَمَلِكَ". رواه الطبراني في الأوسط.

٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: شَهِيدٌ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفَّفٌ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ، وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ».
 رواه الترمذي<sup>(٢)</sup> وحسنه واللفظ له، وابن حبان في صحيحه.

٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «نِعِمًا لأَحَدِكُمْ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ، وَيُؤَدِّي حَقَّ سَيِّدِهِ»، يَغْنِي الْمَمْلُوكَ. رواه الترمذي (٣)، وقال: حديث حسن صحيح.

9 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ ـ أَرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ: عَبْدٌ أَدًىٰ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ بِهِ الْمِسْكِ ـ أَرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ: عَبْدٌ أَدًىٰ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِٱلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ». رواه الترمذي (١٤)، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في العتق باب ١٦، ومسلم في الأيمان حديث ٤٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب فضائل الجهاد باب ١٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب البر باب ٥٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب البر باب ٥٤.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الأَوْسَطِ والصَّغِيرِ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثَلَاثَةٌ لاَ يَهُولُهُمُ الْفَنَعُ الأَوْسَطِ والصَّغِيرِ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثَلَاثَةٌ لاَ يَهُولُهُمُ الْفَنَعُ الْفَرَانُ وَلاَ يَنَالُهُمْ الْحِسَابُ، هُمْ عَلَى كَثِيبٍ مِنْ مِسْكِ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلاَثِقِ: رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وَأَمَّ بِهِ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَدَاعٍ يَدْعُو إِلَى الصَّلاَةِ ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وَعَبْدٌ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ».

ورواه في الكبير بنحوه إلا أنه قال في آخره: «وَمَمْلُوكٌ لَمْ يَمْنَعْهُ رِقُ الدُّنْيَا مِنْ طَاعَةِ رَبِّهِ».

١٠ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ سَابِقِ إِلَى الْجَنَّةِ مَمْلُوكٌ أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ». رواه الطبراني في الأوسط.

11 - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ، وَلاَ خَبُّ، وَلاَ خَاثِنٌ سَيِّىءُ الْمَلْكَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ المَمْلُوكُونَ إِذَا أَحْسَنُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَالِيهِمْ». رواه أحمد (١١ وأبو يعلى بإسناد حسن، وبعضه عند الترمذي وغيره.

"الخِبّ»: بفتح الخاء المعجمة وتكسر، وبتشديد الباء الموحدة: هو الخدّاع المكار الخبيث.

### ترهيب العبد من الإباق من سيده

١ - عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدِ أَبْقَ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ». رواه مسلم (٢٠).

٢ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَّهُ ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ». رواه مسلم.

٣ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثَلَاثَةٌ لاَ يَقْبَلُ

<sup>(1)</sup> Ilamik 1/3, V.

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان حديث ١٢٢.

اللَّهُ لَهُمْ صَلاَةً، وَلاَ تَضْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ: السَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُو، وَالْمَزْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَالْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِ مَوَالِيهِ». رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، واللفظ له، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما من رواية زهير بن محمد.

٤ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَائَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَة، وَعَصَىٰ إِمَامَهُ، وَعَبْدٌ أَبْقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ مَاتَ عَاصِياً، وَأَمْرَأَةٌ غَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَة، وَعَصَىٰ إِمَامَهُ، وَعَبْدٌ أَبْقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ مَاتَ عَاصِياً، وَأَمْرَأَةٌ غَابَ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ عَنْهُمْ وَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ عَنْهُمْ وَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ مِنْ رَحْمَةِ عَزِّ وَجَلَّ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبُو وَإِزَارَهُ الْعِزِ، وَرَجُلٌ فِي شَكِّ مِنْ أَمْوِ اللَّهِ وَالْقَانِطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ». رواه إبن حبان في صحيحه. وروى الطبراني والحاكم شطره الأول، وعند الحاكم: «فَجَرَاجَتْ بَعْدَهُ» بدل: «فَخَانَتُهُ»، وقال في حديثه: «وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبْقَ مِنْ سَيِّدِهِ». وقال: صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة.

٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ٱثْنَانِ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمَا رُؤُوسَهُمَا: عَبْدٌ أَبْقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَٱمْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ».
 رواه الطبرانيّ في الأوسط، والصغير بإسنادِ جيِّد، والحاكم.

٦ ـ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَائَةٌ لاَ تُجَاوِزَ صَلاَتُهُمْ
 آذَانَهُم: الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَآمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ
 كَارِهُونَ». رواه الترمذي<sup>(١)</sup>، وقال: حديث حسن غريب.

٧ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدِ مَاتَ فِي إَبَاقَتِهِ دَخَلَ النَّارَ، وَإِنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». رواه الطبرانيّ في الأوسط من رواية عبد اللّه بن محمّد بن عقيل، وبقية رواته ثقات.

## الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحرّ أو بيعه

١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلِ أَعْتَقَ ٱمْرَأَ

<sup>(</sup>١) كتاب الصلاة باب ١٤٩.

مُسْلِماً ٱسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ». قَالَ سَعِيدُ بْنُ مُرْجَانَةَ: فَٱنْطُلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِيهِ عَشْرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ(١). رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا وَلِلنَّـُوْمِذِيِّ (٢): قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ».

٧ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَيْمَا أَمْرِىءِ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ آمْرَأَ مُسْلِماً كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ، وَأَيْمَا آمْرِىءِ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ آمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا وَأَيْمَا آمْرِىء مُسْلِمٍ أَعْتَقَ آمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضُواً مِنْهُ مَن النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضُواً مِنْهُ إِنَّ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَن النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضُو مِنْهُمَا عُضُوا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضُو مِنْهُمَا عُضُوا مِنْهُ أَنْ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضُو مِنْهُمَا عُضُوا مِنْهُ أَمْنِ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضُو مِنْهُمَا عُضُوا مِنْهُ أَمْنِ أَمْرَاكُ وَلَا: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه من حديث كعب بن مرة ، أو مرة بن كعب، ورواه أحمد وأبو داود، بمعناه من حديث كعب بن مرة السلمي .

وزاد فيه: "وَأَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ ٱمْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوِ مِنْ أَعْضَائِهَا عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهَا».

٣ ـ وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَهِيَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ" (٤٠). رواه أحمد بإسناد صحيح واللفظ له، وأبو داود والنسائي في حديث مرَّ في الرمي، وأبو يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولفظه: قال: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَكَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضُواً مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ".

٤ ـ وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ بَنِي سَلِيمٍ، فَقَالُوا: إِنَّ صَاحِبَنَا قَدْ أَوْجَبَ، فَقَالَ: «أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعْتِقِ اللَّهُ بِكُلِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في العتق باب ١، والكفارات باب ٦، ومسلم في العتق حديث ٢٢ و٢٥.

<sup>(</sup>۲) كتاب النذور باب ۱۶ و۲۰.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في العتاق باب ١٤، والترمذي في النذور باب ١٤، ٢٠، وابن ماجه في
 العتق باب ٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في العتاق باب ١٤، والنسائي في الجهاد باب ٢٦، وأحمد في المسند ١٤/٤، ١١٣/٤، ٢٣٥، ٣٤٤، ٣٨١، ٢٩/٥.

عُضُو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ». رواه أبو داود (١) وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.

«أوجب»: أي أتى بما يوجب له النار.

٥ ـ وَعَنْ شُعْبَةَ الْكُوفِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ فَقَالَ: أَيْ بَنِيَّ أَلاَ أَحَدُّثُكُمْ حَدِيثًا؟ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ». رواه أحمد(٢) ورواته ثقات.

٦ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ يَكُا لِيَّ يَكُا لَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ يَكُا لَهُ الْجَنَّةُ ٱلْبَتَّةَ، وَمَنْ أَعْتَقَ ٱمْرَأَ أَبُويْنِ مُسْلِميْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَوَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ٱلْبَتَّةَ، وَمَنْ أَعْتَقَ ٱمْرَأَ مُسْلِماً كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِي بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ». رواه أحمد من المربق علي بن زيد عن زرارة بن أبي أوفى عنه.

٧- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ اللَّيْلِ الآخَرُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ لاَ صَلاَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ لاَ صَلاَةَ حَتَّى تَعْلُمَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ الصَّلاَةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظَّلُ قِيَامَ الرُّمحِ، ثُمَّ لاَ صَلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ صَلاَةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ الصَّلاَةُ مَقْبُولَةٌ، ثُمَّ لاَ صَلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّمَا أَمْرِىء مُسْلِمٍ أَعْتَقَ آمْرَأَةً مُسْلِماً! فَهُوَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْماً مِنْهُ، وَأَيُّمَا آمْرِىء مُسْلِمةٍ أَعْتَقَ آمْرَأَةً مُسْلِمةً فَهِيَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْماً مِنْهُ، وَأَيُّمَا آمْرِىء مُسْلِمةً أَعْتَقَ آمْرَأَةُ مُسْلِمةً فَهِيَ فِكَاكُهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْماً مِنْهُ، وَأَيُّمَا آمْرِيء مُسْلِمةً أَعْتَقَ آمْرَأَتُهُ مُسْلِمةً فَهِي فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي بِكُلِّ عَظْمَ مِنْهُ عَظْماً مِنْها وَأَيُّمَا آمْرِيء مُسْلِمةً أَعْتَقَ آمْرَأَتُهُ مُسْلِمةً فَهِي فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْ عِظَامِهِمَا عَظْماً مِنْهُ. وَالْمَامِ مِنْهُ عَظْمَ مِنْ أَيْلِ مُسْلِمة بن ولا بأس برواته إلا أن أبا سلمة بن عَبد الرحمٰن لم يسمع من أبيه.

٨ - وَعَنْ أَبِي نَجِيحِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الطَّائِف،
 وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِماً، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

<sup>(</sup>١) كتاب العتاق باب ١٣.

<sup>(</sup>Y) Hamit Y/ Y33, 070, 7/ .P3, 1P3, 3/ V.1, 711, 077, 177, 337, 7A7, 3.3, 0/PY.

<sup>(</sup>T) Hamit 3/337, 0/ PT.

جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْماً مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّرِهِ، وَٱلْجُمَا ٱمْرَأَةَ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ آمْرَأَةَ مُسْلِمَةً، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْماً مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّرَتِهَا مِنْ النَّارِ». رواه أبو داود (١١)، وابن حبان في صحيحه.

وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَاثِيّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ»(٢).

قال الحافظ: أبو نجيح هو عمرو بن عبسة.

٩ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي عَمَلاً يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ قَالَ: ﴿إِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ». قَالَ: ﴿لَا ، عِنْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِنْقِهَا، وَفَكُ أَعْتِقِ النَّسَمَة ، وَفُكَّ الرَّقَبَة أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِنْقِهَا، وَفَكُ الرَّقَبَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِنْقِهَا، وَفَكُ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعْطِيَ فِي ثَمَنِهَا، وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْقَاطِع، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ، الرَّقَبَةِ أَنْ تُعْطِي فِي ثَمَنِهَا، وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْقَاطِع، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ، الرَّقَبَةِ أَنْ تُعْرِي فِي ثَمَنِهَا الظَّمْآنَ، وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، وَآسُقِ الظَّمْآنَ، وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَا عَنْ خَيْرٍ». رواه أحمد(٣)، وابن حبان في صحيحه واللفظ له والبيهقي وغيره.

١٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيضاً، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْماً، وَرَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً». رواه ابن حبان في صحيحه.

#### فصل

١١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لاَ تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَىٰ الصَّلاَةَ دِبَاراً. وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ، وَرَجُلٌ أَعْنَى الصَّلاَة دِبَاراً. والدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ، وَرَجُلٌ أَعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ (٤). رواه أبو داود، وابن ماجه من طريق عبد الرحمٰن بن زياد بن أنعم عن عمران المعافري عنه.

<sup>(</sup>١) كتاب العتاق باب ١٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في العتاق باب ١٤.

<sup>(</sup>m) المسند 3/ 1997.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ٦٢، وابن ماجه في الإقامة باب ٤٣.

قال الخطابي: واعتباد المحرر يكون من وجهين، أحدهما: أن يعتقه، ثم يكتم عتقه أو ينكره، وهذا أشرّ الأمرين، والثاني: أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرهاً.

١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَائَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ عَلَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكُلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ آسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَٱسْتَوْفَىٰ، وَلَمْ يُوفِّهِ أَجْرَهُ (١). رواه البخاري، وابن ماجه وغيرهما.

راجعت على النسخة العمارية المؤرخة ٢٢ من شهر ربيع الأول سنة ٨٤٩ هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام غفر الله لى ولوالدي ولجميع المسلمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في البيوع باب ١٠٦، وابن ماجه في الرهون باب ٤.

# کتاب النکاح وما يتعلق به

ابتداء الجزء الثاني من النسخة العمارية المخطوطة المحفوظة

## الترغيب في غض البصر

### والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة بالأجنبية ولمسها

١ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَعْنِي عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيْماناً يَجِدُ وَجَلَّ: «النَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ، مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيْماناً يَجِدُ حَلاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ». رواه الطبرانيّ، والحاكم من حديث حذيفة وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: خرّجاه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو واهٍ.

٢ ـ وَرُوِي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ، ثُمَّ يَغضُّ بَصَرَهُ إِلاَّ أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاوَتَهَا فِي قَلْبِه». رواه أحمد (١) والطبراني إلا أنه قال: «يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ أَوَّلَ رَمْقَةٍ». وَالبيهقيُّ وقال: إنما أراد إن صح، والله أعلم: أَنْ يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْها مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ فَيَصْرِفَ بَصَرَهُ عَنْهَا تَوَرُّعاً.

٣ ـ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ عَيْنِ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ عَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّه، وَعَيْنٌ سَهِرَتْ فِي سَبيلِ اللَّه، وعَيْنٌ خَرَجَ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ اللَّه، وعَيْنٌ خَرَجَ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الدُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّه». رواه الأصبهاني.

٤ ـ وَعَنْ معاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لاَ تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ: عَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّه، وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّه». رواه الطبراني، ورواته ثقات معروفون إلا أن أبا حبيب العنقريّ ويقال له القنوي لم أقف على حاله.

٥ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «ٱضْمَنُوا لِي سِتّاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ

قال الحافظ: بل المطلب لم يسمع من عبادة، والله أعلم.

٦ - وَعَنْ عِلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَا عَلِيُّ إِنَّ لَكَ كَنْز ٱ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّطْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةِ». رواه أحمد (٢).

ورواه الترمذي، وأبو داود من حديث بُريدة قالَ: قالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ لِعَلِيُّ: "يا عَلِيُّ لَا تَشْعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ"، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. قول ﷺ لِعَلَيُّ: "وإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا": أَيْ ذُو قَرْنَيْهَا اللَّه، قَرْنَيْ هٰذِهِ الأُمَّةِ، وَذَاكَ لأَنَّهُ كَانَ لَهُ شَجَّتَانِ فِي قَرْنَيْ رَأْسِهِ إِحْدَاهُمَا مِنِ ابْنِ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللَّه، وَالأُخْرَى مِنْ عَمْرِو بْنِ وُدًّ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: إِنَّكَ ذُو قَرْنَيِ الْجَنَّةِ: أَيْ ذُو طَرَقَيْهَا وَمَلِيكُهَا وَمَلِيكُهَا اللَّهُ مَكْنُ فِيهَا الَّذِي يَسْلُكُ جَمِيعَ نَوَاحِيهَا كَمَا سَلَكَ الإِسْكَنْدَرُ جَمِيعَ نَوَاحِي الأَرْضِ شَرْقَا وَعَلَى، وقيل: غير ذلك، والله أعلم.

٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، فَهُو مُدْرِكٌ ذلِكَ لاَ مَحَالَةَ، الْعَيْنَانِ: زِنَاهُمَا النَّظُرُ، وَالأُذْنَانِ: زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ، وَاللَّسَانُ: زِنَاهُ الْخَطَى، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذلِكَ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ: زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجُلُ: زِنَاهَا الْخَطَى، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذلِكَ الْفَرْجُ، أَوْ يُكَدِّبُهُ (٤٤). رواه مسلم والبخاري باختصار، وأبو داود والنسائي.

وفي رواية لمسلم، وأبي داود: « وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ، فَزِنَاهُمَا المَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ »(٥).

<sup>(1)</sup> Ilamik 0/77.

<sup>(</sup>T) Hamil 0/107, 707, VOT.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في النكاح باب ٤٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الاستئذان باب ١٢، والقدر باب ٩، ومسلم في القدر حديث ٢٠ و٢١، وأبو داود في النكاح باب ٤٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في القدر حديث ٢٠، ٢١، وأبو داود في النكاح باب ٤٣.

٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ،
 وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْفَرْجُ يَزْنِي». رواه أحمد (١) بإسناد صحيح والبزار وأبو يعلى.

٩ ـ وَعَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَقالَ: «ٱصْرَفْ بَصَرَكَ» (٢). رواه مسلم، وأبو داود والترمذي.

١٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّه، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قِالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الإثنمُ حَوَّازُ الْقُلُوبِ، وَمَا مِنْ نَظْرَةٍ إِلاَّ وَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ». رواه البيهقي وغيره، ورواته لا أعلم فيهم مجروحاً، لكن قيل صوابه الوقوف.

"حوّاز القلوب": بفتح الحاء المهملة، وتشديد الواو، وهو ما يحوزها، ويغلب عليها حتى ترتكب ما لا يحسن، وقيل: بتخفيف الواو، وتشديد الزاي: جمع حازة، وهي الأمور التي تحزّ في القلوب، وتحك وتؤثر، وتتخالج في القلوب أن تكون معاصي، وهذا أشهر.

١١ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قالَ: «لَتَغُضُّنَ أَبْصَارَكُمْ، وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ، أَوْ لَيَكْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ». رواه الطبراني.

١٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلاَّ وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ». رواه ابن ماجه (٣)، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

١٣ - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا قالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ في المَسْجِدِ إِذْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُلُ فِي زِيْنَةٍ لَهَا فِي المَسْجِدِ، فَقَال النَّبِيُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْهُوا نِساءَكُمْ عَنْ لُبُسِ الزَّينَةِ وَالنَّبَخْتُرِ فِي المَسْجِدِ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَاثِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاؤُهُمْ الزَّينَةَ، وَتَبَخْتَرُوا فِي المَسَاجِدِه. رواه ابن ماجه(١).

١٤ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى

<sup>(1)</sup> Ilamit 1/713, 7/737, 337, 777, 113, 270, 070, 770.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في النكاح باب ٤٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب الفتن باب ١٩.

<sup>(</sup>٤) كتاب الفتن باب ١٩.

النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ ٱلْحَمَ؟ قَالَ: «ٱلْحَمُ المَوْتُ»(١). رواه البخاري ومسلم والترمذي، ثم قال: ومعنى كراهية الدخول على النساء، على نحو ما روي عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِإمْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ».

«الحم»: بفتح الحاء المهملة، وتخفيف الميم، وبإثبات الواو أيضاً، وبالهمز أيضاً: هو أبو الزوج، ومن أدلى به كالأخ والعم، وابن العم ونحوهم، وهو المراد هنا كذا فسره الليث بن سعد وغيره، وأبو المرأة أيضاً، ومن أدلى به، وقيل: بل هو قريب الزوج فقط، وقيل: قريب الزوجة فقط. قال أبو عبيد في معناه: يعني فليمت، ولا يفعلن ذلك، فإذا كان هذا رواية في أب الزوج، وهو محرّم فكيف بالغريب؟ انتهى.

١٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لاَ يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (٢). رواه البخاري ومسلم.

وتقدم في أحاديث الحمّام حديث ابن عباس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وفيهِ: "وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَخْلُونَ بِإِمْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ». رواه الطبراني.

17 \_ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةٌ لا تَحِلُّ لَهُ». رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.

«المخيط»: بكسر الميم، وفتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما.

١٧ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: ﴿إِيَّاكَ وَالْخَلُوةَ بِالنِّسَاءِ، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَلاَ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلاَّ وَدَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا، وَلأَنْ يَزْحَمَ رَجُلٌ بِالنِّسَاء، وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَلاَ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلاَّ وَدَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا، وَلأَنْ يَزْحَمَ رَجُلٌ بِالنِّسَاء، وَاللَّهُ عَنْ بَعْدِهِ مَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكِبُهُ مَنْكِبَ امْرَأَةِ لاَ تَحِلُ لَهُ ». حدیث غریب، رواه الطبراني.

«الحمأة»: بفتح الحاء المهملة، وسكون الميم بعدها همزة، وتاء تأنيث: هو الطين الأسود المنتن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في النكاح باب ١١١، ومسلم في السلام حديث ٢٠، والترمذي في الرضاع باب ١٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في النكاح باب ١١١ و١١٢، ومسلم في الحج حديث ٤٢٤.

## الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود

الشَّبَابِ مَنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ ٱسْتَطَعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً" (١). رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما، وأبو داود والترمذي والنسائي.

٢ - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّه طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ». رواه ابن ماجه (٢).

٣ ـ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ: الْحِنَّاءُ، وَالشَّعَالُ، وَالنَّكَاحُ»، وقال بعض الرواة: الحياء بالياء، رواه الترمذي (٣)، وقال: حديث حسن غريب.

٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «الدُّنيًا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (٤). رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.

ولفظه قالَ: «إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ المَزأَةِ الصَّالِحَةِ».

٥ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَمِنْ خَيْرِ مَتَاعِهَا امْرَأَةٌ لَهُ عَنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَمِنْ خَيْرِ مَتَاعِهَا امْرَأَةٌ لاَ زَوْجَ تُعِينُ زَوْجَهَا عَلَى الآخِرَةِ: مِسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ لاَ زَوْجَ لَا امْرَأَةٌ لَهُ، مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ لاَ زَوْجَ لَهِا». ذكره رُزين، ولم أره في شيء من أصوله، وشطره الأخير منكر.

٦ ـ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا اسْتَفَادَ المُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ خَيْراً لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سرَّتْهُ، وَإِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصوم باب ۱۰، والنكاح باب ۲ و٣، ومسلم في النكاح حديث ١، وأبو داود في النكاح باب ١، والترمذي في الصيام باب ٤٣.

<sup>(</sup>۲) کتاب النکاح باب ۸.

<sup>(</sup>٣) كتاب الطب باب ١٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الرضاع حديث ٥٩، والنسائي في النكاح باب ١٥، وابن ماجه في النكاح باب ٥٠،

أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبُرَّتُهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ». رواه ابن ماجه (١) عن عليّ بن يزيدَ عن القاسم عنه.

٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ، فَقَدْ أُعْطِيَ
 خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ: قَلْباً شَاكِراً وَلِسَاناً ذَاكِراً وَبَدَناً عَلَى الْبَلاَءِ صَابِراً، وَزَوْجَةً لا تَبْغِيهِ حَوْباً
 فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ». رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد أحدهما جيد.

«الحوب»: بفتح الحاء المهملة، وتضم: هو الإِثم. •

٨ ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: لَما نَزَلَتْ: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾
 [التوبة: ٣٤]، قالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أُنْزِلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ المَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وقَلْبٌ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ المَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ، وقَلْبٌ شَاكرٌ، وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ (٢٠). رواه ابن ماجه، والترمذي وقال: حديث حسن، سَالت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا.

9 ـ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاثَةٌ: وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثَةٌ: مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: المَرْأَةُ الصَّالِحُ، وَالمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَالمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ: المَرْأَةُ السَّوءُ، وَالمَسْكَنُ السُّوءُ». رواه أحمد (٣) بإسناد صحيح، والطبراني والبزار، والحاكم وصححه إلا أنه قال: وَالمَسْكَنُ الضَّيِّقُ. وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: وَالمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السَّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السَّوءُ وَالْمَرْكُ السَّوءُ وَالْمَرْكُ السَّوءُ وَالْمَرْكُ السَّوءُ وَالْمَرْكُ وَالْمَرْكُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

١٠ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «ثَلَاثَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ: المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ وَتَغِيبُ فَتَأْمُنُهَا عَلَى

<sup>(</sup>١) كتاب النكاح باب ٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النزمذي في التفسير، سورة ٩ باب ٩، وابن ماجه في النكاح باب ٥.

<sup>(</sup>m) المسئد 1/171.

نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُونُ وَطِيئَةً فَتُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَةً كَثِيرَةَ المَرَافِقِ، وَثَلَاثٌ مِنَ الشَّقَاءِ: المَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوؤُكَ، وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَيْكَ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُونُ قَطُوفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْكَ، وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ تُلْحِقْكَ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ المَرَافِقِ». رواه الحاكم، وقال: تفرّد به محمد، يعني بأضحابِكَ، والدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ المَرَافِقِ». رواه الحاكم، وقال: تفرّد به محمد، يعني ابن بكير الحضرمي، فإن كان حفظه بإسناده على شرطهما.

قال الحافظ: محمد هذا صدوق ، وثقه غير واحد.

١١ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "مَنْ رَزِقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً،
 فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِه، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي". رواه الطبراني في الأوسط،
 والحاكم، ومن طريقه للبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

وفي رواية البيهقي قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ ٱسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ في النَّصْفِ الْبَاقِي ».

١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: "ثَلَاثَةٌ حَقٌ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُم: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ».
رواه الترمذي<sup>(١)</sup> واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان له في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

١٣ - وَعَنْ أَبِي نُجَيْحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ كَانَ مُوسِراً لأَنْ يَنْكِحَ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِيً». رواه الطبراني بإسناد حسن، والبيهقي، وهو مرسل، واسم أبي نجيح يسار بالياء المثناة تحت، وهو والد عبد الله بن أبي نجيح المكي.

١٤ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُنا أَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَدُ عَنْ عَبَادَةِ النَّبِيِّ اللَّيْلِ أَبُداً، وَقَالَ آخَرُ: قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبُداً، وَقَالَ آخَرُ: فَخَاءَ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أَفْطِرُ أَبُداً، وَقَالَ آخِرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبُداً، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: "أَنْتُم الْقَوْمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا كَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للّهِ،

<sup>(</sup>١) كتاب فضائل الجهاد باب ٢٠.

وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي: أَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي، وأَزْقُدْ وَأَتْزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، فَلَيْسَ منِّي»(١). رواه البخاري، واللفظ له ومسلم وغيرهما.

10 \_ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى إِخْدَى خِصَالٍ: لِجَمَالِهَا، وَمَالِهَا، وَخُلُقِهَا، وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، وَالْخُلُقِ عَلَى إِخْدَى خِصَالٍ: لِجَمَالِهَا، وَمَالِهَا، وَخُلُقِهَا، وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ». رواه أحمد(٢) بإسناد صحيح والبزار، وأبو يعلى، وابن حبان في صحيحه.

١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (٣). رواه البخاري ومسلم، وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

١٧ - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلاَّ فَقْراً، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لَحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلاَّ فَقْراً، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لَحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلاَّ فَقْراً، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لَحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلاَّ ذَنَاءَةٌ، وَمَنْ تَزَوَّجَهُ امْرَأَةً لَمْ يُرِدْ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَعُضَّ بَصَرَهُ وَيُحَصِّنَ فَرْجَهُ، أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ». رواه الطبراني في الأوسط.

١٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَزَوَّجُوا النَّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلاَ تُزَوَّجُوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ اللَّهُنَّ أَنْ اللَّهُنَّ وَلا تُوَعِيمُنَّ، وَلاَحَدُ خَرْماءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ». رواه ابن ماجه (١٤) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في النكاح باب ١، ومسلم في النكاح حديث ٥.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 7/ . 1. 7. 7. 7/ 101.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في النكاح باب ١٥، ومسلم في الرضاع حديث ٥٣ و٥٤، وأبو داود في النكاح باب ٢٠ و١٣، والنسائي في النكاح باب ١٠ و١٣، وابن ماجه في النكاح باب ٦.

<sup>(</sup>٤) كتاب النكاح باب ٦.

19 - وَعَنْ مَغْقِلِ بْنِ يَسَارِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةَ ذَاتَ حَسَبِ وَمَنْصِب، وَمَالٍ إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَاتَزَوَّجَهَا؟ فَنَهَاهُ، يَا رَسُولَ اللّهَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةَ ذَاتَ حَسَبِ وَمَنْصِب، وَمَالٍ إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَاتَزَوَّجَهَا؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَمْمَ» (۱). رواه أبو داود والنسائي، والحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد.

# ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته، وحسن عشرتها والمرأة بحق زوجها وطاعته، وترهيبها من إسقاطه ومخالفته

ا ـ قال الحافظ: قد تقدم في باب الترهيب من الدّين حديث ميمون عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ عَنِ النّبِيِّ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ اللّهُ عَنهُ عَنِ النّبِيِّ عَلِيْ اللّهُ عَنهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ اللّهُ عَنهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ اللّهُ عَنْ المَهْرِ، أَوْ كَثْرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤدِّي إلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو زَانِ».
 الحديث، وتقدم في معناه أيضاً حديث أبي هريرة، وحديث صهيب الخير.

٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلْكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ وَعِيّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَّزْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتٍ زُوجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (٢). رواه البخاري ومسلم.

٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَكُمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». رواه الترمذي (٣)، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّا مِنْ أَكْمَلِ المُؤْمِنِينَ إِلَى اللَّهُ عَنهَا قالَتْ: والحاكم وقال: صحيح على إيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ". رواه الترمذي (١٤)، والحاكم وقال: صحيح على

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في النكاح باب ٣، والنسائي في النكاح باب ١١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الجمعة باب ١١، والأحكام باب ١، ومسلم في الإمارة حديث ٢٠.

<sup>(</sup>٣) كتاب البر باب ٤٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب الإيمان باب ٦.

٣٢ \_\_\_\_\_\_ ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته والمرأة بحق زوجها وطاعته، وترهيبها من مخالفته شرطهما كذا قال: وقال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف لأبي قلابة سماعاً من عائشة.

٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَأَهْلِي». رواه ابن حبان في صحيحه.

٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ». رواه ابن ماجه (١١)، والحاكم إلا أنه قال: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلنِّسَاءِ. وقال: صحيح الإسناد.

٧ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ
 مِنْ ضِلَع، فَإِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا فدارِهَا تَعِشْ بِهَا». رواه ابن حبان في صحيحه.

٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ٱسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضَّلَعِ أَعْلاَهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمَ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ»(٢). رواه البخاري ومسلم وغيره.

وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: إِنَّ المَوْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعَتَ بِهَا، اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا.

«الضلع»: بكسر الضاد، وفتح اللام، وبسكونها أيضاً، والفتح أفصح.

"والعوج": بكسر العين، وفتح الواو، وقيل: إذا كان فيما هو منتصب كالحائط والعصا قيل: فيه عَوج بفتح العين والواو، وفي غير المنتصب كالدين والخلق والأرض ونحو ذلك، يقال فيه عَوج بكسر العين وفتح الواو، قاله ابن السكّيت.

٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةً
 إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». وَقَالَ غَيْرُهُ: رواه مسلم(٣).

«يفرك»: بسكون الفاء، وفتح الياء، والراء أيضاً وضمها شاذ: أي يبغض.

١٠ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ

<sup>(</sup>۱) كتاب النكاح باب ٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ١، ومسلم في الرضاع حديث ٦٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب الرضاع حديث ٦٣.

ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته والمرأة بحق زوجها وطاعته، وترهيبها من مخالفته \_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٣\_\_\_\_

أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا ٱكْتَسَيْتَ، وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلا تُقْبِحْ، وَلا تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ». رواه أبو داود(١) وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا حَقُّ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْج، فذَكَره.

«لا تقبّح»: بتشديد الباء: أي لا تسمعها المكروه، ولا تشتمها، ولا تقل قبحك الله، ونحو ذلك.

11 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ الحُشَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَكَاعِ يَقُولُ، بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوَعَظَ. ثُمَّ قالَ: «أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مِئْتُونَ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَأُصْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً، فَحَقَّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ فَي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْهِنَ أَنْ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا يُوسِئُونَ فَي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا لَا يَقْوَلُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَقَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ يَكُومُونَ، وَلاَ يَأَذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ قَلْ تَكُومُ فَالَا وَلَيْكُمْ مَنْ تَكُومُ فَقَا فَعَلَى فَمُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَنْ عَلَيْكُمْ وَلَا يَعْرَهُونَ، وَلاَ يَأُونَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ فَي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ " (واه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

«عوان»: بفتح العين المهملة، وتخفيف الواو أي أسيرات.

١٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اَتَّيْمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزُوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ»(٣). رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم كلهم عن مساور الحميري عن أمه عنها وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَها، وَأَطَاعَتْ بَعْلَها دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ». رواه ابن حبان في صحيحه.

١٤ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّتِ

<sup>(</sup>۱) كتاب النكاح باب ٤١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في النكاح باب ٣، والترمذي في الرضاع باب ١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الرضاع باب ١٠، وابن ماجه في النكاح باب ٤.

المَرْأَةُ خَمْسَهَا، وصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا. قِيلَ لَهَا: أَدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِثْتِ». رواه أحمد (١) والطبراني، ورواه أحمد ورواته رواة الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن في المتابعات.

١٥ ـ وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ لَهَا: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ»؟ قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.
 قَالَ: «فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ» (٢). رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

17 - وَعَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًا عَلَى الطَّرُأَةِ؟ قَالَ: «أَهُهُ». رواه المَرْأَةِ؟ قَالَ: «زُوجُهَا». قُلْتُ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: «أُهُهُ». رواه البزار والحاكم، وإسناد البزار حسن.

10 - وَرُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، هَذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ، فَإِنْ يُصِيبُوا أُجِرُوا، يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وَنَحْنُ مَعْشَرَ النِّسَاءِ نَقُومُ عَلَيْهِمْ، فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ وَإِنْ قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وَنَحْنُ مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ، وَاعْتِرَافاً بِحَقِّهِ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وَنَا لِللَّهُ عَلَى النَّهِ عَنْ لَقِيتِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ، وَاعْتِرَافاً بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِكَ، وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ». رواه البزار هكذا مختصراً والطبراني في حديث قال في آخره: ثُمَّ جَاءَتْهُ \_ يَعْنِي النَّبِي ﷺ \_ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي رَسُولُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، وَمَا مِنْهُنَّ فِي آخره: ثُمَّ جَاءَتْهُ \_ يَعْنِي النَّبِي عَيْقٍ \_ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي رَسُولُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، وَمَا مِنْهُنَّ وَمَا مِنْهُنَّ وَمَا مِنْهُنَّ وَمَا مِنْهُنَ وَمَا مِنْهُنَّ وَلَا اللَّهُ إِلَى الرِّجَالِ والنِّسَاءِ وَإِلْهُهُنَ، وَمَا مِنْهُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ وَا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُورُوقُونَ، فَمَا يَعْدِلُ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مِنَ الطَّاعَةِ؟ قَالَ: (طَاعَةُ أَزْوَاجِهِنَّ، والمَعْرِفَةُ بِحُقُوقِهِنَّ، وقلِيلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ».

١٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِابْنَتِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَطِيعِي أَبَاكِ ﴾. فَقَالَتْ: فَقَالَ: إِنَّ ابْنَتِي هذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَطِيعِي أَبَاكِ ﴾. فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ حَتِّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ: ﴿ حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ: ﴿ حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ: ﴿ حَقُّ الزَّوْجِ

<sup>(1)</sup> Ilamit 1/191.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ١/٤ ٣٤١، ٦/١٩٤.

عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا، أَوْ انْتَثَرَ مِنْخَرَاهُ صَدِيداً أَوْ دَماً ثُمَّ ٱبْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ». قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ ٱتَزَوَّجُ أَبَداً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لاَ تَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ لِإِذْنِهِنَّ». رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه.

19 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: أَنَا فَلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ. قَالَ: «قَدْ عَرَفْتُكِ فَمَا حَاجَتُكِ؟». قَالَتْ: حَاجَتِي إِلَى ابْنِ عَمِّي فُلَانٌ الْعَابِدُ. قَالَ: «قَدْ عَرَفْتُهُ». قَالَتْ: يَخْطُبُنِي فَأَخْبَرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ فَإِنْ كَانَ الْعَابِدُ. قَالَ: «مِنْ حَقِّهِ أَنْ لَوْ سَالَ مِنْخَراهُ دَماً وَقَيْحاً فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتُ صَقَّهُ، لَوْ كَانَ يَنْبُغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِمَا فَضَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِمَا فَضَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا». قَالَتْ: والَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ مَا بَقِيتِ الدُّنْيَا. رواه البزار والحاكم كلاهما عن سليمان بن داود اليماميّ عَنِ القاسم بن الحكم، وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: سليمان واو، والقاسم تأتي ترجمته.

٢٠ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُونَ عَلَيْهِ. وَإِنَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهَ، وَإِنَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْنَا، وَمَنعَنَا ظَهْرَهُ، وَقَدْ عَطِشَ الزَّرْعُ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نَسْنِي عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْنَا، وَمَنعَنَا ظَهْرَهُ، وَقَدْ عَطِشَ الزَّرْعُ وَالنَّخُلُ؟ فَقَالَ عَلَيْ لَصْحَابِهِ: "قُومُوا»، فَقَامُوا فَلَ خَلَ الحَاثِطُ، وَالجَمَلُ فِي نَاحِيَتِهِ فَمَشَى وَالنَّخُلُ؟ فَقَالَ عَلَيْكَ صَوْلتَهُ؟ قَالَ: النَّبِيُ عَلَيْ يَعْوَهُ عَلَيْكَ صَوْلتَهُ؟ قَالَ: النَّيْ عَلَيْ يَعْوَهُ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ صَارَ مِثْلَ الكَلِبِ نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلتَهُ؟ قَالَ: النَّبِي عَلَيْ يَعْوَهُ عَلَيْكَ صَوْلتَهُ؟ قَالَ: النَّبِي عَلَيْ يَعْوَهُ عَلَيْكَ صَوْلتَهُ؟ قَالَ: اللَّهِ عَلَيْ يَعْوَهُ بَالْسُ عَلَيَ مِنْهُ بَأْسٌ عَلَيْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَفْبَلَ الْكَهِ عَلَى خَرَّ سَاجِداً بَيْنَ يَدْهُ فَى الْعَمَلِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَكْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْعَمَلِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَكْهِ الْعَمَلِ اللَّهِ هَذَا بَهِيمَةٌ لاَ يَعْقِلُ يَسْجُدُ لَكَ، وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَخْتِلَ يَسْجُدُ لِبَشْرِ الْمَوْقُ وَلَى المَرْقُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَمْلِ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشْرِ أَنْ يَسْجُدُ لِبَشْرِ لاَمْرْتُ المَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا يَعْمَلِ عَلَى الْعَمْلِ اللّهِ عَلَى الْعَمْلِ اللّهِ عَلَى الْعَمْلِ اللّهُ عَلَى الْحَالِقُ اللّهُ عَلَى الْعَمْلِ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

<sup>(1)</sup> Ilamit 7/101.

قوله: «يسنون عليه»: بفتح الياء، وسكون السين المهملة، أي يستقون عليه الماء من البئر. «والحائط»: هو البستان.

«تنبجس»: أي تتفجر وتنبع.

٢١ ـ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ لَهُمْ، فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ لَهُمْ فَأَنْتَ أَحَقُ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، فَقَالَ لِي: "أَرَأَيْتَ لَوْ مُرَرْتَ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ لَهُمْ فَأَنْتَ أَحَقُ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، فَقَالَ لِي: "أَرَأَيْتَ لَوْ مُرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ"؟ فَقُلْتُ: لاَ، فَقَالَ: "لاَ تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لاَحد لاَحداللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ". رواه أبو داو (١١) في إسناده شريك، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، ووثق.

٢٧ ـ وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ للنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَلِمْتُ الشَّامَ، فَوَجَدْتُهُمْ للنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَلِمْتُ الشَّامَ، فَوَجَدْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفِهِمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ. قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلْ، فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفِهِمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ. قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلْ، فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِثَوْجِهَا، والّذِي نَفْسِي بِيلِهِ لاَ تُؤدِّي المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، والّذِي نَفْسِي بِيلِهِ لاَ تُؤدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤدِّي حَقَّ زَوْجِهَا». رواه ابن ماجه (٢)، وابن حبان في صحيحه واللفظ له.

ولفظ ابن ماجه فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لاَ مُؤَنَّتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهِا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِي حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ».

وروى الحاكم المرفوع منه من حديث معاذ، ولفظه قال: لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ لأَمَرْتُ المَرْأَةُ خَلاَوَةَ الإِيمَانِ كَلَّمَ تُوتُ المَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَلاَ تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى ثُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ.

٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمراً أَحداً أَنْ يَسْجُدَ
 لإَّحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». رواه الترمذي (٣) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) كتاب النكاح باب ٤٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب النكاح باب ٤.

<sup>(</sup>٣) كتاب الرضاع باب ١٠.

٢٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَسْتُقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ». رواه ابن ماجه (١) من رواية عليّ بن زيد بن جدعان، وبقية رواته محتج بهم في الصحيح.

٢٥ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ فِي الْجَنَّةِ»؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «النّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ» والصّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ» وَالرَّجُلُ يَزُورُ النّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ» أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ فِي الْجَنَّةِ»؟ قُلْنَا: بَلَى أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ المِصْرِ لاَ يَزُورُهُ إِلاَّ لِلّهِ فِي الْجَنَّةِ» أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ فِي الْجَنَّةِ»؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «وَدُودٌ وَلُودٌ إِذَا غَضِبَتْ أَوْ أُسِيءَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ زَوْجُهَا قَالَتْ: هذِهِ يَلِي فِي يَدِكَ لاَ أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى». رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في الصحيح يَدِي فِي يَدِكَ لاَ أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى». رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في الصحيح إلا إبراهيم بن زياد القرشي، فإنني لم أقف فيه على جرح ولا تعديل، وقد روي هذا المتن من حديث ابن عباس، وكعب بن عجرة وغيرهما.

٢٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلاَّ بإِذْنِهِ» (٢٠). رواه البخاري، واللفظ له، ومسلم وغيرهما.

٧٧ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهُوَ كَارِهٌ، وَلاَ تَخْرُجُ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلا تُطِيعَ فِيهِ أَحَداً، وَلا تَغْزِلَ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهُوَ كَارِهٌ، وَلاَ تَخْرُجُ وَهُو كَارِهٌ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وقَبِلَ فِرَاشَهُ، وَلا تَضْرِبَهُ، فَإِنْ كَانَ هُو أَظْلَمَ فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وقَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا وَلا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُو لَمْ يَرْضَ، فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللَّهُ عُذْرَهَا». رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد كذا قال.

«أفلج»: بالجيم حجتها: أي أظهر حجتها وقوّاها.

٢٨ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبَرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ فَإَنِي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُ،

<sup>(</sup>۱) كتاب النكاح باب ٤.

٢) أخرجه البخاري في النكاح باب ٨٤ و٨١، ومسلم في الزكاة حديث ٨٤.

٢٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المَوْأَةُ لاَ تُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ، وَلَوْ سَأَلَهَا وَهِيَ علَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا».
 رواه الطبراني بإسناد جيد.

٣٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَةِ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ». رواه النسائي والبزار بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٣١ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، يُوشِكُ الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتُهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا» (١). رواه ابن ماجه، والترمذي وقال: حديث حسن.

«يوشك»: أي يقرب، ويسرع، ويكاد.

٣٢ ـ وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وإنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ»(٢). رواه الترمذي وقال: حديث حسن، والنسائي، وابن حَبان في صحيحه.

٣٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (٣). رواه البخاري ومسلم، وأبو داود والنسائي.

الطبراني.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في النكاح باب ٦٢، والترمذي في الرضاع باب ١٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب الرضاع باب ١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ٧، ومسلم في الطلاق حديث ١٢، وأبو داود في النكاح باب ٤٠.

وفي رواية للبخاري ومسلم قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو الْمَرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا»(١).

وفي رواية لهما والنسائي: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ هَاجِرَةَ فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتُهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»(٢).

وتقدم في الصلاة حديث ابن عباس عَنِ النّبِيِّ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لاَ تَرْتَفِعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شِبْراً: رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ». رواه ابن ماجه (۳)، وابن حبان في صحيحه واللفظ لابن ماجه، وروى الترمذي نحوه من حديث أبي أمامة وحسنه، وتقدم في إباق العبد.

٣٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَائَةٌ لاَ تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاَةٌ وَلاَ تَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاَةٌ وَلاَ تَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، والمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُو». رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من رواية زهير بن محمد، واللفظ لابن حبان.

٣٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اثْنَانِ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمَا رُؤُوسَهُمَا عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وامْرَأَةٌ عَصَت زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ». رواه الطبراني بإسناد جيد والحاكم.

٣٦ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَزَوْجُهَا كَارِهُ لَعَنَهَا كُلُّ مَلِكِ فِي السَّمَاءِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ غَيْرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ» رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات إلا سويد بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ٧، ومسلم في الطلاق حديث ١١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ٧، والنكاّح باب ٨٥، ومسلم في النكاح حديث ١٢٠، وأبو داود في النكاح باب ٤٠.

<sup>(</sup>٣) كتاب الإقامة باب ٤٣.

### الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات، وترك العدل بينهم

١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ الْمَرَأْتَانِ، فَلَمْ يَعْدِلُ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَشِقَّهُ سَاقِطٌ». رواه الترمذي (١١)، وتكلم فيه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.

ورواه أبو داود<sup>(۲)</sup>، ولفظه: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّهُ مَائِلٌ»، والنسائي<sup>(٣)</sup> ولفظه: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَدُ شِقَيْهِ مَائِلٌ».

ورواه ابن ماجه (٤)، وابن حبان في صحيحه بنحو رواية النسائي هذه إلا أنهما قالا: «جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَحَدُ شِقَيْهِ سَاقِطٌ».

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هٰذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ، - يَعْنِي الْقَلْبَ - "(٥). رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: روي مرسلا، وهو أصح.

٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
﴿إِنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمن، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِي 
يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، وأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». رواه مسلم(٢) وغيره.

<sup>(</sup>۱) کتاب النکاح باب ٤٢.

<sup>(</sup>۲) کتاب النکاح باب ۳۸.

<sup>(</sup>٣) كتاب عشرة النساء باب ٢.

<sup>(</sup>٤) كتاب النكاح باب ٤٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في النكاح باب ٣٨، والترمذي في النكاح باب ٤١، وابن ماجه في النكاح باب ٤٧.

<sup>(</sup>٦) كتاب الإمارة حديث ١٨.

# الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن

قال الحافظ: وقد تقدم في كتاب الصدقة باب في الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب، وتقديمهم على غيرهم.

١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ، اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ». رواه مسلم(١).

٢ - وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو قُلاَبَةَ: أَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى اللَّهِ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ (٢٠)؟ رواه مسلم والترمذي.

٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَالشَّهِيدُ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ، فَأَمِيرٌ مُسَلِّطٌ، وَذُو أَثَرٍ مِنْ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ». رواه ابن خريمة في صحيحه، ورواه الترمذي، وابن حبان بنحوه.

٤ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ: «وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّه إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ»(٣). رواه البخاري ومسلم في حديث طويل.

٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى

<sup>(</sup>١) كتاب الزكاة حديث ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الزكاة حديث ٣٨، والترمذي في البر باب ٤٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٤١، والجنائز باب ٣٧، والمغازي باب ٧٧، والمرضى باب ١٦، والدعوات باب ٤٣، والفرائض باب ٦، ومسلم في الوصية حديث ٥.

٢ ـ وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَكُرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَطْعَمْتَ نَفْسِكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ». رواه أحمد بإسناد جيد.

٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَٱبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ وَأَذْنَاكَ فَأَذْنَاكَ». رواه الطبراني بإسناد حسن، وهو في الصحيحين، وغيرهما بنحو من حديث حكيم بن حزام، وتقدم.

٨ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ نَفَقَةً
 يَسْتَعِفُ بِهَا فَهِنَي صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَهِيَ صَدَقَةٌ». رواه الطبراني بإسنادين: أحدهما حسن.

٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْماً لأَصْحَابِهِ: "تَصَدَّقُوا"،
 فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ،
 قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ". قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ". رواه ابن حبان في صحيحه.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: تَصَدَّقْ بَدَلَ أَنْفِقْ فِي الكُلِّ.

١٠ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَجُلٌ فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وُلْدِهِ صِغَاراً فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلْدِهِ صِغَاراً فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ». رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٤١، والنفقات باب ١، ومسلم في الزكاة حديث ٤٨، والنسائي في الزكاة باب ٦٠.

١١ - وَرُويِيَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَنْفَقَ المَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ، وَذِي رَحمِهِ وَقَرَابَتِهِ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ». رواه الطبراني في الأوسط، وشواهده كثيرة.

١٢ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَى بِهِ المَرْءُ عِرْضَه كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ المُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنْ خَلَفَهَا عَلَى اللَّهِ، واللَّهُ ضَامِنٌ إلاَّ مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ، أَوْ مَعْصِيَةٍ». أَنْفَقَ المُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنْ خَلَفَهَا عَلَى اللَّهِ، واللَّهُ ضَامِنٌ إلاَّ مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ، أَوْ مَعْصِيَةٍ». قَالَ عَبْدُ الْحَمُيدِ، يَعْنِي ابْنَ الْحَسَنِ الْهِلاَلِيَّ: فَقُلْتُ لاِبْنِ المُنْكَدِرِ: وَمَا مَا وَقَى بِهِ المَرْءُ عَرْضَهُ؟ قَالَ: مَا يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانَ المُثَقَى. رواه الدارقطني، والحاكم وصحح إسناده.

قال الحافظ: وعبد الحميد المذكور يأتي الكلام عليه.

١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ المَعْونَةَ تَأْتَي مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ البَلاَءِ". رواه البزار، ورواته محتج اللَّهِ عَلَى قَدْرِ البَلاَءِ". رواه البزار، ورواته محتج بهم في الصحيح إلا طارق بن عمار ففيه كلام قريب، ولم يترك، والحديث غريب.

١٤ - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ نَفَقَتُهُ عَلَى أَهْلِهِ". رواه الطبراني في الأوسط.

١٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ بِمِرْطٍ، وَاسْتَغْلَاهُ. قَالَ: فَمَرَّ بِهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فَاشْتَرَاهُ فَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبْدُدَةً بْنِ الْحَارِثِ بْنِ المُطَلِب، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمنِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذِي عُبَيْدَةً بْنِ الْحَارِثِ بْنِ المُطَلِب، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمنِ، فَقَالَ: إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ الْبَعْت؟ قَالَ عَمْرٌو: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةً، فَقَالَ: إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ، فَقَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَاكَ، فَذَكَرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولُ ذَاكَ، فَذَكَرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: صَدَقَ عَمْرٌو كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُو صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ. رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات، وروى أحمد المرفوع منه قال: ما أعطى الرَّجُلُ أَهْلَهُ، فَهُو صَدَقَةٌ.

«المرط»: بكسر الميم: كساء من صوف، أو خزّ يؤتزر به.

١٦ - وَرُويَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَالَهُ

يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنْ المَاءِ أُجِرَ». قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا وَحَدَّنْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رواه أحمد<sup>(۱)</sup> والطبراني في الكبير والأوسط.

١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلْفاً» (٢). رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

قال الحافظ عبد العظيم: وقد تقدم هذا الحديث وغيره في باب الإنفاق والإمساك.

#### فصل

١٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(٣). رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال: مَنْ يَعُولُ، وقال: صحيح الإسناد.

١٩ - وَعَنِ الحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ حَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهَلِ بَيْتِهِ». رواه ابن حبان في صحيحه.

٢٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ حَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ».

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ». رواه ابن حبان في صحيحه أيضاً.

٢١ - قَالَ الحافظ: وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتٍ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، والخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (١٤). رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

<sup>(1)</sup> Ilamik 3/171.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٢٧، ومسلم في الزكاة حديث ٥٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الزكاة باب ٤٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الجمعة باب ١١، والجنائز باب ٣٢، والاستقراض باب ٢٠، =

#### فصل

٢٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنتَانِ لَهَا تَسْأَلُ،
 فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئاً،
 ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «مَنِ ٱبْثلِيَ مِنْ لهٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْء،
 فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِثْراً مِنَ النَّارِ»(١). رواه البخاري ومسلم والترمذي.

وَفِي لَفْظِ لَهُ: «مَنِ ٱبْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِن الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ».

٢٣ ـ وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاَثَ تَمْرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطَعَمَتْهَا ابْنتَاهَا تَمْرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطَعَمَتْهَا ابْنتَاهَا فَشَقَتِ التَمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا فَذَكَرَتُ الَّذِي صَنَعْت لِرَسُولِ فَشَقَتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا فَذَكَرَتُ اللَّذِي صَنَعْت لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّه قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهِمَا الْجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهِمَا مِنَ النَّارِ». رواه مسلم (٢٠).

٢٤ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ» وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. رواه مسلم (٣) واللفظ له، والترمذي (١٤).

ولفظه: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ» وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا. وابن حبان في صحيحه.

ولفظه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ» وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا.

٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ

<sup>=</sup> والوصايا باب ٩، والعتق باب ١٧ و١٩، والنكاح باب ٨١ و٩٠، والأحكام باب ١، ومسلم في الإمارة حديث ٢٠، وأبو داود في الإمارة باب ١ و١٣، والترمذي في الجهاد باب ٢٧.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الزكاة باب ۱۰، ومسلم في البر حديث ۱٤٧، والترمذي في البر باب ۱۳.

<sup>(</sup>٢) كتاب البر حديث ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) كتاب البرحديث ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) كتاب البر باب ١٤.

ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ، أَوْ صَحِبَهُمَا إِلاَّ أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ». رواه ابن ماجه(١) بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه من رواية شرحبيل عنه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٢٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَفَلَ يَتِيماً لَهُ ذَا قَرَابَةٍ ، أَوْ لاَ قَرَابَةَ لَهُ، فَأَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَضَمَّ أُصْبُعَيْهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى ثَلَاثِ بَنَاتٍ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَكَانَ لَهُ كَأَجْرِ مُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ اللَّه صَائِماً قَائِماً». رواه البزار من رواية ليث بن أبي سليم.

٢٧ - وروى الطبراني عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ
 كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوْ بِنْتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَٱتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ». رواه الترمذي (٢) واللفظ له، وأبو داود (٣) إلا أنه قال:

«فَأَدَّبَهُنَّ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، وَزَوَّجَهُنَّ فَلَهُ الجَنَّةُ». وابن حبان في صحيحه.

وفي رواية للترمذي (١٤)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَكُونُ لأِحَدِكُمْ ثَلَاث بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

قَالَ الحَافظ: وفي أسانيدهم اختلاف ذكرته في غير هذا الكتاب.

٢٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْنَى فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُوَثِرْ وُلْدَهُ، يَعْنِي الدُّكُورَ عَلَيْهَا أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ». رواه أبو داود (٥)، والحاكم، كلاهما عن ابن حدير، وهو غير مشهور عن ابن عباس، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

قوله: «لم يئدها»: أي لم يدفنها حية، وكانوا يدفنون البنات أحياء، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴾ [التكوير: ٨].

<sup>(</sup>۱) كتاب الأدب باب ٣.

<sup>(</sup>٢) كتاب البر باب ١٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأدب باب ١٢١.

<sup>(</sup>٤) كتاب البر باب ١٣.

<sup>(</sup>٥) كتاب الأدب باب ١٢١.

٣٠ - وَعَنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ أَلاَ أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْتُ: بَلَى يَا أُمَّهُ. قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَشُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ ذَوَاتَيْ قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ ذَوَاتَيْ قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يُغْنِيهُمَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، أَوْ يَكْفِيهُمَا كَانَتَا لَهُ سِشْراً مِنَ النَّارِ». رواه أحمد (١) والطبراني من رواية محمد بن أبي حميد المدنيّ ولم يترك، ومشاه بعضهم، ولا يضر في المتابعات.

٣١ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ يُؤْويهِنَّ وَيَرْحَمْهُنَ، وَيَكْفُلُهُنَّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَلْبَتَّةَ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ؟ يُؤْويهِنَّ وَيَرْحَمْهُنَّ، وَيَكْفُلُهُنَّ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَلْبَتَّةَ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: فَرَأَى بَعْضُ الْقَومِ أَنْ لَوْ قَالَ: وَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً. رواه أحمد (٢) بإسناد جيد، والبزار والطبراني في الأوسط، وزاد: ويُزَوِّجُهُنَّ.

٣٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لأَوَائِهِنَّ وَضَرَّائِهِنَّ وَسَرَائِهِنَّ أَدْخَلَه اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ»، فَقَالَ رَجُلٌ: واثْنتَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَوَاحِدَةٌ؟ قَالَ: «وَوَاحِدَةٌ». رواه رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَوَاحِدَةٌ». رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ويأتي باب في كفالة اليتيم، والنفقة على المسكين، والأرملة إن شاء الله.

### الترغيب في الأسماء الحسنة وما جاء في النهي عن الأسماء القبيحة وتغييرها

١ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ ﴾. رواه أبو داود(٣)، وابن حبان في صحيحه كلاهما عن عبد الله بن أبي زكريا عنه، وعبد الله بن أبي زكريا ثقة عابد.

<sup>(1)</sup> Ilamik 1/4PY.

<sup>(</sup>Y) Ilamit 4/13, 3/301.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأدب باب ٦١.

قال الواقدي: كان يعدل بعمر بن عبد العزيز لكنه لم يسمع من أبي الدرداء، واسم أبى زكريا: إيّاس بن يزيد.

٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحَبُ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّه تَعَالَى: عَبْدُ اللَّه، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ» (١). رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وابن ماجه.

٣ - وَعَنْ أَبِي وَهْبِ الْجُشَمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاء، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّه: عَبْدُ اللَّه، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ. وَأَصْدَقُهَا: حَارِثٌ، وَهُمَّاهٌ، وَأَقْبَحُهَا: حَرْبٌ، وَهُرَّةٌ (٢). رواه أبو داود واللفظ له والنسائي: وَإِنَّمَا كَانَ حَارِثٌ وَهُمَّامٌ أَصْدَقَ الأَسْمَاءِ لأَنَّ الْحارِثَ هُوَ الْكاسِبُ، وَالْهَمَّامُ هُوَ الّذِي يَهُمُّ مَرَّةٌ بَعْدَ أَخْرَى، وَكُلُّ إِنْسَانِ لاَ يَنْفَكُ عَنْ هذَيْن.

٤ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ يَضُرُّكَ بِأَيْهِنَ بَدَأْتَ، لاَ يُشَرِّكَ بِأَيْهِنَ بَدَأْتَ، لاَ يُشَرِّكَ يَسُاراً، وَلاَ رَبَاحاً، وَلا نَجِيحاً وَلا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَ هُوَ فَلاَ يَكُونُ فَيَقُولُ: لاَ، إِنَّما هُنَّ أَرْبَعٌ فَلاَ تَزِيدُنَّ عَلَيَّ»(٣). رواه مسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي، وابن ماجه مختصراً، ولفظه قال:

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا أَرْبَعةَ أَسْمَاءِ: أَفْلَحَ، وَنَافِعِ، وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ».

٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ وَعَنْ أَنِي اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ وَعَنْ أَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ وَعَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ أَنِّي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى

زاد في رواية: لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللَّهُ. قالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهِنْشَاهُ، وقالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبا عَمْرِو، يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ: عَنْ أَخْنَعَ، فَقالَ: أَوْضَعَ (١٠). رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الأدب حديث ٢، وأبو داود في الأدب باب ٦١، والترمذي في الأدب باب ٦٤، وابن ماجه في الأدب باب ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٦١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الأدب حديث ١١ و١٢، وأبو داود في الأدب باب ٦١، والترمذي في الأدب باب ٣٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب باب ١١٤، ومسلم في الأدب حديث ٢٠ و٢١.

ولمسلم (١): أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ: رَجُلٌ كَانَ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللَّه.

#### فصيل

٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَيِّرُ الاَسْمَ الْقَبِيحَ. رواه الترمذي (٢)، وقال: قال أبو بكر بن نافع: وربما قال عمر بن عليّ في هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن النَّبي ﷺ مرسل، ولم يذكر فيه عائشة.

٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيلَةَ (٣). رواه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه مسلم باختصار قال: إنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، قَالَ: «أَنْتِ جَمِيلَةُ».

٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ كَانَ اسمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاها رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ<sup>(١)</sup>. رواه البخاري ومسلم، وابن ماجه وغيرهم.

9 ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ هذَا الاسْمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ»، فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوهَا زَيْنَب» (٥٠). رواه مسلم وأبو داود.

قالَ أبو داود: وَغَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمَ العَاصِي، وَعَزِيزٍ، وعَتَلَةَ، وَشَيْطَانِ، وَالْحَكَمِ، وَغُرَابٍ، وَشُبِهَابٍ، فَسَمَّاهُ هِشَاماً، وسَمَّى حَرْباً: سِلْماً، وَسَمَّى المُضْطَجِعَ: المُنْبَعِث، وَأَرْضاً تُسَمَّى عَفِرَةً سَمَّاها: خَضِرَةً، وَشِعْبَ الضَّلالَةِ سَمَّاهُ: شِعْبَ

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب حديث ٢٠ و٢١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب باب ٦٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الأدب باب ٦٦، وابن ماجه في الأدب باب ٣٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب باب ١٠٨، ومسلم في الأدب حديث ١٦ و١٧ و١٨، وابن ماجه في الأدب باب ٣٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الأدب حديث ١٦ و١٧ و١٨، وأبو داود في الأدب باب ٦٢.

الْهُدَى، وبَنِي الزَّنْيَةِ سَمَّاهُمْ: بَنِي الرِّشْدَةِ، وَسَمَّى بَنِي مُغْوِيَةً بَنِي رِشْدَةَ. قَالَ أبو داود: تركت أسانيدها اختصاراً.

قال الخطابي: أما العاصي، فإنما غيّره كراهية لمعنى العصيان، وإنما سمة المؤمن: الطاعة، والاستسلام، والعزيز: إنما غيّره لأن العزّة لله، وشعار العبد الذلة، والاستكانة. وعَتْلة: معناها الشدة والغلظ، ومنه قولهم: رجل عتلّ: أي شديد غليظ. ومن صفة المؤمن اللين والسهولة. وشيطان: اشتقاقه من الشطن، وهو البعد من الخير، وهو اسم المارد الخبيث من الجن والإنس. والحكم: هو الحاكم الذي لا يُرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق الا باللّه تعالى، ومن أسمائه الحكم. وغراب: مأخوذ من الغرّب، وهو البعد، ثم هو حيوان خبيث المطعم أباح رسول الله على قتله في الحل والحرم. وحباب: يعني بضم الحاء المهملة، وتخفيف الباء الموحدة: نوع من الحيّات، وروي أنه اسم شيطان. والشهاب: الشعلة من النار، والنار عقوبة الله، وأما عفرة: يعني بفتح العين، وكسر الفاء: فهي نعت الأرض التي لا تنبت شيئاً. فسماها خضرة على معنى التفاؤل حتى تخضر. انتهى.

#### الترغيب في تأديب الأولاد

١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ». رواه الترمذي (١) من رواية ناصح عن سماك عنه، وقال: حديث حسن غريب.

قال الحافظ: ناصح هذا هو ابن عبد اللَّه المحلمي واو، وهذا مما أنكره عليه الحفاظ.

٢ - وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ:
 «مَا نَحُلَ وَالِدٌ وَلَداً مِنْ نَحَلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ». رواه الترمذي (٢) أيضاً، وقال: حديث غريب، وهذا عندي مرسل.

<sup>(</sup>۱) كتاب البر باب ٣٣.

<sup>(</sup>٢) كتاب البر باب ٣٣.

«نحل»: بفتح النون، والحاء المهملة: أي أعطى ووهب.

٣ ـ وروى ابن ماجه (١) عن ابن عباس عن النّبي ﷺ: «أَكْرِمُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَأَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ».

#### الترهيب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه

١ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنِ ٱدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(٢). رواه البخاري ومسلم، وأبو داود وابن ماجه، عن سعد، وأبي بكرة جميعاً.

٢ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى بِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَا وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ»، أَوْ قالَ: «عَدُو اللَّه وَلَيْسَ كَذلكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ»(٣). رواه البخاري ومسلم.

«حار»: بالحاء المهملة والراء: أي رجع عليه ما قال.

٣ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ بْنِ طَارِقِ التَّمِيمِيِّ قالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابِ نَقْرَوُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ، وَمَا فِي هذِهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّحِيفَةِ فَنَشَرَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ المَّنَةُ اللَّهِ «المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلاً، وَلاَ صَرْفاً، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب باب ٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المناقب باب ٥، والفرائض باب ٢٩، ومسلم في الإيمان حديث ١١٢ و ١١٤ و ١١٤ و العتق حديث ٢١، والترمذي في الوصايا باب ٥، والولاء باب ٣، وابن ماجه في الحدود باب ٣٦، الوصايا باب ٢.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المناقب باب ٥، والفرائض باب ٢٩، ومسلم في الإيمان حديث ١١٢ و١١٤ و١١٥.

لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلاً وَلاَ صَرْفاً، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلاً وَلاَ \* صَرْفاً»(١). رواه البخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي والنسائى.

٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «كَفَى بِامْرِىءِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ، وادِّعَاءُ نَسَبٍ لا يُعْرَفُ». رواه أحمد (٢) والطبراني في الصغير، وعمرو يأتي الكلام عليه.

٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ قَدْرِ سَبْعِينَ عَاماً، أَوْ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ عَاماً، أَوْ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ عَاماً»
 عَاماً»(٣). رواه أحمد وابن ماجه إلا أنه قال: وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمائَةِ عَام، ورجالهما رجال الصحيح، وعبد الكريم هو الجزريّ ثقة احتج به الشيخان وغيرهما، ولا يلتفت إلى ما قيل فيه.

٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»<sup>(1)</sup>. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.

٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رواه ابن حبان في صحيحه.

٨ - وَعَنْ أَنَسٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في المدينة باب ۱، والجزية باب ۱۰ و ۱۷، والفرائض باب ۲۱، والاعتصام باب ۵، ومسلم في الحج حديث ٤٦٣ و٤٦٧ و ٤٧٠، والعتق حديث ١٨ و ١٩ و ٢٦، وأبو داود في المناسك باب ٩٥، والفتن باب ٢، والديات باب ١٥، والأدب باب ٨٦ و ١١٠، والترمذي في الوصايا باب ٥، والولاء باب ٣، والنسائي في القسامة باب ٣، وابن ماجه في المقدمة باب ٧، والديات باب ٨، والوصايا باب ٢.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 7/017.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في الحدود باب ٣٦، والوصايا باب ٦، وأحمد في المسند ١١٨/٢،
 ٣٨/٥

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في الحدود باب ٣٦، والوصايا باب ٦.

٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اذَعَى نَسَباً لاَ يُعْرَفُ كَفَرَ بِاللَّهِ». رواه الطبراني في الأوسط من رواية الحجاج بن أرطأة، وحديث عمرو بن شعيب يعضده.

### ترغيب من مات له ثلاثة من الأولاد أو اثنان أو واحد فيما يذكر من جزيل الثواب

١ - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ»(٢). رواه البخاري ومسلم والنسائي، وابن ماجه.

وَفِي رواية للنسائي (٣): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ احْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَوِ اثْنَانِ؟ فَقَالَ: «أَوِ اثْنَانِ». قَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا لَيْتَنِي قُلْتُ: وَاحِدَةٌ.

ورواه ابن حبان في صحيحه مختصراً: «مَنِ ٱحْتَسَبَ ثَلاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

«الحنث»: بكسر الحاء، وسكون النون: هو الإِثم والذنب، والمعنى أنهم لم يبلغوا السنّ الذي تكتب عليهم فيه الذنوب.

٢ ـ وَعَنْ عَنْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيُهَا شَاءَ ذَخَلَ». رواه ابن ماجه (١) بإسناد حسن.

٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَأَ يَمُوتُ لَأَحَدٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب باب ١١٠.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في العلم باب ٣٦، والجنائز باب ٦ و٩١، ومسلم في البر حديث ١٥٣،
 والنسائي في الجنائز باب ٢٥، وابن ماجه في الجنائز باب ٥٧.

<sup>(</sup>٣) كتاب الجنائز باب ٢٥.

<sup>(</sup>٤) كتاب الجنائز باب ٥٧.

وَلِمُسْلِمٍ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: «لاَ يَمُوتُ لأَحْدَاكُنَّ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَو اثْنَانِ».

وَفِي أُخْرَى لَهُ أَيْضاً قَالَ: أَتْتِ امْرَأَةٌ بِصَبِيِّ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لِي فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاثَةً، فَقَالَ: «أَدَفَنْتِ ثَلاثَةً»؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «لَقَدِ ٱحْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ».

"الحظار": بكسر الحاء المهملة، وبالظاء المعجمة: هو الحائط يجعل حول الشيء كالسور المانع، ومعناه: لقد احتميت وتحصنت من النار بحمى عظيم، وحصن حصين.

٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ».
رواه ابن حبان في صحيحه، وهو في المسند من حديث أم أنس بن مالك، وفي النسائي بنحوه من حديث أبي هريرة.

وزاد فيه قالَ «يُقَالُ لَهُمُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُونَ: حَتَّى تَدْخُلَ آبَاؤُنَا، فَيُقَالُ لَهُمُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُم وَآبَاؤُكُمْ».

٥ - وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِي ابْنَانِ، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثٍ يُطَيِّبُ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا، قَالَ: نَعَمْ، صِغَارُهُمْ أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثٍ يُطَيِّبُ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا، قَالَ: بِيدِهِ كَمَا آخُذُ أَنَا دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ، أَوْ قَالَ أَبُويْهِ، فَيَأْخُذُ بِثَوْيِهِ، أَوْ قَالَ: بِيدِهِ كَمَا آخُذُ أَنَا بِعَنْهَ بَوْمِكِ هَذَا، فَلاَ يَتَنَاهَى، أَوْ قَالَ: يَنْتَهِي حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة. رواه مسلم (٢).

«الدعاميص»: بفتح الدال: جمع دُعموص بضمها، وهي: دويبة صغيرة يضرب لونها إلى السواد تكون في الغدران إذا نشفت، شبه الطفل بها في الجنة لصغره، وسرعة حركته، وقيل: هو اسم لِلرجل الزوَّار للملوك، الكثير الدخول عليهم والخروج، لا يتوقف على إذن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجنائز باب٢، والأيمان باب٩، ومسلم في البرحديث ١٥٠، والترمذي في الجنائز باب٢٤، والنسائي في الجنائز باب٢٥، وابن ماجه في الجنائز باب٥٧، ومالك في الجنائز حديث٣٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب البرحديث ١٥٤.

منهم، ولا يخاف أين ذهب من ديارهم، شبه طفل الجنة به لكثرة ذهابه في الجنة حيث شاء لا يمتنع من بيت فيها ولا موضع، وهذا قول ظاهر، والله أعلم.

«وصَنَفَة الثوب»: بفتح الصاد المهملة والنون، بعدهما فاء وتاء تأنيث: هي حاشيته وطرفه الذي لا هدب له، وقيل: بل هي الناحية ذات الهدب.

7 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نَأْتِكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. قَالَ: «اجْتَمِعْنَ يَوْم كَذَا وَكَذَا فِي مَوْضِع كَذَا وَكَذَا». فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ النَّبِيُ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثَمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُنَّ مِنْ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنَ الْوَلَدِ إِلاَّ كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ»، فَقَالَتِ عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «وَاثْنَيْنِ» (١٠). رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

٧ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَثْكَلَ ثَلَائَةً مِنْ صُلْبِهِ فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ: وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». رواه أحمد (٢) والطبراني، ورواته ثقات.

٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ بَشِيرِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ لَمْ يَرِدِ النَّارَ إِلاَّ عَابِرَ سَبِيلٍ ـ يَعْنِي الْجَوَازَ عَلَى الصَّرَاطِ ـ». رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، وله شواهد كثيرة.

٩ ـ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قُلْتُ لَه: حَدِّثْنَا حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيهِ انْتِقَاصٌ، وَلاَ وَهَمٌ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ وُلِدَلَهُ ثَلاَثَةُ أَوْلاَ دِفِي الإسْلاَمِ وَسُولِ اللَّهِ عَيْلِ اللَّهِ الْمَاسِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ اللَّهُ المَا وَمِنْ اللَّهُ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ اللَّهُ المَالِمُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَيْ مَانِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَيْ مَن الْجَنَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَيْ مِنْ أَيْ مَانِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَيْ مِنْ أَنْ مَالِيَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٠ - وَعَنْ حَبِيبَةَ أَنَّها كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا، فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: (هَمَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ جِيءَ بِهِمْ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في العلم باب ٣٦، والجنائز باب ٦ و٩١، والاعتصام باب ٩، ومسلم في البر حديث ١٥٢، والترمذي في البر باب ١٣.

<sup>(</sup>Y) Ilamit 3/331.

<sup>(</sup>m) المسند 3/18.

الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقَفُوا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُمْ: ٱدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُولُونَ: حَتَّى تَدْخُلَ آبَاؤُنَا، فَيُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ». رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن جيد.

11 - وَعَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنِي أَبْنِ لَهَا مَاتَ فَكَأَنَّ الْقَوْمَ عَنَّفُوهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: قَدْ مَاتَ لِي ابْنَانِ مُنذُ دَخَلْتُ فِي الإِسْلاَمِ سِوَى لهذَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَظُوْتِ مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ». رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح، وتقدم معنى الحظار.

١٢ - وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَقِيشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَوْلاَدٍ إِلاَّ أَذْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ». قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ ابن الإمام أحمد في يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَثَلاَثَةٌ؟ قَالَ: «وَثَلاَثَةٌ». قَالَ: وَاثْنَانِ. رواه عبد اللَّه ابن الإمام أحمد في زوائده، وأبو يعلى بإسناد صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

ولفظه: قالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُقَدِّمَانِ ثَلاَثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللَّه وَذَوَا الإِثْنَيْنِ؟ قَالَ: «وَذَوَا الإِثْنَيْنِ؟ قَالَ: «وَذَوَا الإِثْنَيْنِ؟ قَالَ: «وَذَوَا الإِثْنَيْنِ، إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يُسْتَعْظَمُ الإِثْنَيْنِ، إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يُسْتَعْظَمُ لِللَّارِ حَتَّى يَكُونَ إِحْدَى زَوَايَاهَا».

١٣ - وَعَنْ أَبِي بُرُدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعةُ أَفْرَاطٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهُ وَثَلاَثَةٌ؟ قَالَ: «وَثَلاَثَةٌ». قَالُوا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ». قَالَ: «وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يُعَظَّمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ أَحَدَ زَوَايَاهَا، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِه مِثْلُ مُضَرَ». رواه عبد اللَّه ابن الإمام أحمد، ورواته ثقات، وأراه حديث الحارث بن أقيش الذي قبله، ويأتي بيان ذلك إن شاء اللَّه.

١٤ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَات لِي وَلَدَانِ فِي الإِسْلاَمِ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا»، في الإِسْلاَم، فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانِ فِي الإِسْلاَمِ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا»، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَقِيَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لِي: أَنْتَ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الزَّائِدَيْنِ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: لأَنْ يَكُونَ قَالَهُ لِي أَحَبُ إِلَيَّ ممَّا غُلِّقَتْ عَلَيْهِ حِمْصُ وفِلَسْطِينُ. رواه أحمد (١) والطبراني ورواة أحمد ثقات.

«فلسطين»: بكسر الفاء، وفتح اللام، وسكون السين المهملة: كورة بالشام، وقد تفتح الفاء.

١٥ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَبَسَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ». قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاثْنَانِ؟ قَالَ: "وَاثْنَانِ». قَالَ مَحْمُودٌ - يَعْنِي ابْنَ لَبِيدٍ - فَقُلْتُ لِجَابِرِ: أَرَاكُمْ لَوْ قُلْتُمْ: وَاحِداً لَقَالَ وَاحِداً. قَالَ: وَأَنَّا أَظُنُ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحمد (١١)، وابن حبان في صحيحه.

17 - وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْتِي النَّبِيُ ﷺ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيَ ﷺ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَنهَ اللَّهِ عَمَا أُحِبُّهُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: فَقَالَ النَّبِي ﷺ لِأَبِيهِ: «أَلا تُحِبُ أَنْ لاَ «مَا فَعَلَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ»؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِأَبِيهِ: «أَلا تُحِبُ أَنْ لاَ تُعْمِي عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ تُحِبُ أَنْ لاَ تَعْمِي بَاباً مِنْ أَبُوابِ الْجَنّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ يَنتَظِرُكَ»؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ: «بَلْ لِكُلِّكُمْ». رواه أحمد(٢) ورجاله رجال الصحيح، وابن حبان في صحيحه باختصار قول الرجل: أَلَهُ خَاصَّةً. إلى آخره.

وفي رواية للنسائي (٣) قال: كان نَبِيُّ اللَّه ﷺ إِذَا جَلَسَ جَلَسَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: فِيهِمْ وَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ يَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَهَلَكَ فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ ، لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ يَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَهَلَكَ فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ ، فَهَ قَلَدَهُ النَّهِ: بُنَيُّهُ اللَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ ، فَلَقِيهُ النَّهِ يَ ﷺ فَقَالَ: «مَا لِي لاَ أَرَى فُلاناً»؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: بُنَيُّهُ اللَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ ، فَلَقِيهُ النَّهِ يَعْقَدُهُ النَّهُ عَنْ بُنِيهِ فَقَالَ: «مَا لِي لاَ أَرَى فُلاناً»؟ قَالَ: "يَا فُلانُ! أَيُّهُمَا كَانَ أَحَبُ إِلَيْكِ؟ أَنْ تَتَمَتَّعَ اللَّه يَعْقَدُهُ اللَّهُ عَنْ بُنِيهِ فَقَالَ: يا نَبِي اللَّهِ يَعْقَدُهُ اللَّهُ عَنْ بُنِيهِ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتُحُهُ لَكَ ». قَالَ: يا نَبِيَّ اللَّه بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتُحُهُ لَكَ ». قَالَ: يا نَبِيَّ اللَّه بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتُحُهُ ا، لَهُوَ أَحَبُ إِلَيَّ ، قَالَ: «فَذَاكَ لَكَ».

<sup>(1)</sup> المسئد ٢/٢٧٢.

<sup>(</sup>Y) Hamit 0/07.

<sup>(</sup>٣) كتاب الجنائز باب ٢٢.

<sup>(3)</sup> Ilamic 0/137.

«السرر»: بسين مهملة، وراء مكررة محركاً: هو ما تقطعه القابلة، روما بقي بعد القطع فهو السرة.

1۸ ـ وَعَنْ أَبِي سَلْمَى رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلا يَقُولُ: "بَخٍ بَخٍ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ "لَخَمْسٌ مَا أَنْقَلَهُنَّ فِي الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ، وَلا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّه، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفِى لِلْمَزْءِ المُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ». رواه النسائي (۱) وابن حبان في صحيحه، واللفظ له والحاكم، ورواه البزار من حديث ثوبان، وحسن إسناده، والطبراني من حديث سفينة، ورجاله رجال الصحيح وتقدم.

19 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ»، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ؟ فَقَالَ: «وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِي كَنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي لَنْ يُكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي». رواه الترمذي(٢)، وقال: حديث حسن غريب.

«الفرط»: بفتح الفاء والراء: هو الذي يدرك من الأولاد الذكور والإِناث وجمعه أفراط.

٢٠ وَرُوِي عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِن الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانُوا لَهُ حِصْناً حَصِيناً مِنَ النَّارِ»، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: «وَاقْنَيْنِ». قَالَ أَبَيُ بْنُ كَعْبِ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ: قَدَّمْتُ وَاحِداً؟ قال: «وَوَاحِداً». رواه ابْنَ ماجه (٣).

٢١ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ وَلَدُ لِعَبْدِ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِمَلائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ لَعَبْدِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ: أَبْنُوا فُؤادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ: أَبْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ». رواه الترمذي (٤)، وابن حبان في صحيحه، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>١) كتاب الجنائز باب ٢٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الجنائز باب ٦٤.

<sup>(</sup>٣) كتاب الجنائز باب ٥٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب الجنائز باب ٣٦.

#### الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده

١ - عَنْ برَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِىء زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا». رواه أحمد (١) بإسناد صحيح واللفظ له، والبزار، وابن حبان في صحيحه.

«خبب»: بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الباء الموحدة الأولى معناه: خدع وأفسد.

٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْداً عَلَى سَيِّدِهِ" (٢). رواه أبو داود، وهذا أحد ألفاظه، والنسائي وابن حبان في صحيحه، ولفظه: "مَنْ خَبَّبَ عَبْداً عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا». رواه الطبراني في الصغير والأوسط بنحوه من حديث ابن عمر، ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس، ورواة أبي يعلى كلهم ثقات.

٣ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِئْنَةً ، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ ، فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ، ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَيُدْنِيهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: فِعَمَ أَنْتَ فَيَلْتَزِمُهُ » . رواه مسلم (٣) وغيره .

#### ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس

١ - عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقَهَا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (١٤). رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه والبيهقي في حديث قال: «وَإِنَّ المُخْتَلِعَاتِ هُنَّ المُنَافِقَاتُ، وَمَا مِن امْرَأَةٍ تَسْأَلُ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَتَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ»، أَوْ قَالَ: «رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».

<sup>(1)</sup> Hamil 7/ 797, 0/ 707, 007.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب باب ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب المنافقين حديث ٦٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الطلاق باب ١٨، وابن مأجه في الطلاق باب ٢١.

٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ». رواه أبو داود (١) وغيره.

قال الخطابي: والمشهور فيه عن محارب بن دثار عن النَّبي ﷺ مرسل لم يذكر فيه ابن عمر، والله أعلم.

#### ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة

١ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «كُلُّ عَيْنِ زَانِيَةٌ، وَالمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِالمَجْلِسِ كَذَا وَكَذَا، يَعْنِي زَانِيَةٌ (٢). رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ورواه النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهم، ولفظهم: قال النَّبيُّ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنِ زَانِيَةٌ». رواه الحاكم أيضاً، وقال: صحيح الإسناد.

٢ ـ وَعَنْ مُوسى بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّتْ بِأَبِي هُرَيْرَةَ امْرَأَةٌ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ قَالَتْ: إِلَى الْمَسْجِدِ. قَالَ: وتَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ قَالَتْ: إِلَى الْمَسْجِدِ. قَالَ: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنِ امْرَأَةٍ صَلاَةً خَرَجَتْ فَارْجِعِي فَاغْتَسِلِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنِ امْرَأَةٍ صَلاَةً خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرِيحُهَا تَعْصِفُ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَعْتَسِلَ». رواه ابن خزيمة في صحيحه. قال: باب إيجاب الغسل على المطيبة للخروج إلى المسجد، ونفى قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل، إن صح الخبر.

قال الحافظ: إسناده متصل، ورواته ثقات، وعمرو بن هاشم البيروتي ثقة، وفيه كلام لا يضرّ، ورواه أبو داود، وابن ماجه من طريق عاصم بن عبيد اللَّه العمري، وقد مشاه بعضهم، ولا يحتج به: وَإِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْغُسْلِ لِذَهَابِ رَائِحَتَهَا، والله أعلم.

٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ

<sup>(</sup>۱) كتاب الطلاق باب ٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الترجل باب ٧، والترمذي في الأدب باب ٣٥.

بخُوراً فَلا تَشْهَدَنَ مَعَنَا الْعِشَاءَ». قَالَ ابن نَفيلٍ: الآخِرَة (١٠). رواه أبو داود والنسائي وقال: لا أعلم أحداً تابع يزيد بن خصيفة عن بشر بن سعيد على قوله: عن أبي هريرة، وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج. رواه عن زينب الثقفية، ثم ساق حديث بشر عن زينب من طرق به.

٤ - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُلُ فِي زِينَةٍ لَهَا في المَسْجِدِ، فَقَال النَّبِيُ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ٱنْهَوْا نِسَاءُكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ وَالنَّبَخْتُرِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَسِنَ نِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ وَتَبَخْتَرُوا فِي الْمَسْجِدِ». رواه ابن ماجه (٢).

قال الحافظ: وتقدم في كتاب الصلاة جملة أحاديث في صلاتهن في بيوتهن.

#### الترهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين

١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ الْشُرُ أَحَدُهُمَا سِرَّ صَاحِبِهِ».

وفي رواية: ﴿إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»(٣). رواه مسلم وأبو داود وغيرهما.

٢ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالرِّجَالُ وَالنِّساءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: «لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا فَعَلَ بِأَهْلِهِ، ولَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ وَالنِّساءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: «لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا فَعَلَ بِأَهْلِهِ، ولَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا»، فَأَرُمَّ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: إِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَفْعَلُنَ؟ قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ لَقِي شَيْطَانَةً فَغَشِيهَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ». رواه أحمد (١٤) من رواية شهر بن حوشب.

«أرم القوم»: بفتح الراء، وتشديد الميم: أي سكتوا، وقيل: سكتوا من خوف ونحوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الترجّل باب ٧، والنسائي في الزينة باب ٣٨، ٣٧ و٧٤.

<sup>(</sup>۲) كتاب الفتن باب ۱۹.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في النكاح حديث ١٢٣، ١٢٤، وأبو داود في الأدب باب ٣٢.

<sup>(3)</sup> Ilamit 1/403.

٣ - وَرُوِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَلاَ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْلُو بِأَهْلِهِ يُغْلِقُ بَابِاً، ثُمَّ يُوْخِي سِتْراً، ثُمَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ بِذِلِكَ، أَلاَ عَسَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُغْلِقَ بَابَهَا وَتُرْخِي سِتْرَهَا، فَإِذَا قَضَتْ حَاجَتَهَا حَدَّثَتْ مِوَاحِبَهَا»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: واللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ؟ صَوَاحِبَهَا»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: واللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ؟ قَالَ: «فَلا تَفْعَلُوا فَإِلَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ شَيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهُا، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا». رواه البزار وله شواهد تقوّيه، وهو عند أبي داود مطولاً بنحوه من حديث شيخ من طفاوة، ولم يسمه عن أبي هريرة.

٤ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «السِّبَاعُ حَرَامٌ». قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: يَعْنِي بِهِ الَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ. رواه أحمد، وأبو يعلى والبيهقي، كلهم مِنْ طرق دَرّاج عن أبي الهيثم، وقد صححها غير واحد.

«السباع»: بكسر السين المهملة بعدها باء موحدة: هو المشهور، وقيل: بالشين المعجمة.

• وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «المَجْلِسُ بِالأَمَانَةِ اللَّهَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «المَجْلِسُ بِالأَمَانَةِ اللَّ ثَلَاثَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ جَرَامٌ، أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقَّ». رواه أبو داود (۱۱) من رواية ابن أخي جابر بن عبد اللَّه، وهو مجهول، وفيه أيضاً عبد اللَّه بن نافع الصائغ. روى له مسلم وغيره، وفيه كلام.

٦ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "إِذَا حَدَّثَ رَجُلٌ رَجُلاً بِحَدِيثٍ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَهُو أَمَانَةٌ "(٢). رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن إنما نعرفه من حديث ابن أبى ذئب.

قال الحافظ: ابن عطاء المدنيّ ولا يمنع من تحسين الإسناد، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب باب ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٣٢، والترمذي في البر باب ٣٩.

#### كتاب اللباس والزينة

#### الترغيب في لبس الأبيض من الثياب

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» (١١). رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه.

٢ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «البَسُوا الْبَيَاضَ، فَإِنَّها أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» (٢٠). رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.

٣ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحْسَنُ مَا زُرْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ». رواه ابن ماجه (٣).

## الترغيب في القميص والترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس وجرِّه خيلاء، وإسباله في الصلاة وغيرها

١ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمِيصُ (٤). رواه أبو داود، والنسائي والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وابن ماجه،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الطب باب ١٤، واللباس باب ١٣، والترمذي في الجنائز باب ١٨، والأدب باب ٤٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الجنائز باب ١٨، والأدب باب ٤٦، والنسائي في الجنائز باب ٣٨، والزينة باب ٩٨، وابن ماجه في الجنائز باب ١٢. واللباس باب ٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب اللباس باب ٥

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في اللباس باب ٣، والترمذي في اللباس باب ٢٧.

ولفظه: وهو رواية لأبي داود: لم يكن ثوبٌ أحبَّ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ من القميص.

٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ
 فَفِي النَّارِ»(١). رواه البخاري والنسائي.

وفي رواية النسّائي<sup>(٢)</sup>: ﴿إِزْرَةُ المُؤْمِنِ ۚ إِلَى عَضْلَةِ سَاقِهِ، ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقِهِ، ثُمَّ إِلَى كَعْبِهِ، وَمَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ».

٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ، رواه أبو داود (٣).

٤ ـ وَعَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبًا سَعِيدٍ عَنِ الإِزَارِ، فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ بِهَا سَقَطْتَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ»، أَوْ قَالَ: «لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً لَمْ يَنْظُرِ اللَّه إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١٤). رواه مالك، وأبو داود والنسائِي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه.

٥ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَمِيدٌ: كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «الإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ» فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لاَ خَيْرَ فِيمَا فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ». رواه أحمد<sup>(٥)</sup>، ورواته رواة الصحيح.

٦ ـ وَعَنْ زِيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وعَلَيَّ إِزَارُكَ»، إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ»، فَرَفَعْتُ إِزَارِكَ أَزُرَتُهُ حَتَّى مَاتَ. رواه أحمد (٢) ورواته ثقات.

٧ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٌ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يَوْمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في اللباس باب ٤، وابن ماجه في اللباس باب ٧.

<sup>(</sup>۲) كتاب الزينة باب ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب اللباس باب ٢٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في اللباس باب ٢٦، وابن ماجه في اللباس باب ٦ و٧، ومالك في اللبس حديث ١٢.

<sup>(0)</sup> Ilamit 7/ 777, 7/ 77 3/ 377, 7/ 771.

<sup>(</sup>T) Ilamik 7/131, V31.

الْقِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «المُسْبِلُ، والمَنْانُ وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحلِفِ الْكَاذِبِ»(١).

وفــي روايــة: «المُسْبِــلُ إِزَارَهُ». رواه مسلــم، وأبــو داود والتــرمــذي والنســائــي، وابن ماجه.

«المسبل»: هو الذي يطوِّل ثوبه، ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبراً واختيالاً.

٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الإسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئاً خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّه إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢). رواه أبو داود والنسائي، والْعِمَامَةِ، من جَرَّ شَيْئاً خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّه إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
 وابن ماجه من رواية عبد العزيز بن أبي روّاد، والجمهور على توثيقه.

٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءً»(٣). رواه مالك، والبخاري، ومسلم، والترمذي والنسائي وابن ماجه.

١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً» (١٠). رواه مالك والبخاري، ومسلم وابن ماجه إلاَّ أنه قال: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلاءِ».

١١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لَمْ
 يَنْظُرِ اللَّه إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ إِزَارِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١٧١، وأبو داود في اللباس باب ٢٥، والترمذي في البيوع باب ٥. وابن ماجه في التجارات باب ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في اللباس باب ٢٧، والنسائي في الزينة باب ١٠٤، وابن ماجه في اللباس باب ٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في اللباس باب ١ و٢ و٥، وفضائل الصحابة باب ٥، ومسلم في اللباس حديث ٤٢ و٣٤ و٤٦، وأبو داود في اللباس باب ٢٥ و٢٦، والترمذي في اللباس باب ١ و٩، ومالك في اللبس حديث ٩ و١٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخّاري في اللباس باب ٥، ومسلم في اللباس حديث ٤٢ و٤٣ و٤٦ و٤٨، وأبو داود في اللباس باب ٢٧، وابن ماجه في المساجد باب ١٤، ومالك في اللبس حديث ١٠.

يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاَءَ ۗ(١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

ولفظ مسلم (٢) قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ: «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لاَ يُرِيدُ بِذلِكَ إِلاَّ المَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

«الخيلاء»: بضم الخاء المعجمة وكسرها أيضاً وبفتح الياء المثناة تحت ممدوداً: هو الكبر والعجب.

«والمخيلة»: بفتح الميم، وكسر الخاء المعجمة، من الاختيال، وهو الكبر واستحقار الناس.

١٢ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُعْبَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ، فَقَالَ: «يَا سُفْيَانُ لاَ تُسْبِلْ إِزَارَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلِينَ». رواه ابن ماجه (٣)، وابن حبان في صحيحه، واللفظ له.

قال الحافظ: ويأتي إن شاء الله تعالى في طلاقة الوجه حديث أبي جريّ الهجيمي، وفيه: "وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنَ المَخِيلَةِ وَلاَ يُحِبُّهَا اللَّه».

١٣ ـ وَعَنْ هَبِيب بن مُغْفِل بضم الميم وسكون المعجمة وكسر الفاء، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَأَى مُحَمَّداً الْقُرَشِيَّ قَامَ فَجَرً إِزَارَهُ، فَقَالَ هَبِيبٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ وَطِئَهُ خُيلاءَ وَطِئَهُ فِي النَّارِ». رواه أحمد (١) بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني.

١٤ - وَرُوِيَ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَخْطُرُ فِي حُلَّةٍ لَهُ، فَلَمَّا قَامَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «يَا بُرَيْدَةَ، هٰذَا لاَ يُقِيمُ اللَّه لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً». رواه البزار.

١٥ - وَرُوِيَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ٥، ومسلم في اللباس حديث ٤٧، وأبو داود في اللباس باب ٢٥، والنسائي في الزينة باب ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب اللباس حديث ٤٥ و٤٦ و٨٤.

<sup>(</sup>٣) كتاب اللباس باب ٧.

<sup>(3)</sup> Hamil 7/ 473, 3/ 477, ATY.

وَنَحْنُ مُجْتَمِعُونَ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، أَتَّقُوا اللَّهَ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَةٍ أَسْرَعُ مِنْ عُقُوبَةٍ بَغْي. ثَوَابِ أَسْرَعُ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَإِيَّاكُمْ وَالبَغْيَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَةٍ أَسْرَعُ مِنْ عُقُوبَةٍ بَغْي. وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ، وَاللَّهِ لاَ يَجِدُهَا عَاقُ، وَلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ، وَلاَ شَيْخٌ زَانٍ، وَلاَ جَارٌ إِزَارَهُ تُحَيَلاءَ، إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الحديث. رواه الطبراني في الأوسط.

١٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّه إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى اللَّهِ كَرِيماً». رواه الطبراني من رواية عليّ بن يزيد الألهاني.

١٧ - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لِي: هٰذِهِ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بَعَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبِ لَا يَنْظُرُ اللَّه فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ، وَلاَ إِلَى مُشَاحِنٍ، وَلاَ إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ، وَلاَ إِلَى عَاقٌ لِوَالِدَيْهِ، وَلاَ إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ». رواه البيهقي.

١٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَسْبَلَ إِذَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيلَاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي حِلِّ، وَلاَ حَرَامٍ». رواه أبو داود (١١) وقال: ورواه جماعة موقوفاً على ابن مسعود.

19 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزَارَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ»، فَلَهَبَ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ جَاءَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي لَهُ رَجُلٌ مُسْبِلٍ». رواه أبو داود (٢) وأبو جعفر المدني، وَهُو مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ». رواه أبو داود (٢) وأبو جعفر المدني، إن كان محمد بن علي بن الحسين، فروايته عن أبي هريرة مرسلة، وإن كان غيره فلا أعرفه.

#### الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوباً جديداً

١ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَكُلَ طَعَاماً فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) كتاب الصلاة باب ۸۱ و۸۲.

<sup>(</sup>٢) كتاب اللباس باب ٢٥.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ لَبِسَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقُدَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَقَالَ: ضحيح الإسناد، مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. وَقَالَ: ضحيح الإسناد، وروى الترمذي، وابن ماجه شطره الأول، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

قال الحافظ عبد العظيم: رواه هؤلاء الأربعة من طريق عبد الرحيم أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه، وعبد الرحيم وسهل يأتي الكلام عليهما.

٧ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَوْباً جَدِيداً فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ الله عَيْهُ أَللَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهِ الللهِ اللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لَسِنَ ثَوْباً - أَحْسِبُهُ قَالَ: جَدِيداً - فَقَالَ حِينَ يَبْلُغُ تَرْقُونَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى ثَوْبِهِ الْخَلِقِ فَكَسَاهُ مِسْكِيناً لَمْ يَزَلْ فِي جِوَارِ اللَّهِ، وَفِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وَفِي كَنَفِ اللَّهِ حَيًّا ومَيِّتاً مَا بَقِيَ مِنَ الثَّوْبِ سِلْكُ».

زاد في بعض رواياته قال يسّ : فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ أَيِّ الثَّوْبَيْنِ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي.

٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ نِعْمَةً فَعَلِمَ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ شُكْرَهَا قَبْلَ أَنْ يَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، وَمَا أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْباً فَنَدِمَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَعْفِرَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْفِرَهُ، وَمَا اسْتَرَى عَبْدٌ ثَوْباً بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفَ دِينَارٍ عَلَيْهِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَعْفِرَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْفِرَهُ، وَمَا اسْتَرَى عَبْدٌ ثَوْباً بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفَ دِينَارٍ فَلَيْسِمَهُ فَحَمِدَ اللَّهُ لَهُ مَعْفِرَةً لِللَّهُ لَهُ مَعْفِرة اللَّه لَهُ الله له الله الماكم: رواته لا أعلم فيهم مجروحاً، كذا قال.

<sup>(</sup>۱) كتاب اللباس باب ۱.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الدعوات باب ١٠٧، وابن ماجه في اللباس باب ٢.

### الترهيب من لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة

١ - عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُجٍ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ المَسَاجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَلَى رُجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى رُؤوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ الْعِجَافِ الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَ كَاسِيَاتٌ عَلَى رُؤوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ الْعِجَافِ الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ خَدَمَتْهُنَّ نِسَاؤُكُمْ كَمَا خَدَمَكُمْ نِسَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ». رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرْهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُؤُوسُهُنَ كَأْسْنِمَةِ الْبُخْتِ المَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا». رواه مسلم(١) وغيره.

٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ: إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا». وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. رواه أبو داود(٢)، وقال: هذا مرسل، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة.

### ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب وترغيب النساء في تركهما

١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرة» (٣). رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>١) كتاب اللباس حديث ١٢٥، والجنة حديث ٥٢.

<sup>(</sup>۲) كتاب الطهارة باب ۱۲۰.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في اللباس باب ٢٥، ومسلم في اللباس حديث ١١ و٢١، والترمذي في الأدب باب ١.

وزاد وقال ابن الزبير: مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ. قَالَ اللَّهُ تَعالَى: ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [الحج: ٢٣].

٢ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ
 لاَ خَلاَقُ لَهُ» (١). رواه البخاري وابن ماجه والنسائي في رواية: "مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ في الآخِرَةِ».

٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ». روأه النسائي (٢)، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٤ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ
 يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ» (٣). رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجه.

٥ ـ وَعَنْ علِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيراً فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وذَهَباً فَجَعَلَهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» (٤٤). رواه أبو داود والنسائي.

٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ اللَّهٰ الْجَنَّةِ، وَالْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الآخِرَةِ»، ثُمَّ قَالَ: «لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَاللَّهُ الْجَنَّةِ، وَاللَّهُ الْجَنَّةِ، وَاللَّهُ الْجَنَّةِ، وَاللَّهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ،

٧ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ،
 ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعاً شَدِيداً كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ: "لاَ يَنْبَغِي هذَا لِلْمُتَّقِينَ" (٥). رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الجمعة باب ۷، والبيوع باب ٤٠، والأدب باب ٦٦، وابن ماجه في اللباس باب ١٦، والنسائي في الجمعة باب ١١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الجمعة باب ١١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في اللباس باب ٢٥، ومسلم في اللباس حديث ١١ و٢١ وابن ماجه في اللباس باب ١٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في اللباس باب ١١، والنسائي في الزينة باب ٤٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الصلاة باب ١٦، واللباس باب ١٢، ومسلم في اللباس حديث ٢٣.

«والفرُّوج»: بفتح الفاء، وتشديد الراء وضمها وبالجيم: هو القباء الذي شُقَّ من خلفه.

٨ ـ وَعَنْ أَبِي رُقَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْلَمَةً بْنَ مَخْلَدٍ وَهُوَ عَلَى المِنْبُرِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصْبِ وَالْكَتَّانِ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْحَرِيرِ وَهذَا رَجُلٌ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُمْ يَا عُقْبَةٌ، فَقَامَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَال: إِنِّي رَجُلٌ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُمُ لَ اللَّهِ عَلَيْ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، وَأَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، وَأَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا حَرَمَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ». رواه ابن حبان في صحيحه.

«العصب»: بفتح العين، وسكون الصاد مهملتين: هو ضرب من البرود.

٩ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَثْلِلُ عَلَيْهِ. رواه البخاري(١١).

١٠ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَسْتَمْتِعُ بِالْحَرِيرِ مَنْ يَرْجُو أَيَّامَ اللَّهِ». رواه أحمد (٢)، وفيه قصة.

11 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي اللَّخِرَةِ»، قَالَ الْحَسَنُ: فَمَا بَالُ أَقُوامٍ يَبْلُغُهُمْ هذَا عَنْ نَبِيِّهِمْ فَيَهُ عِلْهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى الْدَنْيَا مَنْ لاَ يَرْجُو أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ»، قَالَ الْحَسَنُ: فَمَا بَالُ أَقُوامٍ يَبْلُغُهُمْ هذَا عَنْ نَبِيِّهِمْ فَيُعُوتِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ وَالمَالَّهُ عَن الحسن عنه .

17 ـ وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا اسْتَحَلَّتُ أُمَّتِي خَمْساً فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ إِذَا ظَهَرَ التَّلاَعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، وَاتَّخَذُوا القَيْنَاتِ، وَاكْتَفَى الرَّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ». رواه البيهقي عقيب حديث، ثم قال: إسناده وإسناد ما قبله غير قويّ غير أنه إذا ضمّ بعضه إلى بعض أخذ قوةً.

١٣ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ سَعْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى
 ابْنِ عَامِرٍ، وَتَحْتَهُ مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُفِعَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى مَطْرَفٍ مِنْ خَزّ،

<sup>(</sup>۱) كتاب اللباس باب ۲۷.

<sup>(</sup>Y) Hamil 0/ 77.

<sup>(</sup>T) Ilamik 1/73.

٧٧ \_\_\_\_\_\_ ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب وترغيب النساء في تركهما فقال لَهُ: اسْتَأْذَنْتَ وَتَحْتِي مَوَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ، فَأَمَرْتُ بِهَا فَرُفِعَتْ، فَقَالَ لَهُ: فِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا ابْنَ عَامِرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ [الأحقاف: ٢]، وَاللَّهِ لأَنْ أَضْطَجِعَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَضْطَجِعَ عَلَيْهَا. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما.

«المرافق»: بفتح الميم جمع مرفقة بكسرها، وفتح الفاء: وهي شيء يتكأ عليه شبيه بالمخدة.

١٤ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جُبَّةً مُجَيَّبَةً بِحَرِيرٍ،
 فَقَالَ: «طَوْقٌ مِنْ نَارِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورواته ثقات.

«مجيبة»: بضم الميم، وفتح الجيم بعدهما ياءٌ مثناة تحت مفتوحة، ثم باء موحدة: أي لها جيب بفتح الجيم من حرير، وهو الطوق.

١٥ - وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ لَسِنَ ثَوْبَ حَرِيرٍ
 فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْماً، أَوْ ثَوْباً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

وفي رِوَايَةٍ: «مَنْ لَسِنَ ثَوْبَ حَرِيرٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ مِنَ النَّارِ، أَوْ ثَوْباً مِنَ النَّارِ». رواه أحمد<sup>(١)</sup> والطبراني، وفي إسناده جابر الجُعفي.

ورواه البزار عن حذيفة موقوفاً: مَنْ لَسِنَ ثَوْبَ حَرِيرٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْماً مِنْ نَارٍ لَيْسَ مِنْ أَيَّامِكُمْ، وَلٰكِنْ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ الطَّوَالِ.

١٦ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ حَرِيراً، وَلاَ ذَهَباً). رواه أحمد (٢) ورواته ثقات.

١٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَتَحَلَّى بِاللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَتَحَلَّى بِاللَّهَبِ وَمُو يَتَحَلَّى بِاللَّهُ عَلَيْهِ لِبَاسَهُ فِي الْجَنَّةِ». رواه أحمد (٣)، ورواته ثقات، والطبراني.

<sup>(1)</sup> Ilamit 7/1991.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 0/17Y.

<sup>(</sup>T) المسند ٢/٩٠٢.

١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى خَاتِماً مِنْ ذَهَبِ في يَدِهِ ، رَجُلٍ فَنَزَعَهُ وطَرَحَهُ، وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَطْرَحُهَا فِي يَدِهِ»، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ؟ فَقَالَ: لاَ، وَاللَّهِ لاَ آخُذُهُ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. رواه مسلم (١١).

19 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: ﴿إِنَّكَ جِئْتَنِي، وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ». رَوَاهِ النسائي(٢).

٢٠ وَعَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ:
 لاَ تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ»(٣). رواه البخاري ومسلم والنسائي.

وزاد في رواية: «وَمَنْ لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ». قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [الحج: ٢٣].

٢١ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَ الْحِلْيَةِ وَالْحَرِيرِ وَيَقُولُ: "إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا». رواه النسائي<sup>(١)</sup>، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.

٢٢ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْمُنْفِينَةُ مِنْهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ، وَمَنْ تَرَكَ الْحَرِيرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْخُمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْخُمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْخُمْرِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْخُمْرِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْحُمْرِ الْخُمْرِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ تعالى.

<sup>(</sup>١) كتاب اللباس حديث ٥٢ و٥٣ و٥٨ و٠٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب الزينة باب ٣٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في اللباس باب ٢٥، ومسلم في اللباس حديث ١١ و٢١.

<sup>(</sup>٤) كتاب الزينة باب ٣٩.

٢٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ أَنْ يَكُسُونُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الحَرِيرَ فِي الآخِرَةِ فَلْيَتْرُكُهُ فِي الْخَمْرَ فِي الآخِرَةِ فَلْيَتْرُكُهُ فِي اللَّذِيرَةِ فَلْيَتْرُكُهُ أَنْ يَكُسُونُ اللَّهُ الحَرِيرَ فِي الآخِرَةِ فَلْيَتْرُكُهُ فِي الدُّنْيَا». رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات إلا شيخه المقدام بن داود، وقد وثق، وله شواهد.

٢٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الأَحْمَرَيْنِ: الذَّهَبِ، وَالمُعَصْفَرِ». رواه ابن حبان في صحيحه.

٧٥ ـ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُرِيتُ أَتِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَعَالِي أَهْلِ الْجَنَّةِ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، وذَرَادِي الْمُؤْمِنِينَ، وَإِذَا لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ أَقَلَ الْجَنَّةَ، فَإِذَا أَعَالِي أَهْلِ الْجَنَّةِ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، وذَرَادِي الْمُؤْمِنِينَ، وَإِذَا لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ أَقَلَ مِنَ الأَغْنِيَاءُ فَإِنَّهُمْ عَلَى الْبَابِ يُحَاسَبُونَ وَيُمَحَّصُونَ، وَأَمَّا النَّعْنِيَاءُ فَإِنَّهُمْ عَلَى الْبَابِ يُحَاسَبُونَ وَيُمَحَّصُونَ، وَأَمَّا النَّعْنِيَاءُ فَإِنَّهُمْ عَلَى الْبَابِ يُحَاسَبُونَ وَيُمَحَّصُونَ، وَأَمَّا النَّعْنِيَاءُ فَإِنَّهُمْ عَلَى الْبَابِ يُحَاسَبُونَ وَيُمَحَّصُونَ، وَأَمَّا النَّسَاءُ فَأَلْهَاهُنَّ الأَحْمَرَانِ: الذَّهَبُ، وَالْحَرِيرُ» الحديث. رواه أبو الشيخ ابن حبان وغيره من طريق عبيد الله بن زحر عن عليّ بن زيد عن القاسم عنه.

٢٦ - وَتَقدم حديث أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «يَبِيتُ قَوْمٌ مِنْ هذِهِ الأُمَّةِ عَلَى طُعْمٍ، وَشُرْبٍ، وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُونَ، وَقَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، ولَيُصِيبَنَّهُمْ خَسْفٌ، وقَدْفٌ حَتَّى يُصْبِحَ النَّاسُ، فَيَقُولُونَ: خُسِفَ اللَّيْلَةَ بِبَنِي فُلَانٍ، وَخُسِفَ اللَّيْلَةَ بِدَارِ فَلانٍ، وَلَيُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَى قَوْمٍ لُوطٍ عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا وَعَلَى فُلانٍ، وَلَيُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَى قَوْمٍ لُوطٍ عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا وَعَلَى دُورٍ بِشُوبِهِمُ وَلَيْرُسَلَنَّ عَلَيْهِمُ الرِّيحُ الْعَقِيمُ الَّتِي أَهْلَكَتْ عَاداً عَلَى قَبائِلَ فِيهَا، وَعَلَى دُورٍ بِشُوبِهِمُ الْخَمْرَ، وَلَنُوسِهِمُ الْحَرِيرَ، وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، وَأَكْلِهُمُ الرِّبَا، وقَطِيعَةِ الرَّحِمِ»، وخَصْلَةِ نَسِيَهَا وَعَلَى جُعْفَرٌ. رواه أحمد (١) والبيهقي.

٢٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ غُنْمِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُّو عَامِرٍ، وَأَبُّو مَالِكِ الأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ يَمِينٌ أُخْرَى مَا كَذَّبَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقُوامٌ يَسْتَحِلُونَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(١٠). رواه النخمر والحريرة»، وَذَكَرَ كلاماً قَالَ: «يَمْسَخُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(١٠). رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود، واللفظ له.

<sup>(1)</sup> Ilamik 0/ POY.

<sup>(</sup>٢) كتاب اللباس باب ٦.

# الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك

ا - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهِينَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ<sup>(۱)</sup>. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه والطبراني، وعنده: أنَّ امْرَأَةَ مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَقَلِّدَةً قَوْساً، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ المُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ».

وفي رواية البخاري<sup>(٢)</sup>: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ.

«المُخَنَّثُ»: بفتح النون وكسرها: من فيه انخناث، وهو التكسر والتثنّي كما يفعله النساء لا الذي يأتي الفاحشة الكبرى.

٢ - وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المَرْأَةَ ،
 وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ<sup>(٣)</sup>. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

٣ - وَعَنْ رَجُلِ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ، وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ رَأَى أُمَّ سَعِيدٍ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ مُتَقَلِّدَةً قَوْساً، وَهِيَ تَمْشِي مِشْيَةَ الرَّجُلِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ هٰذِهِ؟ فَقُلْتُ: هٰذِهِ أُمُّ سَعِيدٍ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشْبَهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلا أبِي جَهْلٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشْبَهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلاَ مَنْ تَشْبَهُ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ». رواه أحمد (١٤) واللفظ له، ورواته ثقات إلا الرجل المبهم، ولم يسَمّ، والطبراني مختصراً، وأسقط المبهم فلم يذكره.

٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخَنَّتِي الرِّجَالِ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في اللباس باب ٦١، وأبو داود في اللباس باب ٢٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب اللباس باب ٦٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في اللباس باب ٢٨.

<sup>(3)</sup> Ilamik 7/ ·· 7.

يَتَشَبَّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ المُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ، وَرَاكِبَ الْفَلاَةِ وَحْدَهُ. رواه أحمد (١) ورجاله رجال الصحيح إلا طيب بن محمد، وفيه مقال، والحديث حسن.

٥ ـ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعَةٌ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ، وَأَمَنِّتِ المَلائِكَةُ: رَجُلٌ جَعَلَهُ اللَّه ذَكَراً، فَأَنَّتَ نَفْسَهُ وَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ، وَامْرَأَةٌ جَعَلَهَا اللَّه أَنْثَى فَتَذَكَّرَتْ وَتَشَبَّهَتْ بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يُضِلُّ الأَعْمَى، وَرَجُلٌ حَصُورٌ وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّه حَصُوراً إلاَّ يَحْدى بْنَ زَكَرِيًا». رواه الطبراني من طريق عليّ بن يزيد الألهانيّ، وفي الحديث غرابة.

٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمُخَنَّثِ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَالُ هٰذَا»؟ قَالُوا: يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأُمِرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: «إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ المُصَلِّينَ». رواه أبو داود (٢). قال: وقال أبو أسامة.

«وَالنَّقِيعُ»: ناحية من المدينة، وليس بالبقيع: يعني أنه بالنون لا بالباء.

قال الحافظ: رواه أبو داود عن أبي يسار القرشيّ عن أبي هاشم عن أبي هريرة، وفي متنه نكارة، وأبو يسار هذا لا أعرف اسمه، وقد قال أبو حاتم الرازي لما سئل عنه: مجهول وليس كذلك، فإنه قد رَوى عنه الأوزاعي والليث، فكيف يكون مجهولاً، والله أعلم.

٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُوثُ، وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ». رواه النسائي (٣) والبزار في حديث يأتي في العقوق إن شاء الله، والحاكم، واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد.

«الدَّيُّوثُ»: بفتح الدال، وتشديد الياء المثناة تحت: هو الذي يعلم الفاحشة في أهله، ويقرُّهم عليها.

٨ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لا يدْخُلُونَ

<sup>(1)</sup> Ilamit 1/077, 777, 777, 307, 077.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب باب ٥٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب الزكاة باب ٦٩.

# الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعاً واقتداء بأشرف الخلق محمد على وأصحابه والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة

١ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُللِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا». رواه الترمذي (١١)، وقال: حديث حسن، والحاكم في موضعين من المستدرك، وقال في أحدهما: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: روياه من طريق أبي مرحوم، وهو عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ، ويأتي الكلام عليهما.

٢ ـ وَعَـنْ رَجُـلٍ مِـنْ أَبْنَاءِ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ عَـنْ أَبِيهِ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ لُبُسَ ثَوْبِ جَمَالٍ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ». قَالَ بِشْرٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ: «تَوَاضُعاً، كَسَاهُ اللَّهُ حُلَلَ الْكَرَامَةِ». رواه أبو داود (٢) في حديث، ولم يسم ابن الصحابي، ورواه البيهقي من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه بزيادة.

٣\_ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الأنْصَارِيِّ، وَاسْمُهُ إِيَاسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ تَسْمَعُونَ أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ تَسْمَعُونَ أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الإِيْمَان يَعْنِي التَّفَخُلَ (٣). رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما من رواية محمد بن إسحاق، وقد تكلم أبو عمر النمري في هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) كتاب القيامة باب ٣٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب باب ٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الترجّل باب ٢، وابن ماجه في الزهد باب ٤.

«الْبَذَاذَةَ»: بفتح الباء الموحدة، وذالين معجمتين: هي التواضع في اللباس برثاثة الهيئة وترك الزينة، والرضا بالدُّون من الثياب.

٤ ـ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ المُتَبَدِّلَ الَّذِي لاَ يُبَالِى مَا لَبِسَ». رواه البيهقي.

٥ ـ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا كِسَاءً مُلَبَّداً مِنَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا المُلبَّدَةَ، إِزَاراً عَظِيماً مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَأَقْسَمَتْ بِاللّهِ لَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ يَشِيْ في هذَيْنِ النَّوْبَيْنِ (١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود، والترمذي أخصر منه.

«المُلَبَّدُ»: المرقع، وقيل غير ذلك.

٦ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: تُوُفيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ نَمِرَةً
 مِنْ صُوفٍ تُنْسَجُ لَهُ. رواه البيهقي.

٧ ـ وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكُلَ خَشِناً، وَلَبِسَ خَشِناً، لَبِسَ الصُّوفَ، وَاحْتَذَى الْمَخْصُوفَ. قِيلَ لِلْحَسَنِ: مَا الْخَشِنُ؟ قَالَ: غَلِيظُ الشَّعِيرِ، مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسِيغُهُ إِلاَّ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ. رواه ابن ماجه (٢) والحاكم، واللفظ له، كلاهما من رواية يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: يوسف، لا يعرف، ونوح بن ذكوان، قال أبو حاتم: ليس بشيء.

٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «كَانَ عَلَى مُوسى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءُ صُوفٍ، وَجَانِتُ نَعْلاَهُ مِنْ جِلْدِ حِمَادٍ كِسَاءُ صُوفٍ، وَكَانَتْ نَعْلاَهُ مِنْ جِلْدِ حِمَادٍ كَسَاءُ صُوفٍ، وَكَانَتْ نَعْلاَهُ مِنْ جِلْدِ حِمَادٍ مَيِّتٍ». رواه الترمذي (٣)، وقال: حديث حسن غريب، والحاكم كلاهما عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الخمس باب ٥، ومسلم في اللباس حديث ٣٥، وأبو داود في اللباس باب ٥، والترمذي في اللباس باب ١٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأطعمة باب ٤٩، واللباس باب ١

<sup>(</sup>٣) كتاب اللباس باب ١٠.

قال الحافظ: توهم الحاكم أن حميداً الأعرج هذا هو حميد بن قيس المكي، وإنما هو حميد بن علي، وقيل: ابن عمار أحد المتروكين، والله أعلم.

«الْكُمَّةُ»: بضم الكاف، وتشديد الميم: القلنسوة الصغيرة.

9 - وَعَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتِ الأَنْبِيَاءُ
 يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَلْبَسُوا الصَّوفَ، وَيَحْتَلِبُوا الغَنَمَ، ويَرْكَبُوا الْحُمُرَ. رواه الحاكم موقوفاً، وقال:
 صحيح على شرطهما.

١٠ - وَرَوَى ابنُ مَاجَه (١) عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ عَلَيْهِ جُبَةٌ مِنْ صُوفٍ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَصَلَّى بِنَا فِيهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهَا.

١١ - وَرُويَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَرَاءَةٌ مِنَ الْكِبْرِ: لَبُوسُ الصُّوفِ، وَمُجَالَسَةُ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، وَرُكُوبُ الْحِمَارِ، وَاعْتِقَالُ الْعَنْزِ أَوْ الْبَعِيرِ». رواه البيهقي وغيره.

١٢ - وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي في مُرُوطِ نِسَائِهِ، وَكَانَتْ أَكْسِيَةٌ مِنْ صُوفٍ مِمَّا يُشْتَرَى بِالسَّئَةِ وَالسَّبْعَةِ، وَكُنَّ نِسَاؤُهُ يَتَّزِرْنَ بِهَا. رواه البيهقي، وَكَانَتْ أَكْسِيَةٌ مِنْ صُوفٍ مِمَّا يُشْتَرَى بِالسَّئَةِ وَالسَّبْعَةِ، وَكُنَّ نِسَاؤُهُ يَتَّزِرْنَ بِهَا. رواه البيهقي، وهو مرسل، وفي سنده لين.

١٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ
 شَعْرِ أَسْوَدَ<sup>(٢)</sup>. رواه مسلم، وأبو داود والترمذي.

«المرط»: بكسر الميم وسكون الراء: كساء يؤتزر به. قال أبو عبيد: وقد تكون من صوف ومن خزّ.

«ومرحل»: بفتح الحاء المهملة وتشديدها: أي فيه صور رحال الجمال.

١٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ وِسَادُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَتَّكِىءُ
 عَلَيْهِ مِنْ أَدَم حَشْوُهُ لِيفٌ.

<sup>(</sup>١) كتاب اللباس باب ١ و ٤.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في اللباس حديث ٣٦، وفضائل الصحابة حديث ٢١، وأبو داود في اللباس
 باب ٥، والترمذي في الأدب باب ٤٩.

١٥ ـ وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَماً حَشْوُهَا لِيفٌ. رواهما مسلم(١١) وغيره.

17 \_ وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَكَسَانِي خَيْشَتَيْنِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي، وَأَنَا أَكْسَىٰ أَصْحَابِي. رواه أبو داود(٢) والبيهقي كلاهما من رواية إسماعيل بن عياش.

«الخيشة»: بفتح الخاء المعجمة، وسكون الياء المثناة تحت بعدهما شين معجمة: هو ثوب يتخذ من مشاقة الكتان يغزل غزلاً غليظاً، وينسج نسجاً رقيقاً، وقوله: وَأَنَا أَكْسَى أَصْحَابِي: يَعْنِي أَعظمهم، وأعلاهم كسوة.

١٧ - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي لَوْ رَأَيْتَنَا، وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا، وَقَدْ أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأْنِ<sup>(٣)</sup>. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث صحيح.

«ومعنى الحديث»: أنه كان ثيابهم الصوف، وكان إذا أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الصوف انتهى. ورواه الطبراني بإسناد صحيح أيضاً نحوه.

وزاد في آخره: إِنَّمَا لِبَاسُنَا الصُّوفَ، وَطَعَامُنَا الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ.

10 \_ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَدَاةٍ شَاتِيَةٍ جَائِعاً، وَقَدْ أَوْبَقَنِي الْبَرْدُ، فَأَخَذْتُ ثَوْباً مِنْ صُوفٍ قَدْ كَانَ عِنْدَنَا، ثُمَّ أَدْخَلْتُهُ في عُنُقِي، وَحَزَمْتُهُ عَلَى صَدْرِي أَسْتَدْفِيءُ بِهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ فِي بَيْتِي شَيْءٌ آكُلُ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ النَّبِي ﷺ شَيْءٌ أَكُلُ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ النَّبِي ﷺ شَيْءٌ أَكُلُ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ النَّبِي ﷺ شَيْءٌ أَكُلُ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ النَّبِي ﷺ وَيَالمَسْجِدِ، لَبَلَغَنِي، فَذَكَر الحديث إلى أن قال: ثُمَّ جِئْتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسْتُ إلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، وَهُو مَعَ عِصَابَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَطَلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ في بُرْدَةٍ مَرْقُوعَةٍ بِفَرْوَةٍ، وَكَانَ أَنْعَمَ عُصَابَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَطَلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ في بُرْدَةٍ مَرْقُوعَةٍ بِفَرْوَةٍ، وَكَانَ أَنْعَمَ عُصَابَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَطَلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ في بُرْدَةٍ مَرْقُوعَةٍ بِفَرْوَةٍ، وَكَانَ أَنْعَمَ عُلُومَ مَعَ عِصَابَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَطَلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ في بُرْدَةٍ مَرْقُوعَةٍ بِفَرْوَةٍ، وَكَانَ أَنْعَمَ عُلُم بِمَكَّةَ وَأَرْفَهَهُ عَيْشًا، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِي ﷺ ذَكْرَ مَا كَانَ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ، وَرَأَى حَالَهُ الَّتِي هُو عَلَى مَا فَي رَفِيهِ مِنَ النَّعِيمِ، وَرَأَى حَالَهُ الَتِي عَلَى عَلَى عَلَى النَّهُ مُ الْيَوْمَ خَيْرٌ أَمْ إِذَا غُذِي عَلَى عَلَى عَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَرْمُ خَيْرٌ أَمْ إِذَا غُذِي عَلَى مَا لَوْ اللَّه يَعْمَ الْمَاءِ فَي الْمَا اللَّه يَعْلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ يَعْلَى الْعَلَمُ مَا عَلَى الْبَهِ مِنْ الْعَلَمْ مَوْلَةً مَا عَلَى مَا عَلَى اللَهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَوْمَ خَيْرٌ أَمْ إِذَا غُذِي عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمْ عَلَى الْعَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَمَ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الْعَلَو عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ مَا عَلَى الْعَلَع

<sup>(</sup>١) كتاب اللباس حديث ٣٧ و٣٨ و٨٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب اللباس باب ٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في اللباس باب ٥ والترمذي في القيامة باب ٣٨.

أَحَدِكُمْ بِجَفْنَةٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، وَرِيحِ عَلَيْهِ بِأُخْرَى، وَغَدَا فِي حُلَّةٍ، وَرَاحَ فِي أُخْرَى، وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ». قُلْنَا: بَلْ نَحْنُ يَوْمَئِذِ خَيْرٌ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ. قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ». رواه أبو يعلى، واللفظ له، ورواه الترمذي إلا أنه قال:

خَرَجْتُ فِي يَوْمِ شَاتٍ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ أَخَذْتُ إِهَاباً مَعْطُوناً، فَجَوَّبْتُ وَسَطَهُ، فَأَدْخَلْتُهُ فِي عُنُقِي، وَشَدَدْتُ وَسَطِي، فَحَزَّمْتُهُ بِخُوصِ النَّخْلِ، وَإِنِّي لَشَدِيدُ الْجُوعِ، فَكَرَّمْتُهُ بِخُوصِ النَّخْلِ، وَإِنِّي لَشَدِيدُ الْجُوعِ، فَذَكَر الحديث، ولم يذكر فيه مصعب بن عمير، وذكر قصته في مواضع أخر مفردة، وقال في كل منهما: حديث حسن غريب.

قال الحافظ: وفي إسناديه، وإسناد أبي يعلى رجل لم يسمّ.

«جَوَّبت وسطه»: بتشديد الواو، أي: خرقت في وسطه خرقاً كالجيب، وهو الطوق الذي يخرج الإنسان منه رأسه.

«والإهاب»: بكسر الهمزة: هو الجلد، وقيل: ما لم يدبغ.

19 - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ مُقْبِلاً عَلَيْهِ إِهَابُ كَبْشٍ قَدْ تَنَطَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ: «انْظُرُوا إِلَى هٰذَا الَّذِي نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ! لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَبُويْنِ يَغْذُوَانِهِ بِأَطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، ولَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةُ شَرَاهَا أَوْ شُرِيَتْ بِمَاثَتَيْ بَيْنَ أَبُويْنِ يَغْذُوَانِهِ بِأَطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، ولَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةُ شَرَاهَا أَوْ شُرِيَتْ بِمَاثَتَيْ وَرُهَم، فَدَعَاهُ حُبُّ اللَّهِ، وَحُبُّ رَسُولِهِ إِلَى مَا تَرَوْنَ». رواه الطبراني والبيهقي.

٢٠ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ يَوْمَئِذِ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، وَقَدْ رَقَّعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلَاثٍ لُبِّدَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، رواه مالك(١).

٢١ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ علَى اللَّهِ لاَّبَرَّهُ، مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ». رواه الترمذي (٢)، وقال: حديث حسن.

قال الحافظ: ويأتي في باب الفقر أحاديث من هذا النوع وغيره إن شاء الله تعالى.

٢٢ - وَرُوِيَ عَنْ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ يَعْتَذِرُ إِلَيَّ، وَأَنَا أَلُومُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَخَرَجْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنَتِي،

<sup>(</sup>١) كتاب اللبس حديث ١٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب المناقب باب ٥٤.

وَهِيَ تَحْتَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، فَوَجَدْتُ شُرَحْبِيلَ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْتُ: قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْبَيْتِ وَجَعَلْتُ أَلُومُهُ، فَقَالَ: يَا خَالَةُ، لاَ تَلُومِينِي، فَإِنَّهُ كَانَ لِي ثَوْبٌ فَاسْتَعَارَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي كُنْتُ أَلُومُهُ مُنْذُ الْيَوْمَ، وَلهٰذِهِ حَالُهُ، وَلاَ أَشْعُرُ، فَقَالَ شُرَحْبِيلُ: مَا كَانَ إِلاَّ دِرْعٌ رَقَّعْنَاهُ. رواه الطبراني والبيهقي.

٢٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبُرِ عَلَيْهِ إِزَارٌ عَدَنِيٌ غَلِيظٌ ثَمَنْهُ أَرْبَعةُ دَرَاهِمَ أَوْ خَمْسَةٌ وَرَيْطَةٌ كُوفِيَّةٌ مُمَشَّقَةٌ، ضَرْبَ اللَّحْم، طَوِيلَ اللَّحْيَةِ، حَسَنَ الْوَجْهِ. رواه الطبراني بإسناد حسن، والبيهقي.

«عَدنيّ»: بفتح العين والدال المهملتين: منسوب إلى عدن.

«والرَّيطة»: بفتح الراء، وسكون الياء المثناة تحت: كل ملاءة تكون قطعة واحدة، ونسجاً واحداً ليس لها لفقان.

«وضرب اللحم»: بفتح الضاد المعجمة، وسكون الراء: خفيفه.

«وممشقة»: أي مصبوغة بالمشق بكسر الميم: وهو المغرة.

٢٤ ـ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَضَوْنَا عُوْسَ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَأَيْنَا عُوْساً كَانَ أَحْسَنَ مِنْهُ، حَشَوْنَا الْفِرَاشَ يَعْنِي اللِّيفَ، وَأَتَيْنَا بِتَمْرٍ وَزَبِيبٍ عَنْهُمَا، فَمَا رَأَيْنَا عُوْساً كَانَ أَحْسَنَ مِنْهُ، حَشَوْنَا الْفِرَاشَ يَعْنِي اللِّيفَ، وَأَتَيْنَا بِتَمْرٍ وَزَبِيبٍ فَأَكُلْنَا، وَكَانَ فِرَاشُهَا لَيْلَةَ عِرْسِهَا إِهَابَ كَبْشٍ. رواه البزار.

٧٥ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَقَانِ مِنْ كَتَّانِ فَمَخَطَ فِي أَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: بَخِ بَخ يَمْتَخِطُ أَبُّو هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي، وَإِنِّي لأُجَرِّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبُرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وحُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الْجُوعِ مَعْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الْجَائِي، فَيضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنْقِي يَرى أَنَّ بِي الْجُنُونَ، وَمَا هُوَ إِلاَّ مَعْشِيًّا عَلَيَ بُرَى أَنَّ بِي الْجُنُونَ، وَمَا هُوَ إِلاَّ الْجُوعِ الْجُوعَ (١). رواه البخاري والترمذي وصححه.

٢٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ، وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَغْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ نَرَى عَوْرَتَهُ. رواه البخاري<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ١٦، والترمذي في الزهد باب ٣٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب الصلاة باب ٥٨.

٢٧ - وَرُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَكْفِينِي مِنَ الدُّنْيا؟
 قَالَ: «مَا سَدَّ جَوْعَتَكَ وَوَارَى عَوْرَتَكَ، وَإِنْ كَانَ لَكَ بَيْتٌ يُظِلُّكَ فَذَاكَ وَإِنْ كَانَ لَكَ دَابَّةٌ فَبَخِ
 بخ». رواه الطبراني.

٢٨ ـ وَعَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ رَجُلٌ: مَا أَلْبَسُ
 مِنَ الثَّيَابِ؟ قَالَ: مَا لا يَزْدَرِيكَ فِيهِ السُّفَهَاءُ، وَلاَ يَعِيبُكَ بِهِ الْحُكَمَاءُ. قَال: مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ الْخَمْسَةِ دَرَاهِمَ إِلَى الْعِشْرِينَ دِرْهَماً. رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

٢٩ - وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَلْبَسُ ثَوْباً
 لِيُبَاهِيَ بِهِ، وَيَنْظُرَ النَّاسُ إلَيْهِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إلَيْهِ حَتَّى يَنْزَعَهُ مَتَى نَزَعَهُ". رواه الطبراني.

٣٠ ـ وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِي ﷺ، وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ مِنْ حُلَلِ الْبَيّ ﷺ، وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ مِنْ حُلَلِ الْبَيّ ﷺ، وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ مِنْ حُلَلِ الْبَيّ الْبَيّ الْبَيّةَ الْبَيّ الْبَيّ الْبَيّ الْبَيّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِضَمْرَةَ»، فَانْطَلَقَ سَرِيعاً حَتَّى نَزَعَهُمَا عَنْهُ. رواه أحمد (١)، ورواته ثقات، إلا بقية.

٣١ - وَرُوِيَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ خُذُوا بِالنَّعِيمِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثَّيَابِ، ويَتَشَدَّقُونَ فِي الَّذِينَ خُذُوا بِالنَّعِيمِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثَّيَابِ، ويَتَشَدَّقُونَ فِي اللَّذِينَ عَلْمُ النَّيَابِ، وعَيْنَ أَبِي اللَّذِينَ فِي كتاب ذم الغيبة وغيره.

٣٧ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، ويَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، وَأُولِئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي». رواه الطبراني في الكبير والأوسط.

٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَرْفَعُهُ قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ ٱلْبَسَهُ اللَّه إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ ٱلْهَبَ فِيهِ النَّارَ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. ذكره رُزين في جامعه، ولم أره في شيء من الأصول التي جمعها.

إنما رواه ابن ماجه (٢) بإسناد حسن، ولفظه: قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ

<sup>(1)</sup> Ilamik 3/ PTT.

<sup>(</sup>٢) كتاب اللباس باب ٢٤.

شُهْرَةٍ في الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَاراً» . ورواه أيضاً أخصر منه .

٣٤ ـ وَرُويَ أَيْضاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ جَهْمٍ عَنْ زِرِّ بْنُ حُبَيْشٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَالَى: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَعرَضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ».

#### الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً إِلاَّ كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ». رواه الترمذي (١) والحاكم، كلاهما من رواية خالد بن طهمان.

ولفظ الحاكم: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً لَمْ يَزَلْ في سَتْرِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خَيْطٌ أَوْ سِلْكٌ». قال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

٢ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً عَلَى عُوْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِم أَطْعَمَ مُسْلِماً عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّه مِنْ ثَوْباً عَلَى عُرْي كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُصْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِماً عَلَى ظَما سَقَاهُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيقِ المَحْتُومِ (٢). ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِم سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَما سَقَاهُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيقِ المَحْتُومِ (٢). رواه أبو داود من رواية أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدّالاني وحديثه حسن، والترمذي بتقديم وتأخير، وتقدم لفظه في إطعام الطعام، وقال: حديث غريب، وقد روي موقوفاً على أبى سعيد، وهو أصح وأشبه.

قال الحافظ: ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف عن ابن مسعود موقوفاً عليه قال: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْرَى مَا كَانُوا قَطُّ، وَأَجْوَعَ مَا كَانُوا قَطُّ، وَأَخْوَعَ مَا كَانُوا قَطُّ، وَأَظْمَأُ مَا كَانُوا قَطُّ، وَأَنْصَبَ مَا كَانُوا قَطُّ، وَمَنْ أَطْعَمَ لِلَّهِ قَطُّ، وَأَنْصَبَ مَا كَانُوا قَطُّ، وَمَنْ أَطْعَمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجلَّ كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ، وَمَنْ أَطْعَمَ لِلَّهِ عَزَّ وجلَّ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ، وَمَنْ عَمِلَ للَّهِ عَزَّ وجلَّ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ، وَمَنْ عَمِلَ للَّهِ أَغْنَاهُ اللَّهُ عَزَ وجلَّ اللَّهُ عَزَ وجلَّ .

<sup>(</sup>١) كتاب القيامة باب ٤١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الزكاة باب ٤١، والترمذي في القيامة باب ١٨.

«أنصب»: أي أتعب.

قال الحافظ: وتقدم حديث أبي أمامة في باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً، وفيه قال عمرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْباً \_ أَحْسِبُهُ قَالَ: جَدِيداً \_ فَقَالَ حِينَ يَبْلُغُ تَرُقُونَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى ثَوْيِهِ الْخَلِقِ فَكَسَاهُ مِسْكِيناً لَمْ يَزَلْ فِي جِوَارِ اللَّهِ، وَفِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وَفِي كَنَفِ اللَّهِ حَيًّا ومَيِّتاً، مَا بَقِيَ مِنَ القَوْبِ سِلْكُ».

٣ - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى المُؤْمِنِ، كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ وَأَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً». رواه الطبراني.

#### الترغيب في إبقاء الشيب وكراهة نتفه

١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإِسْلامِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وفي رواية: «كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً»(١). رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

ولَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وقَال: ﴿إِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ»(٢). ورواه النسائي وابن ماجه.

٢ ـ وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ عِنْدَ ذلِكَ: فَإِن رِجالاً يَنْتِفُونَ الشَّيْب؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ». رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط من رواية ابن لهيعة، وبقية إسناده ثقات.

٣ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً في الإِسْلاَمِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٣). رواه النسائي في حديث، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الترجّل باب ١٧، والترمذي في الأدب باب ٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الزينة باب ١٣، وابن ماجه في الأدب باب ٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد باب ٩، والنسائي في الجهاد باب ٢٦.

٤ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه ابن حبان في صحيحه.

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَان يَكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ البَيْضاءَ
 مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. رواه مسلم (١١).

٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ كَتَبَ اللَّه لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً». رواه ابن حبان في صحيحه.

#### الترهيب من خضب اللحية بالسواد

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فَي النَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»(٢). رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: رووه كلهم من رواية عبيد الله بن عمرو الرقيّ عن عبد الكريم، فذهب بعضهم إلى أن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق، وضعف الحديث بسببه، والصواب أنه عبد الكريم بن مالك الجزريّ، وهو ثقة احتج به الشيخان وغيرهما، والله أعلم.

# ترهيب الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، والمتفلجة

١ - عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِي ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَتَمَرَّق شَعْرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأَصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَة».

<sup>(</sup>١) كتاب الفضائل حديث ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الترجّل باب ٢٠، والنسائي في الزينة باب ١٥.

وفي رواية: قَالَتْ أَسْمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَعَنَ النَّبِيِّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ (١). رواه البخاري ومسلم وابن ماجه.

٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ،
 وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً (٢). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

٣- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَفِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعالَى: ﴿ وَمَا اللَّهُ تَعالَى: ﴿ وَمَا اللَّهُ تَعالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتُهُوا ﴾ [الحشر: ٧] (٣). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

«المتفلجة»: هي التي تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه للتحسين.

٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ وَالمُتَنَمِّصَةُ، وَالْوَاشِمَةُ وَالمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ. رواه أبو داود وغيره.

«الواصلةً»: التي تصل الشعر بشعر النساء.

«والمستوصلة»: المعمول بها ذلك.

«والنامصة»: التي تنقش الحاجب حتى ترقه، كذا قال أبو داود. وقال الخطابي: هو من النمص، وهو نتف الشعر عن الوجه.

«والمتنمصة»: المعمول بها ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في اللباس باب ٨٣ و٨٥ و٨٧، ومسلم في اللباس حديث ١١٥ و١١٧ و١١٩، وابن ماجه في النكاح باب ٥٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في اللباس باب ٨٣ و٨٥ و٨٧، ومسلم في اللباس حديث ١١٥ و١١٧ و١١٧ و ١١٥ و ١١٥ و ١١٩ و ١١٥ و ١١٩ و ١١٩ و ١١٩ و والزمذي في اللباس باب ٢٥، والأدب باب ٣٣، والنسائي في الزينة باب ٢٢ و ٢٤، وابن ماجه في النكاح باب ٥٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في التفسير سورة ٥٩ باب ٤، واللباس باب ٨٢ و٨٤ و٨٥ و٨٧ ومسلم في اللباس حديث ١٢٠، وأبو داود في الترجل باب ٥، والترمذي في اللباس باب ٢٥، والنسائي في الزينة باب ٢٤ و٢٦ و٧١، وابن ماجه في النكاح باب ٥٢.

«والواشمة»: التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر، ثم تحشي ذلك المكان بكحل أو مداد.

«والمستوشمة»: المعمول بها ذلك.

وَعَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة».

وفي رواية: «أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعْرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ وَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِهَا، فَقَالَ: «لاَ، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمَوْصُولاَتُ»(١). رواه البخاري ومسلم.

٦ ـ وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قِصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ فَقَالَ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذَا، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَاثِيلَ حِينَ التَّخَذَهَا نِسَاقُهُمْ» (٢). رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

وفي رواية للبخاري ومسلم: عن ابن المسيب قال: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ المَدِينَةَ فَخَطَبَنَا، وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَداً يَفْعَلُهُ إِلاَّ الْيَهُودَ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ<sup>(٣)</sup>.

وفي أخرى للبخاري ومسلم: أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سُوءِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ. قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصاً عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلاَ هذَا الزُّورُ<sup>(١)</sup>.

٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بِقُصَّةٍ، فَقَالَ: «إِنَّ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُنَّ يَجْعَلْنَ هذَا فِي رُؤُوسِهِنَّ، فَلُعِنَّ، وَحُرِّمَ عَلَيْهِنَّ المَسَاجِدُ». رواه الطبراني في الكبير والأوسط من رواية ابن لهيعة، وبقية إسناده ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في اللباس ٨٢ و ٨٤ و ٨٥ و٨٧، ومسلم في اللباس حديث ١١٥ و١١٧ و١١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في اللباس باب ٨٣، ومسلم في اللباس حديث ١٢٢، وأبو داود في الترجّل باب ٥، والنسائي في الزينة باب ٦٧، ومالك في الشعر حديث ٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ٥٤، واللباس باب ٨٣، ومسلم في اللباس حديث ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في اللباس باب ٨٣، ومسلم في اللباس حديث ١٢٤.

### الترغيب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء

الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرِ» وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «اكْتَحِلُوا بِالإِثْمَدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرِ» وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةِ ثَلاَثَةً فِي الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرِ» وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةِ ثَلاَثَةً فِي هَذِهِ (۱). رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. والنسائي، وابن حبان في صحيحه في حديث، ولفظهما:

قَالَ: «إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدَ. إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ
 يُنْبِتُ الشَّعَرَ، وَيَجْلُو الْبَصَر». رواه البزار، ورواته رواة الصحيح.

٣ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ،
 فَإِنَّهُ مَنْبَتَةٌ لِلشَّعَرِ مَذْهَبَةٌ لِلْقَذَى، مِصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ». رواه الطبراني بإسناد حسن.

ji dija k

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في اللباس باب ٢٢ و٢٣، والنسائي في الزينة باب ٢٨.

#### كتاب الطعام وغيره

### الترغيب في التسمية على الطعام، والترهيب من تركها

١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِي ﷺ يَأْكُلُ طَعَامَهُ فِي سِئَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى كَفَاكُمْ» (١٠). رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه.

وزَادَ: «فَإِذَا أَكُلَ احَدُكُمْ طَعَامَهُ، فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ نَسِيَ في أَوَّلِهِ فلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (٢٠). وهذه الزيادة عند أبي داود وابن ماجه مفردة.

٢ ـ وَرُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ لاَ يَجِدَ الشَّيْطَانُ عِنْدَهُ طَعَاماً، وَلاَ مَقِيلًا، وَلا مَبِيتاً، فَلْيُسَلِّمْ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، وَلْيُسَمِّ عَلَى طَعَامِهِ».
 رواه الطبرانيّ.

٣ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ ذُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءً، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طُعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُم المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُم المَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ وَالسَائِي الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُم المَبِيتَ وَالْعَشَاءَ» (٣). رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

عُ - وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ وَالنَّبِي ﷺ يَنْظُرُ، فَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ حَتَّى كَانَ في آخِرِ طَعَامِهِ فَقَال: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الأطعمة باب ٤٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ١٥، وابن ماجه في الأطعمة باب ٧ و٥٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الأشربة حديث ١٠٣، وأبو داود في الأطعمة باب ١٥، وابن ماجه في الدعاء باب ١٩.

الترغيب في التسميه على الطعام والترهيب من تركهاومن استعمال أواني الذهب أو الفضة \_\_\_\_\_\_\_ ٩١ و آخِرَهُ، فَقَال النَّبِيُّ عَلِيْقِ: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى، فَمَا بَقِيَ في بَطْنِهِ شَيْءٌ إِلاَّ قَاءَهُ (١٠). رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

"مخشي": بفتح الميم، وسكون الخاء المعجمة، بعدهما شين معجمة مكسورة وياء. قال الدارقطني: لم يسند أمية عن النّبي على غير هذا الحديث، وكذا قال أبو عمر النمروي وغيره.

وَعَنْ حُذَيْفَةَ هُوَ ابْنُ الْيُمَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَاماً، فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ طَعَاماً لَمْ يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَاماً، فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَذَهَبَ لِيَقِمِ، ثُمَّ جَاءَت جَارِيَةٌ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ، فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ جَاءَت جَارِيَةٌ كَأَنَّمَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيدِهَا، وَقَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيدِهَا، فَوَالَذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ يَدُهُ لَفِي يَدِي مَعَ بِيدِهِ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِهِذَا الأَعْرَابِيِّ يَسْتَحِلُّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَفِي يَدِي مَعَ بِيدِهِ، وَأَنْ يَدَهُ لَفِي يَدِي مَعَ الْبُعِيهِ عَاهِ وَالسَائِي وأبو داود.

قال الحافظ: ويأتي ذكر التسمية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الحمد بعد الأكل.

# الترهيب من استعمال أواني الذهب أو الفضة وتحريمه على الرجال والنساء

١ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (٣). رواه البخاريّ ومسلم.

وفي رواية لمسلم<sup>(١)</sup>: «إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّما يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ١٥.٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الأشربة حديث ١٠٢، وأبو داود في الأطعمة باب ١٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأشربة باب ٢٨، ومسلم في اللباس حديث ١.

<sup>(</sup>٤) كتاب اللباس حديث ١.

وفي أخرى لَهُ: «مَنْ شَرِبَ في إِنَاءِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَاراً مِنْ جَهَنَّمَ».

٢ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا في آنِيةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنيَا، وَلَكُمْ في الآخِرَةِ» (١). رواه البخاري ومسلم.

٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنيا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضّةِ لَمْ يَشْرَبُ بِهَا فِي الآخِرَةِ»، ثُمَّ قَالَ: «لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَاللَّهُ الْجَنَّةِ، وَاللَّهُ الْجَنَّةِ،
 وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ». رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَسِسَ الْحَرِيرَ،
 وَشَرِبَ مِنَ الْفِضّةِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْداً عَلَى مَوَالِيهِ، فَلَيْسَ مِنَّا».
 رواه الطبرانيّ، ورواته ثقات إلا عبد الله بن مسلم أبا طيبة.

# الترهيب من الأكل والشرب بالشمال وما جاء في النهي عن النفخ في الإناء والشرب من في السقاء ومن ثلمة القدح

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَٰدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا»، قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ بِشِمَالِهِ ويَشْرَبُ بِهَا»، قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: «وَلاَ يَشْرَبُ بِهَا وَلا يُعْطِ بِهَا» (٢). رواه مسلم والترمذي بدون الزيادة. رواه مالك وأبو داود بنحوه.

٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، ويَشْرَبْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأطعمة باب ٢٩، واللباس باب ٢٧، ومسلم في اللباس حديث ٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الأشربة حديث ١٠٥ و١٠٦ و١٠٧، واللباس حديث ٧٠ و٧١، وأبو داود في الأطعمة باب ١٩، واللباس باب ٤١، والترمذي في الأطعمة باب ٩، ومالك في صفة النبي على حديث ٥ و٦.

٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ،
 فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ، فَقَال: «أَهْرِقْهَا»، قَالَ: فَإِنِّي لا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِد،
 قَالَ: «فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذَا عَنْ فِيكَ». رواه الترمذي(٢)، وقال: حديث حسن صحيح.

٤ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ في الشَّرَابِ. رواه أبو داود (٣) وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المصري المعافري.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفِّسَ فِي الإِنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ (٤٤). رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح وابن حبان في صحيحه.

ولفظه: إن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ فِي السِّقَاء، وَأَنْ يَتَنَفَّسَ في الإِنَاءِ.

قال الحافظ: وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي النهيَ عن التنفس في الإِناء من حديث أبي قتادة.

٦ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ في الإِنَاءِ ثَلَاثًا،
 وَيَقُولُ: «هُوَ أَمْرَأُ وَأَرْوَى»(٥). رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.

٧ - وَرُوِي أَيْضاً عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَتَنَفِّسُ ثَلاثاً،
 وَقَال: هَذا صَحِيحٌ.

قال الحافظ عبد العظيم: وهذا محمول على أنه كان يُبين القدح عن فيه كل مرة، ثم يتنفس كما جاء في حديث أبي سعيد المتقدم، لا أنه كان يتنفس في الإناء.

<sup>(</sup>١) كتاب الأطعمة باب ٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأشربة باب ١٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأشربة باب ١٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الأشربة باب ٢٠ والترمذي في الأشربة باب ١٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في الأشربة باب ١٩.

٨ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ، يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَقْوَاهُهَا، فَيُشْرَبَ مِنْهَا(١). رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السَّقَاء،
 فَأْنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلاً شَرب مِنْ فِي السِّقاء، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ حَيَّةٌ. رواه البخاري مختصراً دون قوله: فَأنبئت إلى آخِرِه، ورواه الحاكم بتمامه، وقال: صحيح على شرط البخاري.

١٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اختِنَاثِ الأَسْقِيَةِ، فَإِنَّ رَجُلاً بَعْدَمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى السِّقَاء فَاخْتَنَّهُ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ. رواه ابن ماجه (٢) من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام، وبقية إسناده ثقات.

«خنث السقاء» واختنثه: إذا كسر فمه إلى خارج فشرب منه.

١١ - وَعَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنْيسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ،
 فَقَالَ: «اخْنِثْ فَمَ الإِدَاوَةِ، ثُمَّ اشْرَبْ مِنْ فِيهَا». رواه أبو داود (٣) عن عبيد الله بن عمر عنه،
 ومن طريقه البيهقي، وقال: الظاهر أن خبر النهي كان بعدَ هذا.

قال الحافظ: ورواه الترمذي أيضاً، وقال: ليس إسناده بصحيح. عبيد الله بن عمر يضعف في الحديث، ولا أدري سمع من عيسى أم لا، والله أعلم.

#### الترغيب في الأكل من جوانب القصعة دون وسطها

١ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ للنّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، فَلَمَّا أَضْحَوْا، وَسَجَدُوا الضَّحى أَتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ يَعْنِي، وَقَدْ أَثْرِدَ فِيهَا، فَالْتَقُوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا هذِهِ الْجِلْسَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا هذِهِ الْجِلْسَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا هذِهِ الْجِلْسَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثَبُم قَالَ مَنْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً عَنِيداً»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِي جَبَّاراً عَنِيداً»، ثُمَّ قَالَ مَا لَهُ اللّهِ إِلَيْكُ إِلَى اللّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّهِ اللّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأشربة باب ٢٣، ومسلم في الأشربة حديث ١١٠ و١١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأشربة باب ١٩.

<sup>·(</sup>٣) كتاب الأشربة باب ١٥.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُوا مِنْ جَوَانبِهَا، ودَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهَا»(١). رواه أبو داود وابن ماجه.

«ذروتها» بكسر الذال المعجمة: هي أعلاها.

٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ، فَكُلُوا مِنْ حَافَّتَيْهِ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ»(٢). رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، كلهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه، وقال الترمذي: واللفظ له، حديث حسن صحيح.

ولفظ أبي داود وغيره: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحَفَةِ، وَلكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا».

# الترغيب في أكل الخل والزيت ونهس اللحم دون تقطيعه بالسكين إن صح الخبر

الْخَلُّ، فدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُولُ: نِعْمَ الإِدَامُ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الأَدْمَ فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْخَلُّ، فدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُولُ: نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ، نَعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ، فَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلُّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ. قَالَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ: وَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلُّ مُنْذُ سَمَعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ (٣). رواه مسلم، وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه منه: نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ.

٢ ـ وَعَنْ أُمِّ هَانِيءِ بِنْتِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
 فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ»؟ فَقُلْتُ: لاَ إِلاَّ كِسْرَةٌ يَابِسَةٌ وَخَلُّ، فَقَالِ النَّبِيُ ﷺ: «قَرِّبِيهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ١٧، وابن ماجه في الأطعمة باب ١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ١٧، والترمذي في الأطعمة باب ١٢، وابن ماجه في الأطعمة باب ١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ٣٩، والنسائي في الأيمان باب ٢١، وابن ماجه في الأطعمة باب ٣٣.

فَمَا افْتَقَرَ بَيْتٌ مِنْ إِدَام فِيهِ خَلٌّ». رواه الترمذي<sup>(١)</sup> وقال: حديث حسن غريب.

ورَوَى ابن ماجه (٢) عن محمد بن زاذان قال: حَدَّنَتْنِي أُمُّ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ علَى عَائِشَةَ وَأَنَا عِنْدَهَا، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ غَداء»؟ قَالَت: عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمرٌ وَخَلٌ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ علَى عَائِشَة وَأَنَا عِنْدَهَا، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ غَداء»؟ قَالَت: عِنْدَنَا خُبْزٌ وَتَمرٌ وَخَلٌ، فَقَال رَسُولُ اللَّه ﷺ: «نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ، اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي الْخَلِّ، فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الأَنْبِياء قَبْلِي، وَلَمْ يُتْفِرْ بَيْتٌ فِيهِ خِلٌ».

٣ ـ وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: «كُلُوا الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ». رواه الترمذي<sup>(٣)</sup>، وقال: حديث غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٤ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً قَالَ: كُلُوا الزَّيْت، وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ طَيِّبٌ مُبَارَكٌ. رواه الحاكم شاهداً.

٥ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كلُوا الزَّيْتَ،
 وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ (١٤). رواه ابن ماجه، والترمذي.

وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث ورواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وهو كما قال.

٢ ـ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْساً، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ»(٥). رواه أبو داود والترمذي، واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ولفظه قال:

رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَا آخُذُ اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ بِيَدِي، فَقَالَ: ﴿يَا صَفْوَانُ ۗ، قُلْتُ: لَبَيْكَ، قَالَ: ﴿قَرَّبِ اللَّحْمَ مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ ۗ».

قال الحافظ عبد العظيم: رواه الترمذي عن عبد الكريم بن أبي أمية المعلم عن

<sup>(</sup>١) كتاب الأطعمة باب ٣٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأطعمة باب ٣٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأطعمة باب ٤٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في الأطعمة باب ٤٣، ابن ماجه في الأطعمة باب ٣٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ٢٠، والترمذي في الأطعمة باب ٣٢.

عبد الله بن الحارث عنه، قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم.

قال الحافظ: عبد الكريم هذا، روى له البخاري تعليقاً، ومسلم متابعة، وقد روى من غير حديثه فروى أبو داود، والحاكم من حديث عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عنه، وعثمان لم يسمع من صفوان، والله أعلم.

٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ»(١).
 فَإِنَّهُ صَنِيعُ الأَعَاجِمِ، وَانْهَشُوهُ نَهْشاً، فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ»(١).

رواه أبو داود وغيره عن أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، وأبو معشر هذا اسمه: نجيح لم يترك، ولكن هذا الحديث مما أنكر عليه، وقد صحّ أن النبي ﷺ ٱحْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى، والله أعلم.

#### الترغيب في الاجتماع على الطعام

١ - عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ بْنِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّا نَأْكُلُ، وَلاَ نَشْبَعُ؟ قَالَ: «تَجْتَمِعُونَ عَلَى طَعَامِكُمْ أَوْ تَتَفَرَّقُونَ»؟
 قَالُوا: نَتَفَرَّقُ، قَالَ: «اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ» (٢٠).
 رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه.

وروى ابن ماجه (٣) أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ كُلُوا جَمِيعاً، وَلاَ تَتَفَرَّقُوا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ ٩. وفيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير واهي الحديث.

٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ»(٤). رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ٢٠، والترمذي في الأطعمة باب ٣٢، والنسائي في الصيام باب ٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ٤٩.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأطعمة باب ١٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأطعمة باب ١١، ومسلم في الأشربة حديث ١٨١

٣ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاَّثَنَيْنِ، وَطَعَامُ الاَّثَنَيْنِ، وَطَعَامُ الاَّثَنَيْنِ، وَطَعَامُ الاَّثَنَيْنِ، وَطَعَامُ الاَّثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعةِ، وَطَعَامُ الأَرْبَعةِ يَكْفِي النَّمَانِيَةَ (١٠). رواه مسلم والترمذي وابن ماجه.

ورواه البزار من حديث سمرة دون قوله: «وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكُفِي الثَّمَانِيَةَ». وزاد في آخره: «وَيَدُ اللَّهِ علَى الْجَمَاعَةِ».

٤ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «كُلُوا جَمِيعاً وَلاَ تَتَفَرّقُوا، فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَمَانِيَةِ». رواه الطبراني في الأوسط.

٥ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ
 مَا كَثُوَتْ عَلَيْهِ الأَيْدِي». رواه أبو يعلى والطبراني وأبو الشيخ في كتاب الثواب، كلهم من رواية عبد المجيد بن أبي داود، وقد وُثِّق، ولكن في هذا الحديث نكارة.

# الترهيب من الإمعان في الشبع، والتوسع في المآكل والمشارب شَرَهاً وبَطراً

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المُسْلِمُ يَأْكُلُ في مِعنى وَاحِدٍ، وَالْكَافِر في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»(٢). رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم.

وفي رواية للبخاري: ﴿أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيراً فَأَسْلَمَ، فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً قَلِيلاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ المُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الأشربة حديث ۱۷۹ و۱۸۰، والترمذي في الأطعمة باب ۲۰۱، وابن ماجه في الأطعمة باب ۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخازي في الأطعمة باب ١٢، ومسلم في الأشربة حديث ١٨٢ و١٨٦، والترمذي في الأطعمة باب ٢٠، وابن ماجه في الأطعمة باب ٣، ومالك في صفة النبي على حديث ٩

وفي رواية لمسلم قال: أَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَيْفاً كَافِراً، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَيْفاً كَافِراً، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَيْفاً كَافِراً، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمْرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أَخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ المُؤْمِنَ لَيَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». رواه مالك والترمذي بنحو هذه.

٢ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَا مَخَالَةَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَيْلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ» (١). رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه إلا أن ابن ماجه قال: ( فَإِنْ غَلَبَتِ الآدَمِيَّ نَفْسُه فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ الحديث.

٣ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَكَلْتُ ثَرِيدَةً مِنْ خُبْزِ وَلَحْمٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ فَجَعَلْتُ أَتَجَشَأُ، فَقَالَ: «يَا هذَا كُفَّ عَنَّا مِنْ جُشَائِكَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً في النَّبِي ﷺ فَجَعَلْتُ أَكْثَرُ هُمْ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: بل واه ِ جداً، فيه فهد بن عوف، وعمر بن موسى لكن رواه البزار بإسنادين، رواة أحدهما ثقات، ورواه ابن أبي الدنيا، والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي.

وزادوا: فَمَا أَكُلَ أَبُو جُحَيْفَةَ مِلْءَ بَطْنِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، كَانَ إِذَا تَغَدَّى لاَ يَتَعَشَّى، وَإِذَا تَعَشَّى لا يَتَغَدَّى.

وَفِي رَوَايَةَ لَابِنِ أَبِي الدُّنيا: قَالَ أَبُو جُحَيْفَةً: فَمَا مَلَأْتُ بَطْنِي مُنْذُ ثَلاثِينَ سَنَةً.

٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُول اللّهِ ﷺ فَقَالَ: «كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعاً فِي الدّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢). رواه الترمذي، وابن ماجه والبيهقي كلهم من رواية يحيى البكاء عنه؛ وقال الترمذي: حديث حسن.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَهْلَ الشَّبَعِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْجُوعِ غَداً فِي الآخِرَةِ». رواه الطبراني بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الزهد باب ٤٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في القيامة باب ٣٧، وابن ماجه في الأطعمة باب ٥٠.

٦ - وَرُوِيَ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَكْرِهَ عَلَى طَعَامٍ يَأْكُلُهُ، فَقَالَ: حَسْبِي أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا أَطُولُهُمْ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (١). رواه ابن ماجه والبيهقي؛ وزاد في آخره: "وَقَالَ يَا سَلْمَانُ: الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ".

٧ ـ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوَّلُ بَلَاءِ حَدَثَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا الشَّبَعُ، فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ بُطُونُهُمْ سَمِنَتْ أَبْدَانُهُمْ، فَضَعُفَتْ قُلُوبُهُمْ، وَجَمَحَتْ شَهَوَاتُهُمْ. رواه البخاري في كتاب الضعفاء، وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع.

٨ - وَعَنْ جعْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ رَأَى رَجُلًا عَظِيمَ الْبَطْنِ، فَقَال بِأُصْيُعِهِ: «سِ كَانَ هذَا فِي غَيْرِ هذَا لَكَانَ خَيْراً لَكَ». رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد جيد، والحاكم والبيهقي.

٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَيُؤْتَيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْعَظِيمِ، الطَّوِيلِ،
 الأَكُولِ، الشَّرُوبِ، فَلاَ يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْفَيَامَةِ وَزْناً ﴾ [الكهف: ١٠٥]». رواه البيهقي، واللفظ له.

ورواه البخاري ومسلم باختصار قالَ: إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلا يَزِنُ عِنْدَ الِلَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةِ<sup>(٢)</sup>.

١٠ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْجُوعِ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، فَقَال: «أَبْشِرُوا! فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُغْدَى عَلَى أَحَدِكُمْ بِالْقَصْعَةِ مِنَ التَّرِيدِ، وَيُرَاحُ عَلَيْهِ بِمِغْلِهَا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ». رواه البزار بإسناد جيد.

١١ د وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ أَمْ إِذَا غُدِيَ عَلَى اللَّهِ ﷺ: «أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ أَمْ إِذَا غُدِيَ عَلَى أَحْدِكُمْ بِجَفْنَةِ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِأُخْرَى، وَغَدَا فِي حُلَّةٍ، وَرَاحَ فِي أُخْرَى، وَعَدَا فِي حُلَّةٍ، وَرَاحَ فِي أُخْرَى، وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا الْكَعْبَة»؟ قُلْنَا: بَلْ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ نَتَفَرَّغُ لِلعِبَادَةِ، فَقَالَ: «بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ». رواه الترمذي في حديث تقدم في اللباس وحسنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة باب ٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التفسير، سورة ١٨ باب ٦، ومسلم في المنافقين حديث ١٨.

١٢ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ بُجَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ قالَ: أَصَابَ النَّبِي ﷺ قالَ: أَصَابَ النَّبِي ﷺ جُوعٌ يَوْماً فَعَمَدَ إِلَى حَجَرٍ فَوَضَعَهُ عَلَى بَطْنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ رُبَّ نَفْسٍ طَاعِمَةٍ نَاعِمَةٍ فَاعِمَةٍ فَي النَّبِي ﷺ جُوعٌ يَوْماً فَعَمَدَ إِلَى حَجَرٍ فَوَضَعَهُ عَلَى بَطْنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ رُبَّ نَفْسٍ طَاعِمَةٍ نَاعِمَةٍ فِي الدُّنِيَا جَائِعَةٌ عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَلا رُبَّ مُحْرِمٍ لِنَفْسِهِ، وَهُو لَهَا مُعِينٌ. أَلا رُبَّ مُعِينٍ لِنَفْسِهِ وَهُو لَهَا مُحْرِمٌ». رواه ابن أبي الدنيا.

١٣ - وَعَنِ اللَّحْلَاجِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا مَلاَٰتُ بَطْنِي طَعَاماً مُنْذُ أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ آكُلُ حَسْبِي، وَأَشْرَبُ حَسْبِي، يَعْنِي قُوتِي. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، والبيهقي.

وزاد: وَكَانَ قَدْ عَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً: خَمْسِينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَسَبْعِينَ فِي الْإِسْلَام.

١٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَكَلْتُ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَمَا تُحِبِّينَ أَنْ يَكُونَ لَكِ شُغْلٌ إِلاَّ جَوْفُكِ، الأَكْلُ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ مِنَ الْإِسْرَافِ، وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ». رواه البيهقي، وفيه ابن لَهيعة.

وفي رواية فَقَال: «يَا عَائِشَةُ، اتَّخَذْتِ الدُّنْيَا بَطْنَكِ، أَكْثَرُ مِنَ أَكْلَةٍ كُلَّ يَوْمٍ سَرَفُ، واللَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ».

١٥ - وَرُوِيَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنَ الإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ». رواه ابن ماجه (١) وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع، والبيهقي، وقد صحح الحاكم إسناده لمتن غير هذا، وحسنه غيره.

١٦ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ، وَفُرُوجِكُمْ، وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى». رواه أحمد (٢) والطبراني والبزار، وبعض أسانيدهم رجاله ثقات.

١٧ - وَعَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقِيَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَدِ ابْتَعْتُ لَحْماً بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ: مَا هذَا يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: قَرِمَ أَهْلِي فَابْتَعْتُ لَهُمْ لَحْماً بِدِرْهَمٍ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ: قَرِمَ أَهْلِي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الدَّرْهَمَ سَقَطَ مِنِّي وَلَمْ أَلْقَ عُمَرَ. رواه البيهقي.

<sup>(</sup>١) كتاب الأطعمة باب ٥١.

<sup>(</sup>Y) Hamit 3/. 73, 773.

١٨ ـ وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَذْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَعَهُ حَامِلُ لَحْمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِيَ بَطْنَهُ لِجَارِهِ، وَابْنِ عَمِّهِ، فَأَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هذِهِ الآيَةُ: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ [الأحقاف: ٢٠]. قال البيهقي: وروي عن عبد الله بن دينار مرسلا وموصولاً.

قوله: «قرم أهلي»: أي اشتدت شهوتهم للحم. قال الحليمي رحمه الله: وهذا الوعيد من الله تعالى، وإن كان للكفار الذين يقدمون على الطيبات المحظورة، ولذلك قال: ﴿فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾ [الأحقاف: ٢٠] فقد يخشى مثله على المنهمكين في الطيبات المباحة لأن من يعودها مالت نفسه إلى الدنيا، فلم يُؤمن أن يرتبك في الشهوات والملاذ كلما أجاب نفسه إلى واحد منها دعته إلى غيرها، فيصير إلى أن لا يمكنه عصيان نفسه في هوى قط، وينسد باب العبادة دونه، فإذا آل به الأمر إلى هذا لم يبعد أن يقال: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾، فلا ينبغي أن تعود النفس ربما تميل به إلى الشره ثم يصعب تداركها، وَلْتُرَضْ من أول الأمر على السداد، فإن ذلك أهون من أن تدرب على الفساد ثم يجتهد في إعادتها إلى الصلاح، والله أعلم.

قال البيهقي: وَرَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى مِنَ اللَّحْمِ المَهْزُولِ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ سَمْناً، فَرَفَعَ عُمَرُ يَدَهُ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ إِلاَّ أَكَلَ أَحَدَهُمَا، وَتَصَدَّقَ بِالآخِرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اطْعَمْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَوَاللَّهِ لاَ يَجْتَمِعَانِ عِنْدِي أَبَداً إِلاَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ.

19 \_ وَعَنْ عُمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وتَصَدَّقُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرافٌ وَلا مَخِيلَةٌ»(١). رواه النسائم. وابن ماجه، ورواته إلى عمر ثقات يحتج بهم في الصحيح.

٢٠ ـ وَعَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ:
 «إِيَّاكَ وَالتَّنَعُمَ، فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالمُتَنَعِّمِينَ». رواه أحمد (٢) والبيهقي، ورواة أحمد ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الزكاة باب ٦٦، وأبن ماجه في اللباس باب ٢٣.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 0/437, 337.

٢١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَشْرَارَ أُمَّتِي الَّذِينَ غُذُوا بِالنَّعِيمِ، وَنَبَتَتْ عَلَيْهِ أَجْسَامُهُمْ ﴾. رواه البزار، ورواته ثقات إلا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.

٢٢ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمِّتِي يَأْكِلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثَّيَابِ، وَيَتَشَدَّقُونَ مِنْ أُمِّتِي يَأْكِلُونَ أَلْوَانَ الثَّيَابِ، وَيَتَشَدَّقُونَ في الْكَلَامِ، فَأُولِئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي». رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط.

٢٣ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وُلِدُوا فِي النَّعِيمِ، وَغُدُّوا بِهِ يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ أَلْوَاناً، وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ». رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في حديث.

٢٤ - وَعَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ
 جُعِلَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا، وَإِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَحَهُ، فانْظُرْ إِلَى مَا يَصِيرِ». رواه عبد الله بن أحمد في زوائده بإسناد جيد قويّ، وابن حبان في صحيحه والبيهقي.

وزاد في بعض طرقه، ثم يقول الحسن: أَوَ مَا رَأَيْتَهُمْ يَطْبُخُونَهُ بِالأَفْوَاهِ وَالطِّيبِ، ثُمَّ يَرْمُونَ كَمَا رَأَيْتُمْ.

قوله: «قزحه» بتشديد الزاي: أي وضع فيه القزح، وهو التابل، وملحه بتخفيف اللام معروف.

٢٥ ـ وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ لَهُ: «يَا ضَحَّاكُ، مَا طَعَامُكَ»؟ قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ. قالَ: «ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا»؟ قَالَ: إِلَى مَا قَدْ عَلَمْتَ، قالَ: «فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنِ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا». رواه أحمد (١٠)، ورواته رواة الصحيح إلا علي بن زيد بن جدعان.

قال الحافظ: ويأتي في الزهد ذكر عيش النبي ﷺ وأصحابه، إن شاء الله تعالى.

# الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر والأمر بإجابة الداعي وما جاء في طعام المتباريين

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَوُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَعْنِيَاءُ، وَتُثْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنساثي وابن ماجه موقوفاً على أبي هريرة.

ورواه مسلم (٢) أيضاً مرفوعاً إلى النَّبيِّ ﷺ : ﴿ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، ويُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ورَسُولَهُ ﴾ .

٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ، فَقَدْ عَصَى اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقاً، وَخَرَجَ مُغِيراً». رواه أبو داود (٣)، ولم يضعفه عن درست بن زياد، والجمهور على تضعيفه، ووهّاه أبو زرعة عن أبان بن طارق، وهو مجهول، قاله أبو زرعة وغيره.

٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا»(٤). رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

٤ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عِرْساً
 كَانَ أَوْ نَحْوَهُ (٥). رواه مسلم وأبو داود.

وفي رواية لمسلم(٦): ﴿إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوهُۥ .

٥ - وَعَنْ جَابِرِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا دُعِيَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في النكاح باب ۷۲، ومسلم في النكاح حديث ۱۰۷ و۱۰۹ و۱۱۰، وأبو داود في الأطعمة باب ۱، وابن ماجه في النكاح باب ۲۰، ومالك في النكاح حديث ۵۰.

<sup>(</sup>۲) كتاب النكاح حديث ۱۰۷ و۱۰۹ و۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأطعمة باب ١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في النكاح باب ٧١، ومسلم في النكاح حديث ٩٦ و٩٧ و٩٨، وأبو داود في الأطعمة باب ١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في النكاح حديث ١٠٠، وأبو داود في الأطعمة باب ١.

٦) كناب النكاح حديث ١٠٤.

أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»(١). رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتَّبَاعُ الْجَنَاثِـزِ، وَإِجَابَـةُ الـدَّعْـوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» (٢). رواه البخاري ومسلم، ويأتي أحاديث من هذا النوع إن شاء الله تعالى.

٧ - وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ التَّوْبِيخِ وغَيْرِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سِتُ خِصَالٍ وَاجِبَةٌ لِلْمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ، مَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنْهُنَّ فَقَدْ تَرَكَ حَقّاً وَاجِباً: يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَعَدُهُ وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ أَنْ يَنْصَحَ لَهُ».

٨ ـ وَعَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيِّ يَشِي نَهَى عَنْ طَعَامِ المُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ. رواه أبو داود (٣)، وقال أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه، وابن عباس يريد أن أكثر الرواة أرسلوه.

قال الحافظ: الصحيح أنه عن عكرمة عن النبي عليه مرسل.

«المتباريان»: هما المتماريان المتباهيان.

## الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحراز البركة

١ - عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِلَغْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وقَالَ: «إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ». رواه مسلم (١٤).

٢ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: ﴿إِذَا وَقَعَتْ لُقُمَةَ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذُهَا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في النكاح حديث ١٠٥ و١٠٦، وأبو داود في الأطعمة باب ١، وابن ماجه في الصيام باب ٤٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٢، ومسلم في السلام حديث ٥ و٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأطعمة باب ٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأشربة حديث ١٣٣.

فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعُقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ». رواه مسلم(١).

٣ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَحْضَرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذِى، ثُمَّ لْيَأْكُذْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ». رواه مسلم (٢)، وابن حبان في صحيحه.

وقالَ: "فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ أَوِ الإِنْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ مِطْعَمِهِ أَقْ طَعَامِهِ، وَلاَ يَرْفَعُ الصَّحْفَةَ حَنَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ الْبَرَكَةُ».

٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ» (٣). رواه مسلم والترمذي.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً، فَلا يَمْسَحْ أَصَابِعهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا»<sup>(3)</sup>. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه.

#### الترغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل

١ - عَنْ مُعاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: مَنْ أَكُلَ طَعَاماً، ثُمَّ قَالَ:
 «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٥).
 ذَنْبِهِ»(٥).
 رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>١) كتاب الأشربة حديث ١٣٤ و١٣٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأشربة حديث ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الأشربة حديث ١٣٤ و١٣٧، والترمذي في الأطعمة باب ١٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأطعمة باب ٥٢، ومسلم في الأشربة حديث ١٣٤ و١٣٧، وأبو داود في الأطعمة باب ٥١، وابن ماجه في الأطعمة باب ٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في اللباس باب آ، والترمذي في الدعوات باب ٥٥، وابن ماجه في الأطعمة باب ١٦.

قال الحافظ: رووه كلهم من طريق عبد الرحيم أبي مرحوم عن سهل بن معاذ، ويأتي الكلاُم عليهما.

٢ - وَعَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَّكُلَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» (١). رواه مسلم والنسائي والترمذي وحسنه.

«الأَكْلَةُ» بفتح الهمزة: المرة الواحدة من الأكل، وقيل: بضم الهمزة، وهي اللقمة.

٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: خَرَجَ أَبُّو بَكْرٍ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى المَسْجِدِ، فَسَمِعَ غُمَرُ، فَقَالَ: يَا أَبُا بَكْرِ مَا أَخْرَجَكَ هذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: مَا أَخْرَجَنِي إِلاَّ مَا أَجِدُ مِنْ حَاقً الْجُوعِ. قالَ: وَأَنَا وَاللَّهِ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ، فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْهِما رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ هَا أَخْرَجَكُمَا هِذِهِ السَّاعَةَ »؟ قالاً: وَاللَّهِ مَا أَخْرَجَنَا إِلاَّ مَا نَجِدُهُ فِي بُطُونِنَا مِنْ حَاقِّ الْجُوعَ، قالَ: «وَأَنَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ فَقُومَا»؛ فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتَوْا بَابَ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَّخِرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَاماً كَانَ أَوْ لَبَناً، فَأَبْطأَ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يَأْتِ لِحِينِهِ، فَأَطْعَمَهُ لأَهْلِهِ، وَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلِهِ يَعْمَلُ فِيهِ، فلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْبَابِ خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ: مَرْحباً بِنَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، وبِمَنْ مَعَهُ. قالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «أَيْنَ أَبُو أَيُّوبَ ﴾؟ فَسَمِعَهُ، وَهُوَ يَعْمَلُ فِي نَخْلٍ لَهُ، فَجَاءَ يَشْتَذُ، فَقَال: مَرْحَباً بِنَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ بِالْحِينِ الَّذِي كُنْتَ تَجِيءُ فِيهِ؟ فقَالَ ﷺ: "صَدَقْتَ". قَالَ: فَانْطَلَقَ، فَقَطَعَ عِذْقاً مِنَ النَّخْلِ فِيهِ مِنْ كُلِّ مِنَ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، فَقالَ ﷺ: «مَا أَرَدْتَ إِلَى هذَا، أَلاَ جَنَيْتَ لَنَا مِنْ تَمْرِهِ»؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْبَبْتُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ تَمْرِهِ وَرُطَبهِ وَبُسْرِهِ، وَلأَذْبَحَنَّ لَكَ مَعَ هٰذَا، قَال: «إِنْ ذَبَحْتَ، فَلا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرِّ» فَأَخَذَ عَناقاً أَوْ جَدْياً، فَذَبَحَهُ، وَقَالَ لامْرَأَتِهِ: اخْبِزِي واعْجِنِي لَنَا، وَأَنْتِ أَعْلَمُ بِالْخَبْزِ فَأَخَذَ نِصْفَ الْجَدْيِ، فَطَبَخَهُ وَشَوَى نِصْفَهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَ الطَّعَامُ، وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ أَخَذَ مِنَ الْجَدْيِ فجَعَلَهُ في رَغِيفٍ، وَقَالَ: «يَا أَبُا أَيُوبَ! أَبُلِغْ بِهِذَا فَاطِمَةَ، فَإِنَّهَا لَمْ تُصِبْ مِثْلَ هذَا مُنْذُ أَيَّامٍ». فذَهَبَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَلَمَّا أَكَلُوا وشَبِعُوا، قالَ النَّبيُّ ﷺ: «خُبْزٌ، وَلَحْمٌ، وَتَمْرٌ، وَبُسْرٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الذكر حديث ٨٩، والترمذي في الأطعمة باب ١٨.

وَرُطَبٌ وَدَمَعتْ عَيْنَاهُ، "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ هذَا هُوَ النَّعِيمُ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »، فَكَبُرَ ذلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: "بَلْ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هذَا، فَضَرَبْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِذَا شَبِعْتُمْ، فَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلّهِ الذِي أَشْبَعَنَا، وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا فَأَفْضَلَ، فَإِنَّ هذَا كَفَافٌ بِسْمِ اللَّهِ، فَإِذَا شَبِعْتُمْ، فَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلّهِ الذِي أَشْبَعَنَا، وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا فَأَفْضَلَ، فَإِنَّ هذَا كَفَافٌ بِهِذَا »، فَلَمَّا نَهْضَ قَالَ لأبِي أَيُّوبَ: "النِّينَا غَداً»، وَكَانَ لاَ يَأْتِي أَحَدٌ إلَيْهِ مَعْرُوفاً إِلاَّ أَحَبُّ أَنْ يُجَازِيهُ. قَالَ: "يَا أَبُا أَيُّوبَ النَّهُ عَنْهُ: إِنَّ النَّبِي يَعْشُ يَامُوكُ يُحَازِيهُ. قَالَ: "يَا أَبَا أَيُّوبَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ النَّبِي يَعْشُ يَامُوكَ يُحَازِيهُ عَداً، فَأَتَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَأَعْطَاهُ وَلِيدَتَهُ، فَقَالَ: "يَا أَبَا أَيُّوبَ اسْتَوْصِ بِهَا خَيْراً، فَإِنَّا لَمْ أَنْ أَنْ أَعْتِهَ عَلَا اللَّهِ عَنْهُ: وَاللَّهُ عَنْهُ وَلِيدَةُ مَا أَلُو اللَّهُ عَنْهُ وَلِ اللَّهُ عَنْهُ وَلَالًا لَمْ اللَّهُ عَنْهُ وَلِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِكَ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَالِنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ ا

«حاقّ الجوع» بحاء مهملة، وقاف مشددة: هو شدته وكَلبَه.

٤ ـ وَرُوِيَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: تَعَشَّيْتُ مَعَ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَا أَحَدِّثُكَ مَا حَدَّثِنِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ فَشَبِعَ وَشَرِبَ فَرَوِيَ. فَقالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي وَأَشْبَعَنِي، وَسَقَانِي، وَأَرْوَانِي أَكُلَ فَشَبِعَ وَشَرِبَ فَرَوِيَ. فَقالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي وَأَشْبَعَنِي، وَسَقَانِي، وَأَرْوَانِي خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمْهُ». رواه أبو يعلى.

قال الحافظ: وفي الباب أحاديث كثيرة مشهورة من قول النبي ﷺ ليست من شرط كتابنا لم نذكرها.

# الترخيب في غسل اليد قبل الطعام إن صحّ الخبر وبعده والترهيب أن ينام وفي يده ريح الطعام لا يغسلها

١ - عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ: إِنَّ بَرَكَةَ الطَعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ» (١). رواه أبو داود والترمذي، وقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس يضَعَّف في الحديث. انتهى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ١١، والترمذي في الأطعمة باب ٣٩.

قال الحافظ: قيس بن الربيع صدوق، وفيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الإسناد عن حدّ الحسن، وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال البيهقي: وكذلك مالك بن أنس كرهه، وكذلك صاحبنا الشافعيّ استحب تركه، واحتج بالحديث، يعني حديث ابن عباس قال: كُنّا عِنْدَ النّبيِّ ﷺ، فَأَتَى الْخَلاءَ، ثُمَّ إِنّهُ رَجَعَ، فَأْتِيَ بِالطّعَام، فَقِيلَ: «أَلاَ تَتَوضًا أَه؟ قالَ: لمَ أُصَلِّ فَأَتُوضًا أَ. رواه مسلم وأبو داود والترمذي بنحوه إلا أنهما قالا: فقال: "إنّما أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصّلاةِ»(١).

٢ - وَرُوِيَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غِذَاؤُهُ، وَإِذَا رَفَعَ» (٢). رواه ابن ماجه والبيهقي، والمراد بالوضوء: غسل اليدين.

٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ، وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ" (٣). رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، ورواه ابن ماجه أيضاً عن فاطمة رضي الله عنها بنحوه.

«الغمر» بفتح الغين المعجمة والميم بعدهما راء: هو ريح اللحم وزهومته.

\$ - وعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاّ نَفْسَهُ». وواه الترمذي (٤) والحاكم كلاهما عن يعقوب بن الوليد المدني عن ابن أبي ذئب عن المقبري عنه، وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه؛ وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة انتهى، وقال الحاكم صحيح الإسناد.

قال الحافظ: يعقوب بن الوليد الأزدي هذا كذاب واتهم، لا يحتج به لكن رواه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ١١، والترمذي في الأطعمة باب ٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة باب ٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ٥٣، والترمذي في الأطعمة باب ٤٨، وابن ماجه في الأطعمة باب ٢٢.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأطعمة باب ٤٨.

البيهةي والبغوي، وغيرهما من حديث زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة كما أشار إليه الترمذي، وقال البغوي في شرح السنة: حديث حسن. وهو كما قال رحمه الله: فإن سهيل بن أبي صالح وإن كان تُكلم فيه، فقد روى له مسلم في الصحيح احتجاجاً واستشهاداً، وروى له البخاري مقروناً، وقال السلمي: سألت الدارقطني: لِمَ ترك البخاري سهيلاً في الصحيح؟ فقال: لا أعرف له فيه عذراً، وبالجملة فالكلام فيه طويل، وقد روى عنه شعبة ومالك، ووثقه الجمهور، وهو حديث حسن، والله أعلم.

٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «مَنْ بَاتَ وفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرِ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ». رواه البزار والطبراني بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح إلا الزبير بن بكار، وقد تفرّد به كما قال الطبراني، ولا يضر تفرده، فإنه ثقة إمام.

٦ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ، فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ». رواه الطبراني بإسناد حسن.

«الوضح»: بفتح الواو والضاد المعجمة جميعاً بعدهما حاء مهملة، والمراد به هنا: البرص.

#### كتاب القضاء وغيره

#### الترهيب من تولي السلطنة والقضاء والإمارة سيما لمن لا يثق بنفسه وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئاً من ذلك

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ كُلُكُمْ رَاعٍ ،
 وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الإِمَامُ رَاعٍ ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتٍ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ،
 رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَّةٍ ، وَكُلُكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » (١). رواه البخاري ومسلم .

٢ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ حَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ». رواه ابن حبان في صحيحه.

٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، أَوْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ» (٢). رواه أبو داود والترمذي، واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: ومعنى قوله: ذبح بغير سكين أن الذبح بالسكين يحصل به إراحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها، فإذا ذبحت بغير سكين كان فيه تعذيب لها. وقيل: إن الذبح لما كان في ظاهر العرف، وغالب العادة بالسكين عدل على عن ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك، ليعلم أن مراده على بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه ذكره الخطابى، ويحتمل غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الجمعة باب ۱۱، والجنائز باب ٣٢، والاستقراض باب ٢٠، والوصايا باب ٩، والعتق باب ١٧، والنكاح باب ٨١، والأحكام باب ١، ومسلم في الإمارة باب ٢٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأقضية باب ١، والترمذي في الأحكام باب ١.

٤ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قالَ: «الْقُضَاةُ ثَلاَئَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ ورَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي النَّارِ» (١). رواه أبو داود في النَّارِ» (١). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَوْهَبْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ لابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَافْضِ بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ: تُعفِينِي فَكُنْ قَاضِياً. قالَ: أَو تُعفِينِي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قالَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ: تُعفِينِي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قالَ: الْمَعْتُ مَالَا اللّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: الْمَنْ عَاذَ بِاللّهِ، فَقَدْ عَاذَ بِمُعَاذٍ». قالَ: نَعَمْ. قالَ: فَإِنِي أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: الْمَنْ عَاذَ بِاللّهِ، فَقَدْ عَاذَ بِمُعَاذٍ». قالَ: لأنبي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالْجَوْدِ كَانَ أَهُوكُ يَقْضِي؟ قَالَ: لأنبي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالْجَوْدِ كَانَ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالْجَوْدِ كَانَ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالْجَوْدِ كَانَ أَوْلُ يَعْدُلٍ سَأَلَ التَّفَلُتَ كَفَافاً، فَمَا أَرْجُو مِنْهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالْجَوْدِ مَنْ أَوْ بِعَدْلٍ سَأَلَ التَّفَلُتَ كَفَافاً، فَمَا أَرْجُو مِنْهُ كَانَ مَنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالْعَدْلِ سَأَلَ التَّفَلُتَ كَفَافاً، فَمَا أَرْجُو مِنْهُ كَفَافاً، بَعْدَ ذَلِكَ». رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه، والترمذي باختصار عنهما، وقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ قَاضِياً، فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يُنْفَلِتَ مِنْهُ كَفَافاً، فَمَا أَرْجُو بَعْدَ ذَلِكَ»؟ ولم يذكر الآخرين، وقال: حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، وهو كما قال، فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ.

٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ». رواه أحمد (٢) وابن حبان في صحيحه.

ولفظه قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يُدْعَى الْقَاضِي الْعَدْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ في عُمُرِهِ قَطُّهُ.

قال الحافظ: كذا في أصل من المسند والصحيح: تمرة، وعمره، وهما متقاربان ولعل أحدهما تصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأقضية باب ٢، والترمذي في الأحكام باب ١، وابن ماجه في الأحكام باب ٢.

<sup>(</sup>Y) Hamil 1/0V.

٧ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الإِمَارَةِ وَمَا هِيَ؟» فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ، وَثَانِيهَا لَا مَارَةٌ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ، وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِئُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ عَدَلَ، وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ قَرِيبِهِ». رواه البزار والطبراني في الكبير، ورواته رواة الصحيح.

٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: شَرِيكٌ لاَ أَدْرِي رَفَعَهُ أَمْ لاَ. قالَ: الإِمَارَةُ أَوْلُهَا نَدَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا غَرَامَةٌ، وَآخِرُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الطبراني بإسناد حسن.

9 - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلِ يَلِي أَمْرَ عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلا أَتَى اللَّهَ مَغْلُولاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَى عُنْقِه فَكَهُ بِرُّهُ، أَوْ أَوْنَقَهُ إِثْمُهُ: أَوْلُهَا مَلَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه أحمد (١١)، ورواته ثقات إلا يزيد بن أبي مالك.

1. ورُوِي عَنْ أَبِي وَائِلِ شَقِيقِ ابْنِ سَامَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى صَدَقَاتِ هَوَازِنَ، فَتَخَلَّفَ بِشْرٌ، فَلَقِيهُ عُمَوُ، فَقَالَ: مَا خَلَفَكَ؟ أَمَا لَنَا سَمْعًا وَطَاعَةً؟ قالَ: بَلَى، وَلِكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمُّولُ: "مَنْ وَلِيَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ أَتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً نَخَرَة عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَثِيباً مَحْزُوناً، فَلَقِيهُ أَبُو ذَوْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ كَثِيباً حَزِيناً؟ فَقَالَ: مَا لِي الْحُونُ كَثِيباً حَزِيناً؟ فَقَالَ: مَا لِي اللَّهُ عَلَى عِسْرِ جَهَنَمَ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً مِنْ عَاصِم يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ وَلِي شَيْئاً مِنْ عَرِيناً النَّحْرَقَ بِهِ الْجِسْرُ فَهَوَى فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفاً»، فَقَالَ أَبُو ذَوْ: أَوْ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ وَلِي شَيْئاً مِنْ كَانَ مُحْسِناً نَجَا، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً انْخَرَقَ بِهِ الْجِسْرُ فَهَوَى فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفاً»، فَقَالَ أَبُو ذَوْ: أَوْ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ وَلِي أَحَدا مِنَ كَانَ مُحْسِناً نَجَا، وَإِنْ كَانَ مُعْسِناً نَجَا، وَإِنْ كَانَ مُحْسِناً نَجَا، وَإِنْ كَانَ مُحْسِناً نَجَاء وَإِنْ كَانَ مُحْسِناً نَجَاء وَإِنْ كَانَ مُحْسِناً نَجَاء وَإِنْ كَانَ مُحْسِناً نَجَاء وَلَى اللّه مُنْ وَلِي أَحَدا مِنَ عَلَى عِسْرِ جَهَنَمَ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً نَجَا، وَإِنْ كَانَ مُحْسِناً نَجَاء مَنْ أَيْ مُعْنِ يَعْمَلُوكَ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا كَانُ مُعْمَا قَذْ أَوْمَ عَلَى عَلَى اللّهُ مَا فَذَا وَلَا عَلْمَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلْمَ الْمَالِمَة وَلَا اللّه اللّهُ

<sup>(</sup>۱) المسند ٥/ ١٧٣، ٢٦٧.

«سلت أنفه»: بفتح السين المهملة واللام بعدهما تاء مثناة فوق: أي جدعه.

الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِي ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النّاسِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهُ أَلْقَاهُ فَهُوَ فِي مَهُوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً». رواه ابن ماجه (١١)، واللفظ له، والبزار، ويأتي لفظه في الباب بعده إن شاء الله، وفي إسنادهما مجالد بن سعيد.

١٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بَيْقٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي عَلَى شَيْءٍ أَعِيشُ بِهِ، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى شَيْءٍ أَعِيشُ بِهِ، فَقَالَ رَصُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: نَفْسٌ تُحْيِيهَا أَحَبُ إِلَيْكَ أَمْ نَفْسٌ تُمِيتُهَا»؟ قالَ: نَفْسٌ أُحْيِيهَا. وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ نَفْسَكَ». رواه أحمد (٢)، ورواته ثقات إلا ابن لهيعة.

١٣ ـ وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَفْلَحْتَ يَا قَدِيمُ إِنْ مِتَّ، وَلَمْ تَكُنْ أَمِيراً، وَلاَ كَاتِباً، وَلا عَرِيفاً». رواه أبو داود (٣). وفي صالح بن يحيى بن المقدام كلام قريب لا يقدح.

١٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وأَذَى الّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». رواه مسلم (١٤).

١٥ ـ وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِي ﷺ قالَ لَهُ: «يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً، وَإِنِّي أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِي لاَ تُؤَمِّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَلِيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ (٥). رواه مسلم وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما.

<sup>(</sup>١) كتاب الأحكام باب ٢.

<sup>(</sup>Y) Ilamit Y/0VI.

<sup>(</sup>٣) كتاب الإمارة باك ٥.

<sup>(</sup>٤) كتاب الإمارة حديث ١٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ١٧، وأبو داود في الوصايا باب ٤.

١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ المُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ (١). رواه البخاري ومسلم.

١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «وَيْلٌ لِلْأُمَرَاء، وَيْلٌ لِللْعُرَفَاء، وَيْلٌ لِللْعُرَفَاء، وَيْلٌ لِللْعُرَفَاء لَيْتَمَنِينَ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالثُّرِيَّا يُدْلَوْنَ بَيْنَ السَّمَاء والأَرْض، وَإِنَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلاً». رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد.

١٨ ـ وفي رواية له وصحح إسنادها أيضاً قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيُوشِكَنَّ رَجُلٌ أَنْ يَتَمَنَّى أَنَّهُ خَرَّ مِنَ الثَّريًا، وَلَمْ يَلِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً».

قال الحافظ: وقد وقع في الإملاء المتقدم باب فيما يتعلق بالعمال والعرفاء والمكّاسين والعشارين في كتاب الزكاة أغنى عن إعادته هنا.

١٩ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحمنِ بْنَ سَمُرَةَ: لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا» الحديث (٢). رواه البخاري ومسلم.

٢٠ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: "مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ، وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكاً يُسَدِّدُهُ (٣). رواه أبو داود والترمذي، واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه ولفظه، وهو رواية الترمذي، قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيُسَدِّدُهُ ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأحكام باب ٧، ومسلم في الإمارة حديث ١٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأحكام باب ٥ و٦، والأيمان باب ١، والكفارات باب ١٠، ومسلم في الإمارة حديث ١٣، والإيمان حديث ١٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الأحكام باب ١.

# ترغيب من ولي شيئاً من أمور المسلمين في العدل إماماً كان أو غيره وترهيبه أن يُشِق على رعيته ، أو يجور ، أو يغشهم ، أو يحتجب عنهم أو يغلق بابه دون حوائجهم

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ قالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّهُ فِي ظِلّهِ يَوْمَ لاَ ظِلّ إِلاَّ ظِلْلَهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأ فِي عِبَادَةِ اللّهِ، وَرَجَلٌ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرّقَا عَلَيْهِ وَرَجَلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي تَحَابًا فِي اللّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجَلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللّهَ، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصِدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكْرَ اللّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» (١). رواه البخاري ومسلم.

٢ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبُوابَ السَّمَاء، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ» (٢). رواه أحمد في حديث، والترمذي. وحسنه ابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما.

٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحمنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ. الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، وَأَهْلِيهِمْ، وَمَا وَلُوا»(٣). رواه مسلم والنسائي.

٤ ـ وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمارٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: "أَهْلُ الجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَفِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى مُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَقِّفٌ ذُو عِيَالٍ». رواه مسلم (١٠).

«المُقْسِطُ»: العادل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأذان باب ٣٦، والزكاة باب ١٦، ومسلم في الزكاة حديث ٩١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الجنة باب ٢، وابن ماجه في الصيام باب ٤٨، وأحمد في المسند ٢/ ٣٠٥، ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ١٨، والنسائي في آداب القضاة باب ١.

<sup>(</sup>٤) كتاب الجنة حديث ٦٣.

٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الأَرْضِ بِحَقِّهِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً».
 رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد الكبير حسن.

٦ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: عَدْلُ سَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتَّينَ سَنَةً: قِيَامٌ لَيْلِهَا وَصِيَامٌ نَهَارِهَا، وَيَا أَبًا هُرَيْرَةَ: جَوْرُ سَاعَةٍ فِي حُكْمٍ أَشَدُ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ مِنْ مَعَاصِي سِتِّينَ سَنَةً».

وفي رواية: «عَدْلُ يَوْمِ وَاحِدٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً». رواه الأصبهاني.

٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَالَى، إِلَى اللَّهِ عَادِلٌ، وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً: إِمَامٌ جَائِرٌ». رواه الترمذي(١) والطبراني في الأوسط مختصراً، إلا أنه قال:

«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ». وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

٨ ـ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: "أَفْضَلُ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إَمَامٌ عَادِلٌ رَفِيقٌ، وَشَرُّ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَائِرٌ خَرِقٌ».
 رواه الطبراني في الأوسط من رواية ابن لهيعة وحديثه حسن في المتابعات.

٩ - وَرُوِيَ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُجَاءُ بالإِمَامِ الْجَائِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُخَاصِمُهُ الرَّعِيَّةُ فَيَفْلِجُوا عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: سُدَّ رُكْناً مِنْ أَرْكَانِ جَهَنَّمَ». رواه البزار، وهذا الحديث مما أنكر على أغلب بن تميم.

«فيفلجوا عليه»: بالجيم: أي يظهروا عليه بالحجة والبرهان، ويقهروه حال المخاصمة.

١٠ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَشَدًّ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيّاً، أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٍّ، وَإِمَامٌ جَائِرٌ». رواه الطبراني، ورواته ثقات

<sup>(</sup>١) كتاب الأحكام باب ٤.

اللّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللّه: الْبَيّاعُ الْحَلاَّفُ، وَالْفُتَى المُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ». رواه النسائي (١١)، وابن حبان في صحيحه، وهو في مسلم بنحوه إلا أنه قال: وَمَلِكٌ كَذَابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

١٢ ـ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ سَمِعَ النّبيّ ﷺ يَقُولُ: «أَلاَ أَيُهَا النّاسُ
 لاَ يَقْبَلُ اللّه صَلاَةَ إِمَامٍ جَائِرٍ». رواه الحاكم من رواية عبد الله بن محمد العدوي وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: وعبد الله هذا واهٍ متهم، وهذا الحديث مما أنكر عليه.

١٣ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَائَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ»، فَذَكَرَ مِنْهُمُ الإِمَامَ الْجَائِرَ. رواه الطبراني في الأوسط.

18 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قالَ: «السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِنْ عَدَلَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ، وَكَانَ - يَعْنِي - عَلَى الرَّعِيَّةِ الشَّكُرُ، وَإِنْ جَارَ، أَوْ حَافَ، أَوْ ظَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ، وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ، وَإِذَا جَارَتِ الشَّكُرُ، وَإِنْ جَارَ، أَوْ حَافَ، أَوْ ظَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ، وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ، وَإِذَا جَارَتِ الشَّكُرُ، وَإِذَا ظَهَرَ الرُّنَا ظَهَرَ الْفَقْرُ، الْوُلاَةُ قُحِطَتِ السَّمَاءُ، وَإِذَا مُنِعَتِ الرَّكَاةُ هَلَكَتِ المَوَاشِي، وَإِذَا ظَهَرَ الرُّنَا ظَهرَ الْفَقْرُ، وَالمَسْكَنَةُ، وَإِذَا أَخْفِرَتِ الذِّمَةُ أُدِيلَ الْكُفَّارُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا». رواه ابن ماجه (٢).

وتقدم لفظه، والبزار واللفظ له، والبيهقي، ولفظه عن ابن عمر قال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا وَقَعَتْ فِيكُمْ خَمْسٌ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ فِيكُمْ، أَوْ تُدرِكُوهُنَّ: مَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فَي قَوْمٍ قَطُّ يُعْمَلُ بِهَا فِيهِمْ عَلانِيَةً إِلاَّ ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ التَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ، وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطُرُوا، وَمَا بَخَسَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ المُؤْنَةِ، وَجُوْرِ السُّلْطَانِ وَلاَ حَكَمَ أَمْرَاؤُهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَهُمْ فَاسْتَنْقَذُوا بَعْضَ وَجُوْرِ السُّلْطَانِ وَلاَ حَكَمَ أَمْرَاؤُهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوهُمْ فَاسْتَنْقَذُوا بَعْضَ

<sup>(</sup>١) كتاب الزكاة باب ٧٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب الوصايا باب ٣.

بنحوه من حديث بريدة، وقال: صحيح على شرط مسلم.

10 \_ وَعَنْ بُكَيْرِ بْنِ وَهْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي أَنَسٌ: أُحَدِّنُكُ حَدِيثاً مَا أُحَدِّنُهُ كُلُّ أَحَدِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِيهِ، فَقَالَ: «الأَّئِمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ، إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا مِثْلَ ذلكَ مَا إِنِ اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا، وَإِنْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا مِثْلَ ذلكَ مَا إِنِ اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا، وَإِنْ عَكَمُوا عَدَلُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ». رواه أحمد (١) بإسناد جيد واللفظ له، وأبو يعلى والطبراني.

17 - وَعَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ، وَإِنَّ فِي أَذُنَيَّ لَقُرْطَيْنِ وَأَنَا غُلامٌ قَالَ: قَالَ ﷺ: «الأُمْرَاءُ مِنْ قُرَيْشِ ثَلاثاً مَا فَعَلُوا ثَلاثاً: مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا، وَاسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، وَعَاهَدُوا فَوَقُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». رواه أحمد(٢)، ورواته ثقات والبزار وأبو يعلى بنصه.

1۷ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَابِ بَيْتِ فِيه نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَأَخَذَ بِعُضَادَتَي الْبَابِ، فَقَالَ: "هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلاَّ قُرَشِيٌّ؟" قالَ: فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: غَيْرَ فُلانِ ابْنِ أُخْتِنَا، فَقَالَ: "ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هذَا الأَمْرَ في قُرَيْشٍ مَا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا قَسَمُوا أَقْسَطُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مَنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ". رواه أحمد (٣) ورواته ثقات، والبزار والطبراني.

١٨ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تُقدَّسُ أُمَّةٌ لاَ يُقضَى فِيهَا بِالْحَقِّ، وَلاَ يَأْخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ». رواه الطبراني، ورواته ثقات. ورواه البزار بنحوه من حديث عائشة مختصراً والطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد جيد، ورواه ابن ماجه مطوّلاً من حديث أبي سعيد.

١٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: "مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ

<sup>(1).</sup> Ilamit 7/ · ٧٧.

<sup>(</sup>Y) Ilamit 7/ PY1, 7A1.

<sup>(</sup>T) Hamit 3/ 7PT, 173, 373.

١٢٠ ------- ترغيب من ولي شيئاً من أمور المسلمين في العدل وترهيبه أن يُشِق على رعيته المُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلَهُ جَوْرُهُ فلَهُ النَّارُ». رواه أبو داود (١).

٢٠ - وَعَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلاَئَةٌ:
 قاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقاضٍ في الْجَنَّةِ: رَجُلٌ قَضى بِغَيْرِ حَقَّ يَعْلَمُ بِذَلِكَ، فذلِكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ
 لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضى بِالْحَقِّ فذلِكَ في الْجَنَّةِ»(٢). رواه أبو داود، وتقدم لفظه، وابن ماجه والترمذي، واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب.

٢١ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ، وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ "(٣). رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم إلا أنه قال:

«فَإِذَا جَارَ تَبَرَّأَ اللَّهُ مِنْهُ»، رووه كلهم من حديث عمران القطان، وقال الحاكم: صحيح الإِسناد.

قال الحافظ: وعمران يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

٢٧ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُسْلِماً وَيَهُودِيًّا اخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَى الْحَقَّ لِلْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَى الْحَقَّ لِلْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ لِلْقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدَّرَةِ، وقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ لِيْتَ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدَّرَةِ، وقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلاَّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ، وَيُوفَقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا ذَامَ مَعَ الْحَقِّ، فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وتَرَكَاهُ». رواه مالك(١٤).

٢٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: يُؤْتَى بِالْقَاضِي يَوْمَ اللّهِ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: يُؤْتَى بِالْقَاضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُوقَفُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَإِنْ أُمِرَ بِهِ دُفِعَ فَهَوَى فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً. رواه ابن ماجه (٥) والبزار، واللفظ له كلاهما من رواية مجالد عن عامر عن مسروق عنه، وتقدم لفظ ابن ماجه في الباب قبله.

<sup>(</sup>١) كتاب الأقضية باب ٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأقضية باب ٢، وابن ماجه في الأحكام باب ٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الأحكام باب ٤، وابن ماجه في الأحكام باب ٢.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأقضية حديث ٢.

<sup>(</sup>٥) كتاب الأحكام باب ٢.

٢٤ - وَرُوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ بِشْرَ بْنَ عَاصِمِ الْجُشَمِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَلِي أَحَدٌ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً إِلاَّ وَقَفَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ، فَزَلْزَلَ بِهِ الْجِسْرُ زَلْزَلَةً، فَنَاجٍ، أَوْ غَيْرُ نَاجٍ، فَلا يَبْقَى مِنْهُ عَظْمٌ إِلاَّ فَارَقَ صَاحِبَهُ، فَإِنْ هُوَ لَمْ فَزُلْزَلَ بِهِ الْجِسْرُ زَلْزَلَةً، فَنَاجٍ، أَوْ غَيْرُ نَاجٍ، فَلا يَبْقَى مِنْهُ عَظْمٌ إِلاَّ فَارَقَ صَاحِبَهُ، فَإِنْ هُوَ لَمْ يَنْجُ ذُهِبَ بِهِ في جُبِّ مُظْلِمٍ كَالْقَبْرِ في جَهَنَّمَ لاَ يَبْلُغُ قَعْرَهُ سَبْعِينَ خَرِيفاً»، وَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ سَلْمَانَ وَأَبًا ذَرِّ: هَلْ سَمِعْتُمَا ذلكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالاَ: نَعَمْ. رواهُ ابن أبى الدنيا وغيره.

٢٥ ـ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ أُمَّةً مِنْ
 أُمَّتِي قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ فَلَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ». رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبد العزيز بن الحصين، وهو واه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

ولفظه قالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ هذِهِ الْأُمَّةِ: فَلَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ في النَّارِ». وهو في الصحيحين بغير هذا اللفظ، وسيأتي لفظه إن شاء الله.

٢٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِياً وَفِي الْوَادِي بِثْرٌ يُقَالُ لَهُ: هَبْهَبٌ، حَقٌ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ». رواه الطبراني بإسناد حسن وأبو يعلى، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشْرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى بِهِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولاً لا يَفُكُهُ إِلاَّ الْعَدْلُ». رواه أحمد(١) بإسناد جيد رجاله رجال الصحيح.

٢٨ ـ وَعَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّة وَلاَ مَرَّتَيْنِ
 يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشْرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة مَغْلُولاً لاَ يَفُكُهُ مِنْ ذلِكَ الْغُلِّ إِلاَّ الْعَذْلُ». رواه أحمد<sup>(٢)</sup> والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا الرجل المبهم.

٢٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ قَالَ: (مَا مِنْ أَمِيرِ عَشرَةٍ إِلاَّ يُؤْتَى بِهِ مَعْلُولاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَفُكُّهُ الْعَدْلُ، أَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ». رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح.

<sup>(1)</sup> Ilamit 7/173.

<sup>(</sup>Y) Ilamic 0/ VFY, 3AY, 0AY, TYT, YAT.

وزاد في رواية: «وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً زِيدَ غُلاً إِلَى غُلِّهِ». وروّاه الطبراني في الأوسط بهذه الزيادة أيضاً من حديث بريدة.

٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَرْفَعُهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ وَلِيَ عَشْرَةً إِلاَّ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ». رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات.

٣١ ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ وَالِي ثَلَاثَةٍ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ مَغْلُولَةً يَمِينُهُ فَكَّهُ عَدْلُهُ، أَوْ غَلَّهُ جَوْرُهُ». رواه ابن حبان في صحيحه من رواية إبراهيم بن هشام الغسّانِي.

٣٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ: أَمِيرٌ مُسَلِّطٌ وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهِ وَفَقِيرٌ فَخُورٌ». رواه ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما.

٣٣ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ أَعْمَالٍ ثَلاثَةِ". قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "زَلَّةُ عَالِمٍ، وَحُكْمُ جَائِرٍ، وَهَوَى مُثَبَعٌ". رواه البزار والطبراني من طريق كثير بن عبد الله المزنيّ، وهو واهٍ، وقد احتج به الترمذي، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، وبقية إسناده ثقات.

٣٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ في بَيْتِي هذَا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فشَقَ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ »(١). رواه مسلم والنسائي.

ورواه أبو عوانة في صحيحه، وقال فيه: «مَنْ وَلِيَ مِنْهُمْ شَيئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِ بَهْلَةُ اللَّهِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا بَهْلَةُ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَغْنَةُ اللَّهِ».

قال الحافظ: ويأتي في باب الشفقة إن شاء الله.

٣٥ ـ وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَنَحْنُ بِأَذْرِبِيجَانَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ١٩.

يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلاَ كَدَّ أَبِيكَ، وَلاَ كَدَّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ المُسْلِمِينَ في رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ في رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ. رواه مسلم(١١)

٣٦ ـ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ أُمَّتِي أَحَدٌ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً لَمْ يَحْفَظُهُمْ بِمَا يَحْفَظُ بِهِ نَفْسَهُ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ». رواه الطبرانيّ في الصغير والأوسط.

٣٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ وَلِيَ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يَنْظُرَ في حَوَائِجِهِمْ». رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا حسين بن قيس المعروف بحنش، وقد وثقه ابن نمير، وحسّن له، والترمذي غير ما حديث، وصحح له الحاكم، ولا يضرّ في المتابعات.

٣٨ - وَعَنْ معْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ رَعِيَّةٌ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌ رَعِيَّتَهُ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ».

وفي رواية: «فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» (٢). رواه البخاري ومسلم.

٣٩ ـ وَعَنْهُ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ لَهُمْ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُم الْجَنَّةَ». رواه مسلم (٣) والطبراني، وزاد: «كَنصْحِهِ وَجَهْدِهِ لِنَفْسِهِ».

٤٠ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ شَيْئاً فغَشَّهُمْ فَهُوَ فِي النَّارِ». رواه الطبراني في الأوسط والصغير، ورواته ثقات إلا عبد الله بن ميسرة أبا ليلى.

أَعْ - وَعَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ مُغَفَّـلِ المُـزَنِـيِّ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ قَـالَ: أَشْهَـدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَا مِنْ إِمَامٍ وَلا وَالِ بَاتَ لَيْلَةً سَوْدَاءَ غَاشًا لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». رواه الطبراني بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١) كتاب اللباس حديث ١٢ و١٣ و١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأحكام باب ٨، ومسلم في الإمارة حديث ٢١.

<sup>(</sup>٣) كتاب الإيمان حديث ٢٢٩.

وفي رواية له: «مَا مِنْ إِمَامِ يَبِيتُ غَاشًا لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَعَرْفُهَا يُوجَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ عَاماً».

٤٢ - وَعَنِ ابْنِ مَرْيَمَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ الْقِيَامَةِ»، فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَائِحِ المُسْلِمِينَ (١). رواه أبو داود واللفظ له والترمذي.

ولفظه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ، وَالْخِلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِهِ». ورواه الحاكم بنحو لفظ أبي داود، وقال: صحيح الإسناد.

٤٣ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً، فَاحتَجَبَ عَنْ أُولِي الضَّعْفِ وَالْحَاجَةِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه أحمد (٢) بإسناد جيد والطبراني وغيره.

٤٤ - وَعَنْ أَبِي السَّمَاحِ الأَزْدِيِّ عَنِ ابْنِ عَمِّ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى مُعَاوِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ المِسْكِينِ وَالمَظْلُومِ، وَذَوِي الْحَاجَةِ أَغْلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى أَبُوابَ رَحْمَتِهِ دُونَ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ أَفْقَرَ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا». رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناد أحمد حسن.

وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ عَلَى النَّاسِ بَعْثَا فَخَرَجُوا. فَرَجَعَ أَبُو الدَّحْدَاحِ، فَقَالَ لَهُ مُعاوِيَةُ: أَلَمْ تَكُنْ خَرَجْتَ؟ قَالَ: بلَى، ولكِنْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثاً أَحْبَبْتُ أَنْ أَضَعَهُ عِنْدَكَ مَخَافَةَ أَنْ لاَ تَلْقانِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذِي حَاجَةِ المُسْلِمِينَ حَجَبَهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ وَلِيَ عَلَيْكُمْ عَمَلاً، فَحَجَبَ بَابَهُ عَنْ ذِي حَاجَةِ المُسْلِمِينَ حَجَبَهُ اللَّهُ أَنْ يَلِحَ بَابَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ الدُّنْيَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ جِوَادِي، فَإِنِّي بُعِثْتُ بِخَرَابِ اللَّهُ أَنْ يَلِحَ بَابَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ الدُّنْيَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ جِوَادِي، فَإِنِّي بُعِثْتُ بِخَرَابِ اللَّهُ أَنْ يَلِحَ بَابَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ الدُّنْيَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ جِوَادِي، فَإِنِّي بُعِثْتُ بِخَرَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ جِوَادِي، فَإِنِّي بُعِثْتُ بِخَرَابِ الدُّنْيَا وَلَمْ أَبْعَثْ بِعِمَارَتِهَا». رواه الطبراني، ورواته ثقات إلا شيخه جبرون بن عيسى، فَإِنِّي لم أقف فيه على جرح ولا تعديل، والله أعلم به.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الإمارة باب ١٣.

<sup>(</sup>Y) Ilamic 0/ PTY.

## ترهيب من ولي شيئاً من أمور المسلمين أن يولي عليهم رجلاً وفي رعيته خير فيه

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ عِصَابَةٍ، وَفِيهِمْ مَنْ هُو أَرْضَى للَّهِ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللَّه وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ». رواه الحاكم من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عنه، وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: حسين هذا هو حنش: واه، وتقدم في الباب قبله.

٧ - وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الشَّامِ: يَا يَزِيدُ إِنَّ لَكَ قَرَابَةٌ عَسِيتَ أَنْ تُؤْثِرَهُمْ بِالإِمَارَةِ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ بَعْدَمَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَداً مُحَابَاةً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لاَ يَقْبَلُ اللَّه مِنْهُ صَرْفاً، وَلا عَدْلاً حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ». رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: فيه بكر بن خنيس يأتي الكلام عليه، ورواه أحمد باختصار، وفي إسناده رجل لم يسمّ.

#### ترهيب الراشي والمرتشى والساعي بينهما

١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَ
 وَالمُرْتَشِيَ<sup>(۱)</sup>. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه، ولفظه:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي». وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

٢ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قالَ: «الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي في النَّارِ». رواه الطبراني، ورواته ثقات معروفون. ورواه البزار بلفظه من حديث عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأقضية باب ٤، والترمذي في الأحكام باب ٩، وابن ماجه في الأحكام باب ٢.

٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِم الرِّشَا إِلاَّ أُخِذُوا بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِم الرِّشَا إِلاَّ أُخِذُوا بِالرُّعْبِ».
 رواه أحمد (١) بإسناد فيه نظر.

٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. رواه الترمذي<sup>(٢)</sup> وحسنه، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وزادوا: وَالرَّائِشَ، يَعْنِي الَّذِي يَسْعَى بَيْنَهُمَا.

وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ، وَالرَّائِشُ،
 يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا. رواه الإمام أحمد (٣) والبزار والطبراني، وفيه أبو الخطاب
 لا يُعرف.

«الرائش»: بالشين المعجمة: هو السفير بين الرائش والمرتشي.

٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ
 وَالمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ». رواه الطبراني بإسناد جيد.

٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعاً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ عَشَرَةً فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَحَبُّوا، أَوْ بِمَا كَرِهُوا جِيءَ بِهِ مَغْلُولَةً يَدُهُ، فَإِنْ عَدَلَ، وَلَمْ يَرْتَشِ وَلَمْ يَجِفْ فَكَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَارْتَشَى وَحَابَى فِيهِ شُدَّتْ يَسَارُهُ إِلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ رُمِيَ بِهِ في عَنْهُ، وَإِنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَارْتَشَى وَحَابَى فِيهِ شُدَّتْ يَسَارُهُ إِلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ رُمِيَ بِهِ في عَنْهُ، وَإِنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَارْتَشَى وَحَابَى فِيهِ شُدَّتْ يَسَارُهُ إِلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ رُمِيَ بِهِ في جَهَنَم، فَلَمْ يَبْلُغْ قَعْرَهَا خَمْسَمَاثِةِ عَامٍ». رواه الحاكم عن سعدان بن الوليد عن عطاء عنه، وقال: سمعه الحسن بن بشير البجليّ منه، وسعدان بن الوليد البجلي الكوفي قليل الحديث لم يخرّجا عنه.

٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ، وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ
 سُختٌ. رواه الطبراني موقوفاً بإسناد صحيح.

<sup>(1)</sup> Ilamik 3/0.7.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأحكام باب ٩.

<sup>(</sup>m) Hamit 7/371, . 191, 391.

#### الترهيب من الظلم، ودعاء المظلوم وخذله، والترغيب في نصرته

١ - عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ:
 «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلاَ تَظَّالَمُوا»(١) الحديث.
 رواه مسلم، والترمذي، وابن ماجه، وتقدم بتمامه في الدعاء وغيره.

٢ ـ وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَ فَإِن الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ،
 وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ». رواه مسلم (٢) وغيره.

٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٣). رواه البخاري ومسلم والترمذي.

٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ والظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ هُوَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْش فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَاحِش وَالْمُتَفَحِّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْفَاحِش وَالْمُتَفَحِّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَ فَإِنَّ الشَّحَ وَالْمُتَعَمِّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَامَهُمْ وَالسَّتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ". رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم.

٥ ـ وَرُوِيَ عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى نَافَتِهِ، فَقَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْخِيَانَةَ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحُ، حَثَّى سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَقَطَّعُوا الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحُ، وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٦ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لاَ تَظْلِمُوا فَتَدْعُوا فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، وتَسْتَسْقُوا فَلاَ تُسْقَوْا، وتَسْتَنْصِرُوا فَلاَ تُنْصَرُوا». رواه الطبراني.

٧ ـ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في البر حديث ٥٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب البر حديث ٥٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المظالم باب ٨، ومسلم في البر حديث ٥٦ و٥٧، والترمذي في البر باب ٨٣.

ثقات.

٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَقُولُ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَخْذَلُهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَوَاذَ اثْنَانِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِذَنْبِ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا». رواه أحمد (١) بإسناد حسن.

٩ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّه يُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٢]»(٢). رواه البخاري ومسلم والترمذي.

10 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَشِى أَنْ تُعْبَدَ الأَصْنَامُ في أَرْضِ الْعَرَبِ، وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْكُمْ بِدُونِ ذلِكَ بِالمُحَقَّرَاتِ، وَهِيَ المُوبِقَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، التَّقُوا الظُّلْمَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَجِيءُ بِالْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَى الْمُوبِقَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرَى الْمُوبِقَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَلَى مَثْلُ الْعَبْدَ يَجِيءُ بِالْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَى الْهُوبِ وَإِنَّ مَظْلَمَةً، فَيَقُولُ: امْحُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَمَا يَزْالُ كَذَلِكَ حَتَّى مَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ مِنَ الدُّنُوبِ، وَإِنَّ مَثْلَ ذَلِكَ كَسَفْرِ نَزَلُوا بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُمْ حَطَبٌ فَتَقَرَقَ الْقَوْمُ لِيَحْتَطِبُوا فَلْمَ يَلْبَهُوا أَنْ حَطَبُوا، فَأَغْظَمُوا النَّارَ، وَطَبُوا مَا أَرَادُوا، وَكَذَلِكَ الدُّنُوبُ، رواه أبو يعلى من طريق إبراهيم بن مسلم الهجريّ عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، ورواه أحمد والطبراني بإسناد حسن نحوه باختصار.

١١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضٍ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ»(٣). رواه البخاري والترمذي.

وقال في أوله: "رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ أَخِيهِ مَظْلَمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ" الحديث.

<sup>(1)</sup> Ilamik 7/17, VVY, 117, 178.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التفسير، تفسير سورة ١١ باب ٥، ومسلم في البر حديث ٦٢، وابن ماجه في الفتن باب ٢٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المظالم باب ١٠.

17 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ»؟ قَالُوا: المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ، فقالَ: «إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي وقَدْ شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذَا، وأكَلَ مَالَ هذَا، وَسَفَكَ دَمَ هذَا، وَضَرَبَ هذَا، فَيُعْطَى هذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وهذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ "(۱). رواه مسلم والترمذي,

١٣ - وَعَنِ ابْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَسَعْدِ بْنِ مَالِكِ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ حَتَّى عَدَّ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ قَالُوا: إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَحِيفَتُهُ حَتَّى مَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَحِيفَتُهُ حَتَّى مَا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ، ويُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ". رواه البيهقي في البعث بإسناد جيد.

١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ:
 «اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ» (٢). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في حديث، والترمذي مختصراً هكذا، واللفظ له ومطولاً كالجماعة.

١٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِر، وَالإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبُوابَ الصَّائِمُ وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ "(٣). رواه أحمد في حديث، السَّمَاء، ويَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ "(٣). رواه أحمد في حديث، والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، والبزار مختصراً:

«ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يَرُدَّ لَهُمْ دَعْوَةً: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْمَظْلُومَ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَالمُسَافِرُ حَتَّى يَرْجِعَ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في البر حديث ٦٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٦٣، والجهاد باب ١٨٠، والمظالم باب ٩، والمغازي باب ٨٠، ومسلم في الإيمان حديث ٢٩، وأبو داود في الزكاة باب ٥، والترمذي في الزكاة باب ٢، والبر باب ٦٨، والنسائي في الزكاة باب ١، ٤٦، وابن ماجه في الزكاة باب ١، ٤٦،

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في البر باب ٧، والدعوات باب ٤٧ و١٢٨ وابن ماجه في الدعاء باب ١١، وأحمد في المسند ٢/٢٥٨، ٣٤٧.

وفي رواية للترمذي (١) حَسَنَةٍ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لاَ شَكَّ فِي إِجَابَتِهِنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعَوَةُ المُشافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ». وروى أبو داود هذه بتقديم وتأخير.

١٦ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ تُسْتَجَابُ
 دَعْوَتُهُمْ: الْوَالِدُ، وَالمُسَافِرُ، وَالمَظْلُومُ». رواه الطبراني في حديث بإسناد صحيح.

١٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارَةٌ». رواه الحاكم وقال: رواته متفق على الاحتجاج بهم، إلا عاصم بن كليب فاحتج به مسلم وحده.

١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "دَعْوَةُ المَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِراً، فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ». رواه أحمد (٢) بإسناد حسن.

19 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعْوَتَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، ودَعْوَةُ المَرْءِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ». رواه الطبراني وله شواهد كثيرة.

٢٠ وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «التَّقُوا دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ يَقُولُ اللَّهُ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي لأَنْصُرَنَكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ». رواه الطبراني، ولا بأس بإسناده في المتابعات.

٢١ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَإِنْ كَانَ كَافِراً لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ». رواه أحمد (٣)، ورواته إلى عبد الله محتج بهم في الصحيح، وأبو عبد الله لم أقف فيه على جرح ولا تعديل.

٢٢ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ: اشْتَدَّ غَضَبِي عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لاَ يَجِدُ لَهُ نَاصِراً غَيْرِي». رواه الطبراني في الصغير والأوسط.

<sup>(</sup>١) كتأب البرباب ٧.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 1/407.

<sup>(</sup>r) Hamil 1/ 207.

٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَخْفُرُهُ. التَّقْوَى ههُنَا. التَّقْوَى ههُنَا. التَّقْوَى ههُنَا. التَّقْوَى ههُنَا. التَّقْوَى ههُنَا. حَرَامٌ: صَدْرِهِ -، بِحَسْبِ امْرِىء مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ». رواه مسلم (۱).

٢٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «كَانَتْ أَمْثَالاً كُلُّهَا: أَيُّهَا المَلِكُ المُسَلَّطُ المُبْتَلَى المَغُرُورُ. إِنِّي لَمْ أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ الدُّنْيَا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ولَكِنِّي بَعَثْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنِّي لاَ أَرُدْهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ، وَعَلَى الْعَاقِل مَا لَمْ يَكُنْ مَغْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ. فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيها نَفْسَهُ، وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيهَا فِي صُنْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ المَطْعَمِ وَالمَشْرَبِ وعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لاَ يَكُونَ ظَاعِناً إِلاَّ لِثَلاثٍ: تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ لَذَّةٍ فَي غَيْرِ مُحَرَّمٍ، وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانِهِ مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلسَانِهِ، وَمَنْ حَسَبَ كَلامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلامَهُ إِلاَّ فِيمَا يَعْنِيهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا كَانَتْ صُحُفُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟ قَالَ: «كَانَتْ عِبَراً كُلُّهَا: عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْفَنَ بِالْمَوْتِ ثُمَّ هُوَ يَفْرَحُ، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ، ثُمَّ هُوَ يَضْحَكُ. عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ هُوَ يَنْصَبُ، عَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى الدُّنْيَا وتَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا ثُمَّ اطْمَأَنَّ إِلَيْهَا، عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غدا ثُمَّ لاَ يَعْمَلُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي؟ قَالَ: «أُوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّهَا رَأْسُ الأَمْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: «عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الأَرْضِ، وذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ: ﴿إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ، ويَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ: «أَحِبَّ المَسَاكِينَ وَجَالِسْهُمْ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: «انْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتَكَ، وَلا تَنْظُرْ إِلَى مَا هُوَ فَوْقَكَ، فَإِنَّهُ أَجَدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرِي نِعْمَةَ اللَّهِ عِنْدَكَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ: «قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُوًّا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ: "لِيَرُدَّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِكَ وَلاَ تَجِدُ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَأْتِي، وَكَفَى بِكَ عَيْباً أَنْ تَعْرِفَ مِنَ النَّاسِ مَا تَجْهَلُهُ مِنْ نَفْسِكَ، وَتَجِدَ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَأْتِي»، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) كتاب البر حديث ٣٢.

ضرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرًا لا عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ، وَلاَ وَرَع كَالْكَفُ، وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلْقِ». رواه ابن حبان في صحيحه، واللفظ له، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: انفرد به إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه، وهو حديث طويل في أوله ذكر الأنبياء عليهم السّلام، ذكرت منه هذه القطعة لما فيها من الحكم العظيمة والمواعظ الجسيمة، ورواه الحاكم أيضاً، ومن طريق البيهقي كلاهما عن يحيى بن سعيد السعديّ البصريّ حدثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء بن عبيد بن عمر عن أبي ذَرّ بنحوه، ويحيى بن سعيد فيه كلام، والحديث منكر من هذه الطريق، وحديث إبراهيم بن هشام هو المشهور، والله أعلم.

٧٥ ـ وَعَنْ جَابِرِ وَأَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَخْذُلُ امْرَأَ مُسْلِماً فِي مَوْضِعِ تُنتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ، وَيُنتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلاَّ خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِىء يَنْصُرُ مُسْلِماً في مَوْضِع يُنتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ ويُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِه إِلاَّ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ». رواه أبو داود (١٠).

٧٦ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «أُمِرَ بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ يُضْرَبُ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحْدَةً، فَامْتَلاَ قَبْرَهُ عَلَيْهِ فَاراً، فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ وَأَفَاقَ قَالَ: عَلاَمَ جَلدتُمُونِي؟ قَالَ: إِنَّكَ صَلَيْتَ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ». رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ.

٧٧ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ الْمَهْدِيُّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصْلُبَ فِي الْمُحْمِ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ أَصْلُبَ فِي الْمُحْمِ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «قَالَ اللَّهُ تَباركَ وتَعَالَى: وَعِزَّتِي وَجَلالِي لأَنْتَقِمَنَ مِنَ الظَّالِمِ في عَالَى: وَعِزَّتِي وَجَلالِي لأَنْتَقِمَنَ مِنَ الظَّالِمِ في عَالِي وَآجِلِهِ، وَلأَنْتَقِمَّنَ مِمَّنْ رَأَى مَظْلُوماً فَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ». رواه أبو الشيخ أيضاً فيه من رواية أحمد بن محمد بن يحيى، وفيه نظر. عن أبيه، وجد المهدي هو محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وروايته عن ابن عباس مرسلة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب باب ٣٦.

٢٨ - وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً»، أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ عَنِ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذلِكَ نَصْرُهُ». رواه البخاري<sup>(۱)</sup>» ورواه مسلم<sup>(۲)</sup> في حديث عن جابر عن النبي ﷺ قالَ: «وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً» إِنْ مَطْلُوماً فَلْيَنْصُرُهُ».
كانَ ظَالِماً فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوماً فَلْيَنْصُرُهُ».

٢٩ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:
 «مَنْ حَمَى مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِقٍ، أُرَاهُ قَالَ: بَعَثَ اللَّه مَلكاً يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ»
 الحدیث. رواه أبو داود (۳) ویأتی بتمامه فی الغیبة إن شاء الله تعالی.

#### الترغيب في كلمات يقولهن من خاف ظالماً

السَّلْطَانَ فَلْيَقُلِ: اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا تَخَوَّفَ أَحَدُكُمْ السَّلْطَانَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّ فُلانِ بْنِ فُلانِ بْنِ فُلانِ ، ويَعْنِي الَّذِي يُرِيدُهُ -، وَشَرَّ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَأَتَّبَاعِهِمْ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، فُلانِ بْنِ فُلانِ ، ويَعْنِي الَّذِي يُرِيدُهُ -، وَشَرَّ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَأَتَّبَاعِهِمْ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، عَلَم الله وَجَالُ الصحيح إلا جناد بن عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ ». رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح إلا جناد بن سلم، وقد وُثق، ورواه الأصبهاني، وغيره موقوفاً على عبد الله لم يرفعوه.

٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ سُلْطَاناً مَهِياً تَذَرِ أَنْ سَلَى بِكَ فَقُلِ: اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّه أَعَزُ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعاً. اللَّه أَعَزُ مِمَّا أَخَافُ وأَحَذَرُ. أَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِي لا فَقُلِ: اللَّه أَعْرُ مِنْ اللَّه أَعَزُ مِنْ اللَّه أَعْرُ بِاللَّهِ اللَّذِي لا إلا هُوَ المُمْسِكُ السَّمَواتِ أَنْ يَقَعْنَ علَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلانٍ وَجُنُودِهِ وَأَثْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ. اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَنَاوُكَ، وَعَزَّ جَارُكَ، وَتَزَجَارُكَ، وَتَرَرَكَ اسْمُكَ، وَلا إِلَه غَيْرُكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ». رواه ابن أبي شيبة موقوفاً، وهذا لفظه وهو وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلا إِلَه غَيْرُكَ ثَلاث مرات، ورجاله محتج بهم في الصحيح.

<sup>(</sup>١) كتاب المظالم باب ٤، والإكراه باب ٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب البر حديث ٦٢.

<sup>(</sup>۳) كتاب الأدب باب ۳٦.

٣ ـ وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَاسْمُهُ لاَحِقُ بْنُ حُمَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ خَافَ مِنْ أَمِيرِ ظُلْماً فَقَالَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا، وبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ حَكَماً وَإِمَاماً نَجَّاهُ اللَّه مِنْهُ. رواه ابن أبي شيبة موقوفاً عليه، وهو تابعي ثقة.

# الترغيب في الامتناع عن الدخول على الظلمة والترهيب من الدخول عليهم وتصديقهم وإعانتهم

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَبَي أَبُوابَ السُّلْطَانِ افْتَتَنَ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ قُرْباً إِلاَّ ازْدَادَ مِنَ اللَّهِ بَعْداً». رواه أحمد بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح.

٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنِ النَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتَتَنَ» (١). رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن.

٣- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «أَعَاذَكَ اللَّه مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهاءِ»، قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهاءِ؟ قَالَ: «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لاَ يَهْتَدُونَ بِهِدْيِي، ولاَ يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلاَ يَرِدُونَ عَلَى حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِدِيهِمْ، وَلاَ يَرِدُونَ عَلَى حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعْبُرُهَ وَلَمْ يُعْبُرُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولِئِكَ مِنِي، وَأَنَا مِنْهُمْ، وسَيَرِدُونَ عَلَى حَوْضِي. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ: الصَّيَامُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيئَةَ، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ»، أَوْ قَالَ: «بُرُهَانٌ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ: السَّعَيَامُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيئَةَ، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ»، أَوْ قَالَ: «بُرُهَانٌ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ فَمُبَتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِع نَفْسَهُ فَموبِقُهَا». رواه أحمد (1) واللفظ له والبزار، ورواتهما محتج بهم في الصحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه إلا أنه قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأضاحي باب ٢٤، والترمذي في الفتن باب ٦٩، والنسائي في الصيد بأب ٢٤.

<sup>(</sup>Y) Ilamit 7/177, PPT.

الترغيب في الامتناع عن الدخول على الظلمة والترهيب من الدخول عليهم وإعانتهم والمتناع عن الدخول عليهم، فَلَيْسَ مِنِي، وَلَسْتُ اسْتَكُونُ أُمْرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ، فَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِي، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ، فَهُوَ مِنِي، وَأَنَّا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ» الحديث. ورواه الترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجرة قال: قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: «أُعِيدُكَ بِاللَّهِ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةً مِنْ أَمْرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ، فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ

مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي

كَذِيهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ ١١٠ الحديث.

٤ - وفي رواية له أيضاً عن كعب بن عجرة قال: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعةٌ: أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ، فَقَالَ: «اسْمَعُوا هَلْ سَمِعْتُمْ؟ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِي، وَسَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُوادِدٍ عَلَى الْحَوْضِ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى الْحَوْضِ» (٢). قال وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَلَمْ وَادِدٌ عَلَى الحَوْضِ» (٢). قال الترمذي: حديث غريب صحيح.

٥ ـ وَعَنِ اللَّهُ عَمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي المَسْجِدِ بَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ خَفَضَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ حَدَثَ فِي السَّمَاءِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ خَفَضَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ حَدَثَ فِي السَّمَاءِ أَمْرُهُ فَقَالَ: «أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أُمْرَاءُ يَظْلِمُونَ وَيَكْذِبُونَ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَمَالاً هُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِي، وَلاَ أَنَا مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَمْ يُمَالِئُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِي، وَلاَ أَنَا مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَمْ يُمَالِئُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِي، وَلاَ أَنَا مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَمْ يُمالِئُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِي، وَلاَ أَنَا مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ إِسناده راوٍ لم يسمّ، وبقيته ثقات محتج فَهُو مِنِي، وَأَنَا مِنْهُ». حديث رواه أحمد (٣)، وفي إسناده راوٍ لم يسمّ، وبقيته ثقات محتج بهم في الصحيح.

٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا قَعُوداً عَلَى بَابِ النَّبِيّ عَلِيْهُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «اسْمَعُوا»، قُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا، قَالَ: «اسْمَعُوا»، قُلْنَا: قَدْ

واللفظ للترمذي.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الفتن باب ٧٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الجمعة باب ٧٩، والفتن باب ٧٢.

<sup>(</sup>T) Ilamik 7/37, 79, 3/737.

سَمِعْنَا، قَالَ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ، فَلاَ تُصَدِّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ، ولاَ تُعِينُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَإِنَّ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ». رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له.

٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَكُونُ أُمَرَاءُ تَغْشَاهُمْ غَوَاشٍ أَوْ حَوَاشٍ مِنَ النَّاسِ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ، فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُصِدِّقُهُمْ وَلَمْ يُعَنِّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ». رواه أحمد (١١)، واللفظ له وأبو يعلى، ومن طريق ابن حبان في صحيحه إلا أنّهما قالا: فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُم عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَأَعَانَهُم

٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّ نَاساً مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، ويَقْرَؤُونَ الْقُرْآنُ يَقُولُونَ نَأْتِي الأُمَرَاءَ، فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ، وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا وَلا يَكُونُ ذَلِكَ، كَمَا لاَ يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلاَّ الشَّوْكُ كَذَلِكَ لاَ يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إلاَّ». قال ابن الصباح: كَأَنَّهُ يَعْنِي: الْخَطَايَا. رواه ابن ماجه (٢)، ورواته ثقات.

٩ ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا لأَهْلِهِ، فَذَكَرَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَغَيْرَهُمَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، قَالَ: «نَعَمْ مَا لَمْ تَقُمْ عَلَى بَابِ شُدَّةٍ، أَوْ تَأْتِيَ أَمِيراً تَسْأَلُهُ». رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات، والمراد بِالسُّدَّة هنا: باب السلطان ونحوه؛ ويأتي في باب الفقر ما يدل له.

١٠ ـ وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ اللَّيْفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَهُ شَرَفٌ وَهُوَ جَالِسٌ بِسُوقِ المَدِينَةِ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: يَا فُلانُ! إِنَّ لَكَ حُرْمَةٌ، وَإِنَّ لَكَ حُرْمَةٌ، وَإِنِّ لَكَ حُرْمَةٌ، وَإِنِّ لَكَ حُرْمَةٌ، وَإِنِّ لَكَ حُرْمَةً وَإِنِّ لَكَ حَقًا، وَإِنِّي رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَى هؤلاءِ الأُمرَاءِ، فَتَتَكَلَّمَ عِنْدَهُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ عَنْهُ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ وَضُوانِ اللَّهِ مَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سُخْطَهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهُ لَهُ بِهَا سُخْطُهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهُ لَهُ بِهَا سُخْطُهُ إِلَى يَوْمُ لَكُ مِنْ اللَّهُ لَهُ بِهَا سُولُ اللَّهُ لَهُ فَقَالًا عَلَى يَوْمُ اللَّهُ لَهُ بَاللَّهُ لَهُ إِلَا لَكُ لِمَةً مِنْ سُخُطِ اللَّهِ مَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سُخْطُهُ إِلَى يَوْمُ لِكُولَةً عَلَى اللَّهُ لَهُ بِهَا سُخُطُهُ إِلَى يَوْمُ لَهُمْ اللَّهُ لَهُ بِهَا سُخُولَهُ إِلَى يَوْمُ لَلْ اللَّهُ لَهُ إِلَى اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ لِللْحَدِيْمُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ إِلَى اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَهُ إِلَيْكُمْ مَا بَلَكُونَ مِنْ سُحُولِ اللَّهِ مَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ مَا بَلَكُمْ مَا لِللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ إِلَى الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ لَلَهُ لَهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلَهُ الللَّهُ لَلَهُ اللْعُلُمُ اللَّهُ لَلْهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(1)</sup> المسئد ٣/ ٢٤، ٩٢، ٩٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب المقدمة باب ٢٣.

الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

الْقِيَامَةِ». قالَ عَلْقَمَةُ: انْظُرْ وَيْحَكَ مَاذَا تَقُولُ: وَمَا تَكَلَّمُ بِهِ؟ فَرُبَّ كَلاَمٍ قَدْ مَنَعَنِيهِ مَا سَمِعْتُ مِنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ (١). رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وروى الترمذي والحاكم المرفوع منه وصححاه. ورواه الأصفهاني، إلا أنه قال عن بلال بن الحارث أنه قال لبنيه: إذا حَضَرْتُمْ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ، فَأَحْسِنُوا المَحْضَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، فذكرَهُ.

# الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته والشفاعة المانعة من حد من حدود الله وغير ذلك

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ ضَاذَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سُخْطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ».

رواه أبو داود<sup>(٢)</sup>، واللفظ له، والطبراني بإسناد جيد نحوه، وزاد في آخره: وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، ورواه الحاكم مطوّلاً ومختصراً وقال في كلّ منها: صحيح الإسناد.

ولفظ المختصر قال: مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقَّ كَانَ في سُخْطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ. وفي رواية لأبي داود: وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ.

"الردغة": بفتح الراء وسكون الدال المهملة وتحريكها أيضاً وبالغين المعجمة: هي الوحل، وردغة الخبال بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة: هي عصارة أهل النار، أو عرقهم كما جاء مفسراً في صحيح مسلم وغيره.

٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثَلِ بَعِيرٍ تَرَدَّى في بِثْرِ فَهُو يَنْزِعُ
 مِنْهَا بِذَنَبِهِ». رواه أبو داود (٣) وابن حبان في صحيحه، وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الزهد باب ١٢، وابن ماجه في الفتن باب ١٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأقضية باب ١٤.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأدب باب ١١٢.

قال الحافظ: ومعنى الحديث أنه قد وقع في الإثم، وهلك كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزعُ بذَنَبه، ولا يقدر على الخلاص.

٣ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَمْ يَزَلْ في غَضَبِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزَعَ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ شَدَّ غَضَباً على مُسْلِمٍ في خُصُومَةٍ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهَا فَقَدْ عَانَدَ اللَّهَ حَقَّهُ، وَحَرَصَ عَلَى سُخْطِهِ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ تَتَابَعُ إِلَى يَوْمِ خُصُومَةٍ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهَا فَقَدْ عَانَدَ اللَّهَ حَقَّهُ، وَحَرَصَ عَلَى سُخْطِهِ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ تَتَابَعُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَشَاعَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِكَلِمَةٍ وَهُوَ مِنْهَا بَرِيءٌ سَبَّهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا كَانَ حَقًّا اللَّهِ أَنْ يُذِيبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في النَّارِ حَتَّى يَأْتِي بِنَفَاذِ مَا قَالَ». رواه الطبراني ولا يحضرني علَى اللَّهِ أَنْ يُذِيبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في النَّارِ حَتَّى يَأْتِي بِنَفَاذِ مَا قَالَ». رواه الطبراني ولا يحضرني الآن حال إسناده.

وروى بعضه بإسناد جيد قال: «مَنْ ذَكَرَ امْرَأَ بِشَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ لِيَعِيبَهُ حَبَسَهُ اللَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِي بِنَفَاذِ مَا قَالَ فِيهِ».

٤ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادً اللَّهَ في مُلْكِهِ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لاَ يَعْلَمُ أَحَقٌ أَوْ بَاطِلٌ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يَرَى أَنَّهُ شَاهِدٌ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ، فَهُو كَشَاهِدٍ فَهُو كَشَاهِدٍ وَمِنْ تَحَلَّمَ كَاذِهِا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ طَرَفَيْ شَعِيرَةٍ، وَسِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ رُورٍ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِهِا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ طَرَفَيْ شَعِيرَةٍ، وَسِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». رواه الطبراني من رواية رجاء بن صبيح السقطي.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعَانَ ظَالِماً بَبَاطِلٍ لِيُدْحِضَ بِهِ حَقًّا بَرِىءَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ، وَذِمَّةِ رَسُولِهِ». رواه الطبراني والأصبهاني.

### ترهيب الحاكم وغيره من إرضاء الناس بما يسخط الله عز وجل

١ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنِ اكْتُبِي لِي كِتَاباً تُوصِينِي فيهِ، وَلاَ تُكْثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلام عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ التَّمَسَ رِضَا اللَّهِ بَسُخْطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مَؤُونَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسُخْطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ»، وَالسَّلامُ عَلَيْكَ. رواه الترمذي (١١)، ولم يسمّ الرجل، ثم روى بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية قال: فذكر الحديث بمعناه، ولم يرفعوه، وروى ابن حبان في صحيحه المرفوع منه فقط، ولفظه قالت:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسُخْطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسُخْطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ».

٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَسْخَطَ اللَّهَ فِي رِضَا النَّاسِ سَخِطَ اللَّه علَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَاهُ فِي سُخْطِهِ، وَمَنْ أَرْضَى اللَّهَ فِي سُخْطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنْهُ مَنْ أَسْخَطَهُ فِي رِضَاهُ حَتَّى يُزَيِّنَهُ وَيُزَيِّنَ قَوْلُهُ عَمَلَهُ فِي عَيْنِهِ». رواه الطبراني بإسناد جيد قويّ.

٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَرْضَى سُلُطاناً بِمَا يُسْخِطُ رَبَّهُ خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ». رواه الحاكم، وقال: تفرد به علاق بن أبي مسلم عن جابر، والرُّواة إليه كلهم ثقات.

٤ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ مَحَامِدَ النَّاسِ بِمَعَاصِي اللَّهِ عَادَ حَامِدُهُ لَهُ ذَامًا». رواه البزار وابن حبان في صحيحه، ولَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَادَ حَامِدُهُ لَهُ ذَامًا» لِسُخْطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ وَمَنْ أَسْخَطَ اللَّهَ بِرَضَا النَّاسِ وَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسُخْطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ وَمَنْ أَسْخَطَ اللَّهَ بِرَضَا النَّاسِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ». ورواه البيهقي بنحوه في كتاب الزهد الكبير.

وفي رواية له: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ سُخْطَ اللَّهِ، وَرِضَا النَّاسِ عَادَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاس ذَامًا».

ورُويَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عِصْمَةَ بْنِ مَاللِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ تَحَبَّبَ إِلَى النّاسِ بِمَا يُحِبُّونَهُ، وبَارَزَ اللّهَ تَعَالَى لَقِيَ اللّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». رواه الطبرانيّ.

<sup>(</sup>١) كتاب الزهد باب ٦٥.

الترغيب في الشفقة على خلق الله تعالى من الرعية والأولاد والعبيد وغيرهم، ورحمتهم والرفق بهم والترهيب من ضد ذلك، ومن تعذيب العبد والدابة وغيرهما بغير سبب شرعي وما جاء في النهي عن وسم الدواب في وجوهها

١ - عَنْ جريرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللَّه» (١). رواه البخاري ومسلم والترمذي، ورواه أحمد وزاد: «وَمَنْ لاَ يَغْفِرُ لاَ يُغْفَرُ لَهُ»، وهو في المسند أيضاً من حديث أبي سعيد بإسناد صحيح.

٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَرَاحَمُوا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُنَا رَحِيمٌ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ، وَلكِنَّهَا رَحْمَةُ الْعَامَّةِ». رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح.

٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَرْحَمِ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمهُ اللَّه». رواه الطبراني بإسناد حسن.

٤ - وَعَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ مَنْ فِي اللَّارْضِ لاَ يَرْحَمُهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ». رواه الطبراني بإسناد جيد قوي.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحمنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ»(٢). رواه أبو داود والترمذيّ بزيادة وقال: حديث حسن صحيح.

٦ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ، وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ، وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ اللَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ». رواه أحمد (٣) بإسيناد جيد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في التوحيد باب ۲، ومسلم في الفضائل حديث ٦٦، والترمذي في البر باب ١٦، والزهد باب ٤٨، وأحمد في المسند ٤/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٥٨، والترمذي في البر باب ١٦.

<sup>(</sup>T) Ilamit 7/071, P17.

٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِّرِ الْكَبِيرَ، ويَرْحَمِ الصَّغِيرَ، ويَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَ عَنِ المُنْكَرِ»(١). رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقد روي هذا اللفظ من حديث جماعة من الصحابة وتقدم بعض ذلك في إكرام العلماء.

٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَيْتِ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَخَذَ بِعُضَادَتَيِ الْبَابِ، فَقَالَ: «هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلاَّ قُرَشِيٌّ»؟ فَقَالُوا: لاَ، إلاَّ ابْنُ أُخْتِ النَّهُ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا إِذَا اسْتُرْحِمُوا أَخْتِ النَّهُ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا أَقْسَمُوا أَقْسَمُوا أَقْسَطُوا، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورواته ثقات.

9 - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا فِي بَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ كُلُّ رَجُلٍ يُوسِعُ رَجَاءَ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ وَالأَنْصَارِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ كُلُّ رَجُلٍ يُوسِعُ رَجَاءَ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْبَابِ فَأَخَذَ بَعُضَادَتَيْهِ، فَقَالَ: «الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْش وَلِيَ عَلَيْكُمْ حَقٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ ذَلِكَ مَا فَعَلُوا ثَلَاثاً: إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا عَاهَدُوا وَقُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا فَعَلُوا ثَلَاثاً: إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا عَاهَدُوا وَقُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا فَعَلُوا ثَلَاثاً: إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا عَاهَدُوا وَقُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا فَعَلُوا ثَلَاثاً إِذَا اللّهُ وَالْمَلا يُكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ». رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن واللفظ له، وأحمد (٢) بإسناد جيد، وتقدم بلفظه، وأبو يعلى، ورواه ابن حبان في صحيحه مختصراً من حديث أبي هريرة، وتقدم حديث بنحوه لأبي برزة، وحديث لأبي موسى في العدل والجَور.

١٠ ـ وَعَنْ نَصِيحِ الْعَنْسِيِّ عَنْ رَكْبِ الْمِصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 "طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ فِي غَيْرِ مَنْقَصَةٍ، وَذَلَّ في نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَأَنْفَقَ مَالاً جَمَعَهُ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَرَحِمَ أَهْلَ الذِّلَةِ وَالمَسْكَنَةِ، وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ" الحديث. رواه الطبراني، ورواته إلى نصيح ثقات.

١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ المَصْدُوقَ صَاحِبَ هذه

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في البر باب ١٥، وأحمد في المسند ١/٢٥٧، ٢/٢٠٧.

<sup>(</sup>Y) Hamit Y . YY, 7 P . 179 , 3 , 7 PT, 173.

الْحُجْرَةِ أَبَا القاسِمِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيًّ»(١). رواه أبو داود، واللفظ له، والترمذي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.

١٢ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ أَوِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَاسِسِ التَّمِيمِيُّ. فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً قَطُّ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ"). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

١٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ وَمَا نُقَبِّلُهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ وَمَا نُقَبِّلُهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ»(٣). رواه البخاري ومسلم.

١٤ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَازْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا، فَقَالَ: «إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ». رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، والأصبهانيّ.

ولفظه: قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي آخُذُ شَاةً وَأُرِيدُ أَنْ أَذْبَكَهَا فَأَرْحَمَهَا، قَالَ: «وَالشَّاةَ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ ».

10 ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً، وَهُوَ يُجِدُّ شَفْرَتَهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْةٍ: «أَتَّرِيدُ أَنْ تُمْيَتَهَا مَوْتَتَيْنِ، هَلَّا أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا». رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم، واللفظ له، وقال: صحيح على شرط البخاري.

١٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُوراً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ يَسْأَلُ اللَّهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا، وَلاَ تَقْطَعَ رَأْسَهَا فَتَرْمِيَ بِهِ». رواه النسائي (١٤) والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٥٨، والترمذي في البر باب ١٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ١٨ و٢٧، ومسلم في الفضائل حديث ٦٥، وأبو داود في الأدب باب ١٤٥، والترمذي في البر باب ١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب باب ١٨، ومسلم في فضائل حديث ٦٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب الضحايا باب ٤٢.

١٧ ـ وَعَنِ الشَّرِّيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فلاَناً قَتَلَنِي عَبَثاً، وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً».
 رواه النسائي<sup>(١)</sup> وابن حبان في صحيحه.

1۸ - وَعَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءِ قَالَ: إِنَّ جَزَّاراً فَتَحَ بَاباً علَى شَاةٍ لِيَذْبَحَهَا، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ حَتَّى جَاءَتْ إِلَى النَّبِيُّ عَظِيْهِ، فَأَتْبَعَهَا، فَأَخَذَ يَسْحَبُهَا بِرِجْلِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «اصْبِرِي حَتَّى جَاءَتْ إِلَى النَّبِيُ عَلِيْهِ، فَأَتْبَعَهَا، فَأَخَذَ يَسْحَبُهَا بِرِجْلِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلِيْهِ: «اصْبِرِي لَأَمْرِ اللَّهِ، وَأَنْتَ يَا جَزَّارُ فَسُقْهَا سَوْقاً رَفِيقاً». رواه عبد الرزاق في كتابه عن محمد بن راشد عنه، وهو مُعضل.

١٩ - وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى رَجُلاً يَسْحَبُ شَاةً بِرِجْلِهَا لِيَذْبَحَهَا،
 فَقَالَ لَهُ: وَيْلَكَ قُدْهَا إِلَى الْمَوْتِ قَوْداً جَمِيلاً. رواه عبد الرزاق أيضاً موقوفاً.

٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْراً أَوْ دَجَاجَةً يَتَرَامُونَهَا، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَوَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هذا؟ لِعَنَ اللَّه مَنْ فَعَلَ هذا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَدَ شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً (٢٠). رواه البخاري ومسلم.

«الغرض»: بفتح الغين المعجمة والراء: هو ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس وغيره.

٢١ ـ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتْ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هذِه بِولدَيْهَا؟ رُدُّوا وَلَدَيْهَا إِلَيْهَا»، وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلِ قَدْ حَرَقْنَاهَا النَّبِي ﷺ فَقَالَ: «مَنْ خَرَقَ هذِهِ»؟ قُلْنَا: نَحْنُ، قَالَ: «إِنَّهُ لاَ يَنْبُغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ». رواه أبو داود (٣).

The same

«قرية النمل»: هي موضع النمل مع النمل.

<sup>(</sup>١) كتاب الضحايا باب ٤٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الذبائح باب ٢٥، ومسلم في الصيد حديث ٥٨ و٥٩.

<sup>(</sup>٣) كتاب الجهاد باب ١١٢، والأدب باب ١٦٤.

٢٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْم، فَأْسَرً إِلَيَّ حَدِيثاً لاَ أُحَدَّثُ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أُحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفاً أَوْ حَايِشَ نَخْلِ، فَدَخَلَ حَائِطاً لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَ ﷺ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هذَا الْجَمَلُ؟» فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ: «أَفَلا تَتَقِي اللّهَ فِي هذِهِ الْبَهِيمَةِ النّبِي مَلّكَكَ اللّهُ إِيّاهَا، فَإِنّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وتُدْيِبُهُ "(). رواه أحمد وأبو داود.

٣٣ - وروى أحمد (٢) أيضاً في حديث طويل عن يحيى بن مرة قال فيه: وَكُنْتُ مَعَهُ، يَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ جَالِساً ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَ جَمَلٌ يَخُبُّ حَتَّى ضَرَبَ بِجِرَانِهِ بَيْنَ يَدَيهِ، ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: «وَيْحَكَ انْظُرْ لِمَنْ هذَا الْجَمَلُ؟ إِنَّ لَهُ لَشَأْناً»، قالَ: «فَخَرَجْتُ ٱلْتَمِسُ ضَاحِبَهُ فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَوْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: «مَا شَأْنُ جَمَلِكَ هذَا؟» فَقَالَ: وَمَا شَأْنُهُ؟ لاَ أَدْرِي وَاللَّهِ مَا شَأْنُهُ عَمِلْنَا عَلَيْهِ، وَنَضَحْنَا عَلَيْهِ حَتَّى عَجَزَ عَنِ السِّقَايَةِ فَالْتَمَوْنَا الْبَارِحَة أَنْ نَنْحَرَهُ وَنُقَسِّمَ لَحْمَهُ. قَالَ: «فَلا تَفْعَلْ، هَبْهُ لِي أَوْ بِعْنِيهِ»، قَالَ: بَلْ هُو لَكَ السَّولَ اللَّهِ. قَالَ: بَلْ هُو لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَوَسَمَهُ بِمِيْسَمِ الصَّدَقَةِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ، وإسناده جيد.

وفي رواية له نحوه إلا أنه قال فيه: إِنَّهُ قَالَ لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ: «مَا لِبَعِيرِكَ يَشْكُوكَ؟ زَعَمَ أَنَّكَ سَنَأْتَهُ حَتَّى كَبِرَ، تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ»، قَالَ: صَدَقْتَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَفْعَلُ.

وفي أخرى له أيضاً قال يعلى بن مرة: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ، يَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ مَرَرْنَا بِبَعِيرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرُ جَرْجَرَ، وَوَضَعَ جِرَانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ؟» فَجَاءَ، فَقَالَ: «بِعْنِيهِ». قَالَ: «لاَ، بَلْ أَهْبُهُ لَكَ، وَإِنَّهُ لأَهْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ: «أَمَا إِذْ ذَكَرْتَ هذَا مِنْ أَهْرِهِ، فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ، وَقِلَّةِ الْعَلَفِ، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ»، الحديث.

٢٤ - وَرَوَى ابْنُ مَاجَه عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ بَعِيرٌ يَعْدُو حَتَّى وَقَفَ عَلَى هَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ ﷺ: «أَيُّهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الجهاد باب ٤٤، وأحمد في المسند ١/٢٠٤، ٢٠٥.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 1/0.Y.

الْبَعِيرِ اسْكُنْ، فَإِنْ تَكُ صَادِقاً فلكَ صِدْقُكَ، وَإِنْ تَكُ كَاذِباً، فَعَلَيْكَ كَذِبُكَ مَعَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَّنَ عَاثِذَنَا، وَلَيْسَ بِخَاثِبِ لاَثِذُنَا»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَقُولُ هذَا الْبَعِيرُ؟ فَقَالَ: «هذَا بَعِيرٌ قَدْ هَمَّ أَهْلُهُ بِنَحْرِهِ وَأَكْلِ لَحْمِهِ فَهَرَبَ مِنْهُمْ وَاسْتَغَاثَ بِنَبِيِّكُمْ ﷺ، فَبَيْنَا نَحْنُ كذلِكَ إِذْ أُقْبَلَ أَصْحَابُهُ يَتَعَادَوْنَ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمُ الْبَعِيرُ عَادَ إِلَى هَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلاذَ بِهَا»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هذَا بَعِيرُنَا هَرَبَ مُنْذُ ثَلاَثَةَ أَيَّام فَلَمْ نَلْقَهُ إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَقَالَ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ، فَبِثْسَتِ الشِّكَايَةُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: «يَقُولُ إِنَّهُ رُبِّيَ في أَمْنِكُمْ أَحْوَالاً، وَكُنْتُمْ تَحْمِلُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّيْفِ إِلَى مَوْضِعِ الْكَلإِ، فَإِذَا كَانَ الشَّتَاءُ رَحَلْتُمْ إِلَى مَوْضِع الدُّفَاءِ، فَلَمَّا كَبِرَ اسْتَفْحَلْتُمُوهُ، فرَزَقَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ إِبِلاً سَائِمَةً، فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ هذِهِ السَّنَةُ الْخَصْبَةُ هَمَمْتُمْ بِنَحْرِهِ، وَأَكُلِ لَحْمِهِ»، فَقَالُوا: قَدْ وَاللَّهِ كَانَ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «مَا هذَا جَزَاءُ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ مِنْ مَوَالِيه»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا لاَ نَبِيعُهُ وَلاَ نَنْحَرُهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿كَذَبْتُمْ قَدِ اسْتَغَاثَ بِكُمْ فَلَمْ تُغِيثُوهُ، وَأَنَّا أَوْلَى بِالرَّحْمَةِ مِنْكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ نَزَعَ الرَّحْمَةَ مِنْ قُلُوبِ المُنَافِقِينَ، وَأَسْكَنَهَا في قلُوبِ المُؤْمِنِينَ» فَاشْتَرَاهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْهُمْ بِمِائَةِ دِرْهِم، وَقَالَ: «يَا أَيُّهَا الْبَعِيرُ انْطَلِقْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّه تعالى » فَرَغَى عَلَى هَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «آمِينَ»، ثُمَّ دَعَا فَقَالَ: "آمِينَ"، ثُمَّ دَعَا فَقَالَ "آمِينَ"، ثُمَّ دَعَا الرَّابِعَةَ فَبَكَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يَقُولُ هذَا الْبَعِيرُ؟ قَالَ: «جَزَاكَ اللَّه أَيُّهَا النَّبِيُّ عَنِ الإِسْلام وَالقُرْآنِ خَيْرَاً، فَقُلْتُ: آمِينَ، ثُم قَالَ: سَكَّنَ اللَّه رُعْبَ أُمَّتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا سَكَّنْتَ رُعْبِي، فَقُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قالَ: حَقَنَ اللَّه دِمَاءَ أُمَّتِكَ مِنْ أَعْدَائِهَا كَمَا حَقَنْتَ دَمِي، فَقُلْتُ: آمِينَ، ثُمَّ قَالَ: لاَ جَعَلَ اللَّهَ بَأْسَهَا بَيْنَهَا فَبَكَيْتُ، فَإِنَّ هذِهِ الْخِصَالَ سَأَلْتُ رَبِّي فَأَعْطَانِيهَا، وَمَنَعَنِي هذِه، وَأَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ فَنَاءَ أُمَّتِي بِالسَّيْفِ جَرَى الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ».

«الهدف»: بفتح الهاء والدال المهملة بعدهما فاء: هو ما ارتفع على وجه الأرض من بناء ونحوه.

«والحائش»: بالحاء المهملة، وبالشين المعجمة ممدوداً: هو جماعة النخل، ولا واحد له من لفظه.

«والحائط»: هو البستان.

«وذفرا البعير»: بكسر الذال المعجمة مقصور: هي الموضع الذي يعرق في قفا البعير عند أذنه، وهما ذفريان.

وقوله: «تدئبه»: بضم التاء، ودال مهملة ساكنة بعدها همزة مكسورة وباء موحدة: أي تتعبه بكثرة العمل.

«وجران البعير»: بكسر الجيم: مقدّم عنقه من مذبحه إلى نحره قاله ابن فارس.

«يسنى عليه»: بالسين المهملة والنون: أي يسقى عليه.

٢٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ».

وفي رواية: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ»<sup>(۱)</sup>. رواه البخاري وغيره ورواه أحمد من حديث جابر، فزاد في آخره: فَوَجَبَتْ لَهَا النَّارُ بِذلِكَ.

«خشاش الأرض»: مثلثة الخاء المعجمة، وبشينين معجمتين: هو حشرات الأرض والعصافير ونحوها.

٢٦ ـ وَعَنْ سَهْلِ ابنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ لَصِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي هذِهِ الْبَهَائِمِ المُعْجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً». رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ.

٧٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرِهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنّةَ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النّسَاءَ، ورَأَيْتُ فِيهَا ثَلاَثَةً فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، ورَأَيْتُ فِيهَا ثَلاَثَةً يُعَذَّبُونَ: امْرَأَةً مِنْ حِمْيَرٍ طُوَالَةً رَبَطَتْ هِرَّةً لَهَا لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ يَسْقِهَا، وَلَمْ يَسْقِهَا مَنْ عَلَى مِنْ حِمْيَرٍ طُوَالَةً رَبَطَتْ هِرَّةً لَهَا لَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ يَسْقِهَا مَلْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ، فَهِيَ تَنْهَشُ قُبُلَهَا وَدُبُرَهَا، ورَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دَعْدَعِ اللّذِي كَانَ يَسْرِقُ خِشَاشِ الأَرْضِ، فَهِيَ تَنْهَشُ قُبُلَهَا وَدُبُرَهَا، ورَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دَعْدَعِ اللّذِي كَانَ يَسْرِقُ اللّذَي اللّذِي كَانَ يَسْرِقُ اللّذَي اللّذِي سَرَقَ بَلَدَتَيْ وَاللّذِي سَرَقَ بَلَدَتَيْ وَسُولَ اللّهِ ﷺ. واللّذِي سَرَق بَلَنتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ، واللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ٥٤، وأحمد في المسند ٢/٢٨٦، ٤٢٤، ٥١٩، ٣٣٥، ٣٣٥.

وفي رواية له ذكر فيها الكسوف قال: «وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَلَوْلا أَنِّي دَفَعْتُهَا عَنْكُم لَغَشِيَتْكُمْ، وَرَأَيْتُ فِيهَا ثَلاثَةً يُعَذَّبُونَ: امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا أَوْنَقَتْهَا فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ، ولَمْ تُطْعِمْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَهِيَ إِذَا أَقْبَلَتْ تَنْهَشُهَا، وَإِذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشُهَا»، الحديث.

"المحجن": بكسر الميم وسكون الحاء المهملة بعدهما جيم مفتوحة: هي عصا محنية الرأس.

٢٨ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ،
 فقال: «دَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ، فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّه قَالَ: تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قَالَ: مَا شَأْنُ هذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً». رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

٢٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «دَنَا رَجُلٌ إِلَى بِئْرٍ فَنَزَلَ، فَشَرِبَ مِنْهَا، وَعَلَى الْبِئْرُ كَلْبٌ يَلْهَثُ، فَرَحِمَهُ، فَنزَعَ أَحَدَ خُفَّيْهِ فَسَقَاهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ». رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود أطول من هذا. وتقدم في إطعام الطعام.

٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ (٢٠). رواه أبو داود والترمذي متصلاً ومرسلاً عن مجاهد، وقال في المرسل: هو أصح.

٣١ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاماً لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلْفِي: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودِ»، فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَب، فلَمَا دَنَا مِنِّي فَسَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلْفِي: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عِلْنَ مَنْكَ هَذَا الْغُلَام»، فَقُلْتُ: لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوكاً بَعْدَهُ أَبُداً.

وفي رواية: فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرُّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ»<sup>(٣)</sup>. رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

<sup>(</sup>١) كتاب الأذان باب ٩٠، والمساقاة باب ٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الجهاد باب ٥١، والترمذي في الجهاد باب ٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الأيمان حديث ٣٥، أبو داود في الأدب باب ١٢٤.

٣٧ ـ وَعَنْ زَاذَانَ وَهُوَ الْكِنْدِيُّ مَوْلاَهُمُ الْكُوفِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوْكاً لَهُ، فَأَخَذ مِنَ الأَجْرِ مَا يُسَاوِيٰ هَذَا، سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يُسَاوِيٰ هَذَا، سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكاً لَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ»(١). رواه أبو داود واللفظ له، ورواه مسلم، ولفظه قال:

«مَنْ ضَرَبَ غُلاماً لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُغْتِقَهُ».

٣٣ ـ وَعَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ: لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا فَذَعَاهُ أَبِي وَدَعَانِي فَقَالَ: اقْتَصَّ مِنْهُ فَإِنَّا مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّنٍ كُنَّا سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ خَادِمٌ، فَلَطَمَهَا رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَعْتِقُوهَا». قَالُوا: إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ: «فَلْتَخْدُمْهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا فَإِذَا اسْتَغْنُوا فَإِذَا اسْتَغْنُوا فَإِذَا اسْتَغْنُوا فَإِذَا اسْتَغْنُوا فَالْدِي وَالنسائي.

٣٤ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ ظُلْماً أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه الطبراني، ورواته ثقات.

٣٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ نَبِيُّ التَّوْبَةِ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيئاً مِمَّا قَالَ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ "("). رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له، وقال: حسن صحيح.

٣٦ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ مُكَيْثِ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «حُسْنُ الْمَلَكَةِ نَمَاءٌ، وَسُوءٌ الْخُلُقِ شُؤْمٌ» (٤٠). رواه أحمد وأبو داود عن بعض بني رافع بن مكيث، ولم يسمعه عنه، ورواه أبو داود أيضاً عن الحارث بن رافع بن مكيث عن رسول الله على مرسلاً.

٣٧ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الأيمان حديث ٢٩ و٣٠.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الأيمان حديث ٣١ و٣٢، وأبو داود في الأدب باب ١٢٤، والترمذي في النذور باب ١٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الحدود باب ٤٥، ومسلم في الأيمان حديث ٣٧، وأبو داود في الأدب باب ١٢٤، والترمذي في البر باب ٣٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٢٤، وأحمد في المسند ٣/٥٠٢، ٦/ ٨٥.

سَيِّىءُ المَلَكَةِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَى. قَالَ: «نَعَمْ، فَأَكْرِمُوهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلاَدِكُمْ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ». قَالُوا: فَمَا يَنْفَعُنَا مِنَ الدُّنْيَا؟ قَالَ: «فَرَسٌ تَرْبُطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَمْلُوككَ يَكْفِيكَ، فَإِذَا صَلَّى، فَهُو أَحَقُّ (۱). رواه أحمد وابن ماجه والترمذي مقتصراً على قوله: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّة سَيِّىءُ المَلَكَةِ». وقالَ: حديث حسن غريب، وقد تكلم أيوب السختياني في فرقد السبخي من قبل حفظه، ورواه أبو يعلى والأصبهاني أيضاً مختصراً، وقال: قَال: أَهْلُ اللَّغَةِ سَيِّىءُ المَلَكَةِ إِذَا كَانَ سَيِّىءَ الصَّنِيعَةِ إِلَى مَمَالِيكِهِ.

٣٨ - وَعَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ عَلَى غُلامِكَ، عَلَى غُلامِكَ، عَلَى غُلامِكَ، عَلَى غُلامِكَ، عَلَى غُلامِكَ، عَلَى غُلامِكَ، فَجَعَلْتَهُ مَعَ هذَا، فَكَانَتْ حُلَّةً، وَكَسَوْتَ غُلامَكَ ثَوْباً غَيْرَهُ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو ذَرِّ: إِنِّي كُنْتُ سَابَبْتُ رَجُلاً، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُم فَضَّلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَمَنْ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُلاَئِمْكُمْ فَبِيعُوهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ»(٢). رواه أبو داود، واللفظ له، وهو في البخاري ومسلم والترمذي بمعناه، إلا أنهم قالوا فيه:

«هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَكُلُم، وَلَيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبُهُ، وَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَعْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ (٣٠). وَلَيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبُهُ، وَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَعْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ (٣٠). واللفظ للبخاري.

٣٩ ـ وفي رواية للترمذي<sup>(١)</sup> قال: «إِخْوَانْكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّه فِتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ، وَلاَ يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في الأدب باب ١٠، وأحمد في المسند ١/٤، ٧، ١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٢٢، والعتق باب ١٥، والأدب باب ٤٤، ومسلم في الأيمان حديث ٣٨ و ٣٩ و ٤٠

<sup>(</sup>٤) كتاب البر باب ٢٩.

• ٤ - وفي رواية لأبي داود (١) عنه قال: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، فَإِذَا عَلَيْهِ بُرْدُ، وَعَلَى غُلامِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً، وَكَسَوْتَهُ وَعَلَى غُلامِكَ إِلَى بُرْدِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً، وَكَسَوْتَهُ ثَوْباً غَيْرَهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّه تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَكْتَسِي، وَلاَ يُكَلِّهُ مَا يَعْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَعْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّهَ مَا يَعْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّهُ مَا يَعْلِبُهُ فَإِنْ كَلِهُ إِنْ كَلَّهُ مَا يَعْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّهُ مَا يَعْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّهُ مَا يَعْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّهُ مَا يَعْلِبُهُ فَإِنْ كَلَاهُ مَا يَعْلِبُهُ فَإِنْ كَلَقَهُ مَا يَعْلِبُهُ فَإِنْ كَلَهُ مَا يَعْلِبُهُ فَالِهُ إِلَٰ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهُ فَا إِلَٰ لَهُ إِلَٰ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ فَالَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَى إِلَيْعُونَهُ مَا يَعْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّهُ مَا يَعْلِيهُ فَا إِللّهُ عَلَيْهُ فَا يَعْلِمُهُ مَا لَاللّهُ عَلَيْهِ مُنْ إِلَيْ كُلُومُ لَهُ مِنْ عَلَيْهُ فَالْمُعِنْهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ فَلْ يُعْلِقُهُ مَا يَعْلِهُ فَا لَا عَلَهُ عَلَيْهِ الْهُ إِلَيْ لِلْكُونِهُ عَلَيْهُ فَلْهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْنَالِهُ لَا عَلَيْهُ إِلَا لِللّهُ لَلْهُ إِلَا لِللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا لَا عَلَيْهُ فَلَا لَاللّهُ لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ لِلْكُومُ لَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ لَا عَلَيْهُ لَلْهُ لَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى فَالْعُولُ فَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَعَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

٤١ - وفي أخرى له: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لاءَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَمَنْ لَمْ يُلاَئِمُكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ».

قال الحافظ: الرجل الذي عيّره أبو ذر هو بلال بن رباح مؤذن رَسُول اللَّهِ ﷺ .

٤٢ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَرِقَاءَكُمْ أَرْفِعُهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، فَإِنْ جَاؤُوا بِذَنْبٍ لاَ تُرِيدُونَ أَنْ تَخْفِرُوهُ، فَبِيعُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلاَ تُعَدِّبُوهُمْ». رواه أحمد (٢) والطبراني من رواية عاصم بن عبيد الله، وقد مشاه بعضهم، وصحح له الترمذي والحاكم، ولا يضر في المتابعات.

٤٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَبِيدِ: «إِنْ أَحْسَنُوا فَاقْبُلُوا، وَإِنْ أَسَاؤُوا فَآعْفُوا، وَإِنْ غَلَبُوكُمْ فَبِيعُوا». رواه البزار وفيه عاصم أيضاً.

٤٤ - وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْغَنَمُ بَرَكَةٌ عَلَى أَهْلِهَا، وَالْعَبْدُ أَخُوكَ فَأَحْسِنْ إلَيْهِ، إَهْلِهَا، وَالْعَبْدُ أَخُوكَ فَأَحْسِنْ إلَيْهِ، وَإِنْ رَأَيْتَهُ مَعْلُوباً فَأَعِنْهُ». رواه الأصبهاني.

٤٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وشَرَابُهُ
 وَكِسْوَتُهُ، وَلاَ يُكَلَّفُ إِلاَّ مَا يُطِيقُ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ ولاَ تُعَدِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ خَلْقاً أَمْثالَكُمْ». رواه ابن حبان في صحيحه، وهو في مسلم باختصار.

٤٦ ـ وَعَنْ عَمْرو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَا خَفَفْتَ عَلَى خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَك أَجْراً في مَوَازِينكَ». رواه أبو يعلى، وابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>۱) كتاب الآداب باب ۱۲٤.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 3/ 57.

قال الحافظ: وعمرو بن حريث قال ابن معين: لم ير النبي ﷺ، والذي عليه الجمهور أن له صحبة، وقيل: قُبِضَ النَّبيِّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. وروى عن أبي بكر وابن مسعود، وغيرهم من الصحابة.

٤٧ \_ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلاَمِ النَّبِيِّ ﷺ: «الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ، اتَّقُوا اللَّه فيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». رواه أبو داودوابن ماجه إلا أنه قال: «الصلاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» (١).

٤٨ ـ وَرَوَى ابْنُ مَاجَه (٢) وَغَيْرُهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُهَا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى مَا يُغِيضُ لِسَانُهُ.

29 ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَجَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟قَالَ: لاَ، قالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَفَى إِثْماً أَنْ تَحْسِسَ عَمَّنْ تَمْلِكُ قُوتَهُمْ». رواه مسلم (٣).

٥٠ ـ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَهْدِي بِنَبِيِّكُمْ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِخَمْسِ لَيَالٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَمْ يَكُنْ نَبِيٌ إِلاَّ وَلَهُ خَلِيلٌ مِنْ أُمَّتِه، وَإِنَّ خَلِيلِي أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي لَيَالِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ قُحَافَةَ، وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، وَإِنِّ اللَّهَ اتَّخَذُ صَاحِبَكُمْ خَنْ ذلك، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ»، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»، مَسَاجِد، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ»، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَغْمِي عَلَيْهِ هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهَ اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ: أَشْبِعُوا بُطُونَهُمْ، وَالْحَبْوا الْقَوْلَ لَهُمْ». رواه الطبراني من طريق عبد الله بن زحر عن عليّ بن يزيد، وقد وُثقا، ولا بأس بهما في المتابعات.

١٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ قَالَ: «كُلَّ يَوْم سَبْعِينَ مَرَّةً» (١٤). رواه أبو داود والترمذي،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الحدود باب ٣٣، والآداب باب ١٢٤ و١٣٠، وابن ماجه في الوصايا باب ١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الوصايا باب ١.

<sup>(</sup>٣) كتاب الزكاة حديث ٤٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٢٤، والترمذي في البر باب ٢٩.

وقال: حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وروى أبو يعلى بإسناد جيد عنه، وهو رواية للترمذي: أن رجلًا أتى النَّبيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ خَادِمِي يُسِيءُ وَيَظْلِمُ أَفَأَضْرِبُهُ؟ قَالَ: «تَعْفُو عَنْهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً»(١).

قال الحافظ: كذا وقع في سماعنا عبد الله بن عمر، وفي بعض نسخ أبي داود: عبد الله بن عمرو، وقد أخرجه البخاري في تاريخه من حديث عباس بن جليد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديثه أيضاً عن عبد الله بن عمر، وقال الترمذي: روى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد، وقال: عن عبد الله بن عمرو، وذكر الأمير أبو نصر أن عباس بن جليد يروي عنهما كما ذكره البخاري، ولم يذكر ابن يونس في تاريخ مصر، ولا ابن أبي حاتم روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والله أعلم.

وَعَابُكَ إِنَّ لِي مَمْلُوكِينِ يُكَذِّبُونِي، وَيَخُونُونِي، وَيَعْصُونِي، وَأَشْتِمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا فَقَالَ: إِنَّ لِي مَمْلُوكِينِ يُكَذِّبُونِي، وَيَخُونُونِي، وَيَعْصُونِي، وَأَشْتِمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ، مِنْهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالًا لاَ لَكَ ولاَ عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمُ وَعَقَابُكَ إِيّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمُ الْقَيَامَةِ وَيَنْكِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْقَصْلُ»، فَتَنَعَى الرَّجُلُ، وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْقَصْلُ»، فَتَنَعَى الرَّجُلُ، وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْفَصْلُ»، فَتَنَعَى الرَّجُلُ، وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَوْازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ هَوْلَ اللَّهِ عَنْ خَرْدَلِ النَّيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]». فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ لِي ولِهَوُلاءِ خَيْراً مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ أَشْهِدُكَ أَنَّهُمْ كُلُهُمْ أَحْرَار. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان، وقد روى أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث.

قال الحافظ: عبد الرحمن هذا ثقة احتج به البخاري، وبقية رجال أحمد وثقهم البخاري ومسلم، والله أعلم.

٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ضَرَبَ سَوْطاً ظُلْماً اقْتُصَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة». رواه البزار والطبراني بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في التفسير، سورة ٢١ باب ٢، وأحمد في المسند ٦/ ٢٨٠.

• وعَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَكَانَ بِيدِهِ سِوَاكُ، فَدَعَا وَصِيْفَةً لَهُ أُو لَهَا حَتَّى اسْتَبَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، وَخَرَجَتْ أُمُّ سَلَمَةً إِلَى سِوَاكُ، فَدَعَا وَصِيْفَةً لَهُ أُو لَهَا حَتَّى اسْتَبَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، وَخَرَجَتْ أُمُّ سَلَمَةً إِلَى الْحُجُرَاتِ، فَوَجَدَتِ الْوَصِيفَةَ وَهِيَ تَلْعَبُ بِبَهْمَةٍ فَقَالَتْ: أَلا أَرَاكِ تَلْعَبِينَ بِهِذِهِ الْبَهْمَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوكِ؟ فَقَالَتْ: لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَمِعْتُكَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَمِعْتُكَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَمِعْتُكَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَمِعْتُكَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
لاَوْلاَ خَشْيَةُ الْقَوْدِ لأَوْجَعْتُكِ بِهِذَا السَّوَاكِ». رواه أحمد (١) بأسانيد أحدها جيد، واللفظ له، ورواه الطبراني بنحوه.

٥٥ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ.
 في الْخَرَاجِ.

وفي رواية: حُبِسُوا فِي الْجِزْيَةِ، فَقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ اللَّهِ عَلَى الأَمِيرِ فَحَدَّنَهُ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُوا (٢٠). رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

«الأنباط»: فلرَّحون من العجم ينزلون بالبطائح بين العراقين.

٥٦ - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ نَشَرَ اللَّه عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَأَدْخَلَهُ جَنَّتُهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى اللَّه عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَأَدْخَلَهُ جَنَّتُهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى اللَّهَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَأَدْخَلَهُ جَنَّتُهُ: حديث غريب.
 المَمْلُوكِ». رواه الترمذي (٣) وقال: حديث غريب.

#### فصيل

٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ عَلَى حِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ
 فَقَالَ: "لَعَنَ اللَّه الَّذِي وَسَمَهُ"». رواه مسلم (١).

<sup>(1)</sup> Ilamie 7/7.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في البر حديث ١١٧ و١١٨ و١١٩، وأبو داود في الإمارة باب ٣٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب القيامة باب ٤٨.

<sup>(</sup>٤) كتاب اللباس حديث ١٠٠٧.

وفي رواية له: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرِبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ. ورواه الطبراني بإسناد جيد مختصراً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ يَسِمُ فِي الْوَجْهِ.

٥٨ - وَعَنْ جُنَادَةَ بْنِ جَرَادَةَ أَحَدِ بَنِي غَيْلاَنَ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ بِإِبِلِ قَدْ وَسَمْتُهَا فِي أَنْفِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا جُنَادَةُ فَمَا وَجَدْتَ عُضْواً تَسِمُهُ إِلنَّى يَا رَسُولَ اللَّهِ، الحديث رواه إلاَّ فِي الْوَجْهِ. أَمَا إِنَّ أَمَامَكَ الْقِصَاصَ». فَقَالَ: أَمْرُهَا إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الحديث رواه الطبراني.

وصححه، والأحاديث في النهي عن الكية عن الكية عنه ما قال: مَرَّ حِمَارٌ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَدْ كُوِيَ فِي وَجْهِهِ يَفُورُ مِنْخَرَاهُ مِنْ دَمٍ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّه مَنْ فَعَلَ هذَا»، ثُمَّ نَهَى عَنِ الْكَيِّ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذي مختصراً وصححه، والأحاديث في النهي عن الكيّ في الوجه كثيرة.

### ترغيب الإمام وغيره من ولاة الأمور في اتخاذ وزير صالح وبطانة حسنة

١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالأَمِيرِ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقِ، إِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذلِكَ جَعَلَ لَهُ وَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقِ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُنْدُ وَأِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ (١). رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والنسائي، ولفظه قالت:

قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا، فَأَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيراً صَالِحاً إِنْ نَسِي ذَكَرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ (٢٠).

٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
 «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الإمارة باب ٤، والنسائي في البيعة باب ٣٣.

<sup>(</sup>٢) كتاب البيعة باب ٣٣.

وَتَخُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وتَخُضُّهُ عَلَيْهِ وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّه». رواه البخاري<sup>(١)</sup> واللفظ له.

ورواه النسائي<sup>(٢)</sup> عن أبي هريرة وحده ولفظه، قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ وَالِ إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً فَمَنْ وُقِيَ وَلَهُ بِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ، وَهُوَ إِلَى مَنْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا».

٣ ـ وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيِّ، وَلاَ كَانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ لَهُ بِطَانَةًانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُوهُ بِالمَعْرُوفِ، وَتَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، وَيِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ». رواه البخاري<sup>(٣)</sup>.

#### الترهيب من شهادة الزور

١ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلا إِنْبَئْكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا: الإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ، أَلاَ وَشَهَادَةِ الزُّورِ، بِأَكْبَرُ وَشَهَادَةِ الزُّورِ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ»، وَكَانَ مُثَّكِئاً فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (٤). رواه البخاري ومسلم والترمذي.

٢ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَبَائِرَ فَقَالَ: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ». وَقَالَ: «أَلَا أَنْبُثُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَوْلِ الزُّورِ»، أَوْ قَالَ: «شَهَادَةِ الزُّورِ»<sup>(٥)</sup>. رواه البخاري ومسلم.

٣ ـ وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ، فلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِماً فَقَالَ: «عُدَّتْ شَهَادَةُ الزُّورِ، وَالإِشْرَاكُ بِاللَّهِ» ثلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَرَأً:

<sup>(</sup>١) كتاب الأحكام باب ٤٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب البيعة باب ٣٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب البيعة باب ٣٣، والقدر باب ٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في العلم باب ٣٠، ومسلم في الإيمان حديث ١٤٣ و١٤٤، والترمذي في البر باب ٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الاستتابة باب ١، ومسلم في الإيمان حديث ١٤٣ و١٤٤.

﴿ فَاجْتَنِبُوا السِّرْجُسَ مِنَ الأَوْثَـانِ وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ السُّرُورِ خُنَفَاءَ للَّهِ غَيْـرَ مُشْـرِكِيـنَ بِهِ ﴾ [الحج: ٣١،٣٠] (١٠). رواه أبو داود، واللفظ له والترمذي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الكبير موقوفاً على ابن مسعود بإسناد حسن.

٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ شَهَادَةً لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رواه أحمد (٢) ورواته ثقات إلا أن ثانِيهِ لَمَ يسمّ.
 لَم يسمّ.

٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللّهُ لَهُ النَّارَ". رواه ابن ماجه (٣) والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ورواه الطبراني في الأوسط، ولفظه عن رسول الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ الطَّيْرَ لَتَضْرِبُ بِمَنَاقِيرِهَا، وَتُحَرِّكُ أَذْنَابَهَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا يَتَكَلَّمُ بِهِ شَاهِدُ الزُّورِ، وَلاَ تُفَارِقُ قَدَماهُ عَلَى الأَرْضِ حَتَّى يُقذَفَ بِهِ فِي النَّارِ".

٦ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ». حديث غريب رواه الطبراني في الكبير والأوسط من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد احتج به البخاري.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأقضية باب ١٥، والترمذي في البر باب ٤، والتفسير، تفسير سورة ٤ باب ٥، وابن ماجه في الأحكام باب ٣٢.

<sup>(</sup>Y) Ilamit 3/38.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأحكام باب ٣٢.

#### كتاب الحدود وغيرها

### الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما

١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُعَيِّرهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ» (١). رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، ولفظه:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَغَيَّرَهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِىءَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَغَيَّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِىءَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِىءَ، وذلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ».

٢ ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثْرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لاَ نُخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ (٢). رواه البخاري ومسلم.

٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى كُلِّ مِيسَمٍ مِنَ الإِنْسَانِ صَلاَةٌ كُلَّ يَوْمٍ»، وَفَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: هذَا مِنْ أَشَدٌ مَا أَنْبَأْتَنَا بِهِ. قَالَ: «أَمْرُكَ بِالمَعْرُوفِ، وَنَهْيُكَ عَنِ المُنكرِ صَلاَةٌ، وَحَمْلُكَ عَنِ الضَّعِيفِ صَلاةٌ، وَإِنْحَاؤُكَ الْقَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَلاَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاةِ صَلاَةٌ». رواه ابن خزيمة في صحيحه.

أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٧٨، والترمذي في الفتن باب ١١، وابن ماجه في الإقامة
 باب ١٥٥، والفتن باب ٢٠، والنسائى في الإيمان باب ١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأحكام باب ٤٣، وألفتن باب ٢، ومسلم في الإمارة حديث ٤١ و٤٢ . ٨٠.

٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَاساً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلَّونَ كَمَا نُصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ يُصَلَّونَ كَمَا نُصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ: «أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَبِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَبِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَبِكُلِّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَإَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْئِ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ». رواه مسلم (١) وغيره.

٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «فَضْلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانِ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ» (٢). رواه أبو داود، واللفظ له، والترمذي وابن ماجه كلهم عن عطية العوفيِّ عنه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

٦ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ الْبَجَلِيِّ الأَحْمَسِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ،
 وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». رواه النسائي<sup>(٣)</sup> بإسناد صحيح.

"الغرز": بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدهما زاي: هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: لا يختص بهما.

٧- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ النَّانِيَةَ الْأُولَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فلَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ النَّانِيَةَ سَلَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ العَقبَةِ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِيَرْكَبَ. قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ»؟ قالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «كَلِمَةُ حَقِّ ثُقالُ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ». رواه السَّائِلُ»؟ قالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «كَلِمَةُ حَقِّ ثُقالُ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ». رواه ابن ماجه (١٠) بإسناد صحيح.

٨ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ». رواه الترمذي (٥) والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) كتاب المساجد حديث ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الملاحم باب ١٧ ، والترمذي في الفتن باب ١٣ ، وابن ماجه في الفتن باب ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) كتاب البيعة باب ٣٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب الفتن باب ٢٠.

<sup>(</sup>٥) كتاب الأحكام باب ٤.

٩ - وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدِودِ اللَّهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثْلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةِ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ اللَّهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثْلِ قَوْمِ اسْتَهَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَا خَرَقْنَا فِي فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقاً، وَلَمْ نُؤْذِ مِنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعاً» (١). رواه البخاري والترمذي.

١٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَنَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، فَهُو مُؤْمِنٌ لَيْسَ وَرَاءَ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، فَهُو مُؤْمِنٌ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ». رواه مسلم (٢).

"الحواريّ»: هو الناصر للرجل، والمختص به، والمعين، والمصافي.

١١ - وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ: «لاَ إِلَّهَ اللَّه ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيُوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هذِهِ»، وَحَلَّقَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ: الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ» (٣٠). رواه البخاري ومسلم.

17 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ سَطُوتَهُ بِأَهْلِ الأَرْضِ، وَفِيهِمُ الصَّالِحُونَ، فَيَهْلِكُونَ بِهَلاكِهِمْ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَنْزَلَ الأَرْضِ، وَفِيهِمُ الصَّالِحُونَ، فَيَصِيرُونَ مَعَهُمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ». رواه ابن حبان في صحيحه.

١٣ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الشركة باب ٦، والشهادات باب ٣٠، والترمذي في الفتن باب ١٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان حليث ١٤٨ و١٤٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الفتن باب ٤ و٢٨، ومسلم في الفتن حديث ١ و ٢.

١٤ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يُحَقِّرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يُحَقِّرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ مَقَالاً، أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: ثُمَّ لاَ يَقُولُ فِيهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشْيةَ النَّاسِ، فَيَقُولُ: فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى». رواه ابن ماجه (٢)، ورواته ثقات.

١٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». رواه مسلم (٣) وغيره.

17 ـ وَعَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ(١). رواه البخاري ومسلم.

وتقدم حديث تميم الداري عن النَّبِيِّ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قالَهُ لَهُ ثَلَاثاً. قالَ: قَلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَثِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ»(٥). رواه البخاري ومسلم، واللفظ له.

١٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّ قَالَ: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُوا يَنْعَلُونَ ﴿ تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلُّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِبَسْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلُّونَ الَذِينَ كَفَرُوا لَا يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلُّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِشْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنَفُسُهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٧٥ ـ ٨١]». ثُمَّ قَالَ: «كَلَا لِيشُولُ فَالِيهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهُونُ عَنِ المُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْمُونَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْمُونَهُ عَلَى الْحَقِ

<sup>(</sup>۱) كتاب الفتن باب ۹ و ۷۰ و ۷۱.

<sup>(</sup>٢) كتاب الفتن باب ٢٠.

<sup>(</sup>٣) كتاب الإيمان حديث ٦٩ و٧٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٤٢، ومسلم في الإيمان حديث ٩٧ و٩٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٤٢، ومسلم في الإيمان حديث ٩٥.

قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي المَعَاصِي نَهَاهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ، وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِيَعْضِ، وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانُ مُتَّكِئاً فَقَالَ: «لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَأْطُرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً \*.

قال الحافظ: رويناه من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع من أبيه، وقيل سَمِع، ورواه ابن ماجه عن أبي عبدة مرسلاً.

«تأطروهم»: أي تعطفوهم وتقهروهم، وتلزموهم باتباع الحق.

1۸ - وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلِ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ، وَلاَ يُغَيِّرُونَ إِلاَّ أَصَابَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا "(٢). رواه أبو داود عن أبي إسحاق قال: أظنه عن ابن جرير عن جرير، ولم يسمّ ابنه: ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والأصبهاني وغيرهم عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه.

19 ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِ مِنْ عِنْدِهِ ﴾ [واه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه.

ولفظ النسائي (٤): إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا رَأَوُا المُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الملاحم باب ١٧، والترمذي في التفسير، تفسير سورة ٥ باب ٦ و ٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الملاحم باب ١٧، وابن ماجه في الفتن باب ٢٠.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الملاحم باب ١٧، والترمذي في الفتن باب ٨، والتفسير، تفسير سورة
 ٥ باب ١٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب الإيمان باب ١٧.

وفي رواية لأبي داود<sup>(۱)</sup>: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا، ثُمَّ لا يُغَيِّرُوا إِلاَّ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ».

٢٠ وَعَنْ أَبِي كَثِيرِ الشَّحَيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٌ قُلْتُ: دُلِّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلَ الْعَبْدُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّة؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مَعَ الإِيْمَانِ عَمَلاً قَالَ: «يَرْضَخُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّه». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فَقِيراً لاَ يَجِدُ مَا يَرْضَخُ بِهِ؟ قَالَ: «يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ». قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَيِيّاً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعُ شَيْئاً؟ قالَ: «يُعِينُ عَنْ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: «يَصْنَعُ شَيْئاً؟ قالَ: «يُعِينُ مَغْلُوباً». قُلْتُ: أَرْأَيْتَ إِنْ كَانَ أَخْرَقَ أَنْ يَصْنَعَ شَيْئاً؟ قالَ: «يُعِينُ مَغْلُوباً». قُلْتُ: أَرْأَيْتَ إِنْ كَانَ شَعِيفًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِينَ مَغْلُوباً؟ قالَ: «مَا تُرِيدُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْلُوباً». قُلْتُ: أَرْأَيْتَ إِنْ كَانَ ضَعِيفاً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِينَ مَغْلُوباً؟ قالَ: «مَا تُرِيدُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْلُوباً». قُلْتُ: أَرْأَيْتَ إِنْ كَانَ ضَعِيفاً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِينَ مَغْلُوباً؟ قالَ: «مَا تُرِيدُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْلُ وَلِكَ دَخِلَ الْجَنَّة؟ وَلَوْمُ إِللَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّة؟ وَالَذَى مِنْ خَيْرٍ، يُمْسِكُ عَنْ أَذَى النَاسِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ دَخِلَهُ الْجَنَّة؟ . رواه الطبراني في الكبير، واللفظ له، ورواته ثقات، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

٢١ ـ وَرُوِيَ عَنْ ذَرَّةَ بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتَقَاهُمْ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ، وَآمَرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتَقَاهُمْ فِلرِّبِ عَزَ وَجَلَّ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ، وَآمَرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ النَّاسِ؟ المُنْكَرِ». رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، والبيهقي في الزهد الكبير وغيره.

٢٧ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ مُرُوا بِالمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ المُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ مُرُوا بِالمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ المُنْكَرِ لاَ يَدْفَعُ رِزْقاً، وَلاَ يُقَرِّبُ أَجَلاً، وَإِنَّ فَلاَ يَعْفِرُونَ، وَلاَ يُقَرِّبُ أَجَلاً، وَإِنَّ لَا يَعْفِرُونَ، وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكِرِ الْ يَدْفَعُ رِزْقاً، وَلاَ يُقرِّبُ أَجَلاً، وَإِنَّ الأَّحْبَارَ مِنَ النَّهُودِ وَالرُّهْبَانَ مِنَ النَّصَارَى لَمَّا تَرَكُوا الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكِرِ لاَ يَدْعُوا اللَّهُ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِمْ، ثُمَّ عُمُّوا بِالْبَلاءِ». رواه الأصبهاني.

٢٣ - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَزَالُ لا إِلَهَ اللَّهُ تَنْفَعُ مَنْ قَالَهَا، وَتَرُدُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَالنَّقْمَةَ مَا لَمْ يَسْتَخِفُوا بِحَقِّهَا». قالُوا:

<sup>(</sup>١) كتاب الملاحم باب ١٧.

٧٤ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَأَيُّ قَلْبِ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلا تَضُرُّهُ فِئْنَةٌ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلا تَضُرُّهُ فِئْنَةٌ مَا ذَامَتِ السَّمَواتُ وَالأَرْضُ، وَالآخِرِ أَسُودَ مُرْباداً كَالْكُوزِ مُجَحِّمًا لا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً، وَلا يَنْكُرُ مُنْكُراً إِلاَّ مَا أَشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ». رواه مسلم (١) وغيره.

قوله: مُجَخِّياً: هو بميم مضمومة، ثم جيم مفتوحة، ثم خاء معجمة مكسورة: يعني مائلاً، وفسره بعض الرواة بأنه المنكوس. ومعنى الحديث: أن القلب إذا افتتن، وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس.

٢٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ
 أَنْ تَقُولَ لِلظَّالِمِ يَا ظَالِمُ، فَقَدْ تُودِّعَ مِنْهُمْ». رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

٢٦ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَوْصانِي خَلِيلِي ﷺ بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ: أَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّاً. مختصراً رواه ابن حبان في صحيحه، ويأتي بتمامه.

٢٧ - وَعَنْ عُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: ﴿إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا وَكَرِهَهَا».

وفي رواية: «فَأَنْكَرَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا، فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا». رواه أبو داود<sup>(۲)</sup> من رواية مغيرة بن زياد الموصلي.

٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قالَ: «الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ
 بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان حديث ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الملاحم باب ١٧.

عَنِ المُنْكَرِ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى أَهْلِكَ، فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئاً مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الإِسْلَامِ يَدَعُهُ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الإِسْلَامَ ظَهْرَهُ». رواه الحاكم.

وتقدم حديث حذيفة عن النَّبِيِّ ﷺ: «الإِسْلاَمُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ: الإِسْلاَمُ سَهْمٌ، وَالصَّلاَةُ سَهْمٌ، وَالطَّهْمُ وَاللَّهُمُّ، وَاللَّمْرُ بِالمَعْرُوفِ سَهْمٌ، والنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ سَهْمٌ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَهْمٌ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ». رواه البزار.

٢٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَذْ حَضَرَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّاً، وَمَا كَلَّمَ أَحَداً، فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبُرِ، وَضَرَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّا، وَمَا كَلَّمَ أَحَداً، فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ نَقُولُ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبُرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكُمْ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكُمْ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ المُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا أُجِيبَ لَكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فَلا أَعْطِيكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلا أَعْطِيكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلا أَعْطِيكُمْ، وَتُسْتَنْصِرُونِي فَلا أَعْلِيكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلا أَعْدِينَ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِنَ حَتَى نَوْلَ. رواه ابن ماجه (١) وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عنهما.

٣٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوقِّز كَبِيرَنَا، ويَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَ عَنِ المُنْكَرِ» (٢). رواه أحمد والترمذي، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه.

٣١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ الرَّجُلَ يَتَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ لاَ يَعْرِفَهُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَا لَك إِلَيَّ، وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَعْرِفَةٌ؟ فَيَقُولُ: كُنْتَ تَرَانِي عَلَى الْخَطَإِ وَعَلَى المُنْكَرِ وَلاَ تَنْهَانِي. ذكره رزين، ولم أره.

## الترهيب من أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويخالف قوله فعله

١ - عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي

<sup>(</sup>١) كتاب الفتن باب ٢٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في البر باب ١٥، وأحمد في المسند ١/٢٥٧، ٢/٢٠٧.

الرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلاَنُ! مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ (١٠). رواه عَنِ المُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنْ المُنْكَرِ وَآتِيهِ (١٠). رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية لمسلم: قال: قِيلَ لأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: لَوْ أَتَيْتَ عُثْمانَ فَكَلَّمْهُ؟ فَقَال: إِنَّكُمْ لَتُرُونَ أَنِي لاَ أَكُلِّمُهُ إِلاَ أُسْمِعُكُمْ، وَإِنِي أَكلَّمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَاباً لاَ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلاَ أَقُولُ لِرَجُلِ إِنْ كَانَ عَلَيَ أَمِيراً: إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءِ سَمِعْتُهُ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قالَ: وَمَا هُو؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فيجْتَمعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ مَا شَأَنْكَ، أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ، وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الشَّرِ وَآتِيهِ».

«الأقتاب»: الأمعاء، واحدها قِتْب بكسر القاف وسكون التاء.

«تندلق»: أي تخرج.

٢ ـ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَجَالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنَ النَّارِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: الْخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ يَعْقِلُونَ». رواه ابن أُمِي الدنيا في كتاب الصمت، وابن حبان في صحيحه، واللفظ له والبيهقي.

٣ - وفي رواية لابن أبي الدنيا: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْم يُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ كُلَّمَا قُرِضَتْ عَادَتْ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَوُلاءِ؟ قَالَ: خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ».

٤ - وفي رواية للبيهقي قال: «أتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قالَ: خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَلاَ يَعْمَلُونَ بِهِ.

٥ ـ وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْطُبُ خُطْبَةً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ١٠، ومسلم في الزهد حديث ٥١.

إِلاَّ اللَّهُ سَائِلُهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا أَرَدْتَ بِهَا؟» قَالَ: فَكَانَ مَالِكُ، يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَا؟ فَهَا اللَّهُ سَائِلِي عَنْهُ بِهَذَا بَكَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَتَحْسَبُونَ أَنَّ عَيْنِي تَقَرُّ بِكَلاَمِي عَلَيْكُمْ، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ سَائِلِي عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: مَا أَرَدْتَ بِهِ، فَأَقُولُ: أَنْتَ الشَّهِيدُ عَلَى قَلْبِي لَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ أَحَبُ إِلَيْكَ لَمْ أَقْرُأْ عَلَى الْذِي الْفِيامَةِ. وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٦ ـ وَرُوِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُونَ: بِمَ دَخَلْتُمُ النَّارَ؟ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ إِلَّا بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُمْ، فَيَقُولُونَ: إِنَّا كُنَّا نَقُولُ وَلا نَفْعَلُ». رواه الطبراني في الكبير.

٧ ـ وَعَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَّذْدَيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَثَلُ اللَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ، وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ الحديث، رواه الطبراني وإسناده حسن إن شاء الله، ورواه البزار من حديث أبي برزة إلا أنه قال: مَثَلُ الْفَتِيلَةِ.

٨ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمٍ بِاللَّسَانِ». رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورواته محتجُّ بهم في الصحيح.

٩ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إِنَّ الرجُلَ لاَ يَكُونُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مَعَ لِسَانِهِ سَوَاءً، ويَكُونَ لِسَانُهُ مَعَ قَلْبِهِ سَوَاءً وَلا يَخَالِفُ قَوْلَهُ عَمَلُهُ، ويَكُونَ لِسَانُهُ مَعَ قَلْبِهِ سَوَاءً وَلا يَخَالِفُ قَوْلَهُ عَمَلُهُ، ويَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». رواه الأصبهاني بإسناد فيه نظر.

١٠ - وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لا النَّخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي مُؤْمِناً، وَلا مُشْرِكاً. أَمَّا المُؤْمِنُ فَيَحْجُزُهُ إِيمَانُهُ، وَأَمَّا المُشْرِكُ، فَيَقْمَعُهُ كُفُرُهُ، وَلكِنْ أَتَخَوّفُ عَلَيْكُمْ مُنَافِقاً عَالِمَ اللّسَانِ يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ، ويَعْمَلُ مَا تُنْكِرُونَ». رواه الطبراني في الصغير والأوسط من رواية الحارث وهو الأعور عن عليّ، والحارث هذا واهٍ، وقد رضيه غير واحد.

١١ - وَعَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مَالِكِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عُمَرَ بَعَثَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى أَمْرٍ مُتْعِبِ لِمَنْ وَلِيَهُ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُمَرُ بِطَاعَتِهِ، وَأَطِعْهُ بِتَقْوَاهُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى أَمْرٍ مُتْعِبِ لِمَنْ وَلِيَهُ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُمَرُ بِطَاعَتِهِ، وَأَطِعْهُ بِتَقْوَاهُ، فَإِنَّ اللَّمْرَ مَعْرُوضٌ لاَ يَسْتَوْجِبُهُ إِلاَّ مَنْ عَمِلَ بِهِ، فَمَنْ أَمَرَ بِالْحَقِّ، فَإِنَّ اللَّمْرَ مَعْرُوضٌ لاَ يَسْتَوْجِبُهُ إِلاَّ مَنْ عَمِلَ بِهِ، فَمَنْ أَمَرَ بِالْحَقِّ،

وَعَمِلَ بِالْبَاطِلِ، وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَمَلِ بِالْمُنْكَرِ يُوشِكُ أَنْ تَنْقَطِعَ أُمْنِيَتُهُ، وَأَنْ يُحْبَطَ عَمَلُهُ، فَإِنْ السَّتَطَعْتَ أَنْ تُجِفَّ يَدَكَ مِنْ دِمَائِهِمْ، وَأَنْ تُضَمِّرَ بَطْنَكَ مِنْ أَمْرَاهِمْ، وَأَنْ تُضَمِّرَ بَطْنَكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَأَنْ تُجِفَّ لِسَانَكَ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ فَافْعَلْ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. رواه الطبراني، ورواته ثقات إلا أن فيه انقطاعاً.

١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُبْصِرُ أَحَدكُمُ الْقَذَاةَ
 فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ». رواه ابن حبان في صحيحه.

## الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي كُرَبِ الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ، وَاللَّه فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (١). رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه.

٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَيْ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٢). رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.

٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قال: «لا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه مسلم (٣).

٤ - وَرُونِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَرَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في البر حديث ٥٩، والذكر حديث ٣٨، وأبو داود في الأدب باب ٦٠، والترمذي في الحدود باب ٣، وابن ماجه في المقدمة باب ١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٣٨، والترمذي في البر باب ١٩.

<sup>(</sup>٣) كتاب البرحديث ٧١.

مؤْمِنٌ مِنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرَهَا عَلَيْهِ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ». رواه الطبرانيّ في الأوسط والصغير.

٥ - وَعَنْ دَخِيرٍ أَبِي الْهَيْثَمِ كَاتِبِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: إِنَّ لَنَا جِيْرَاناً يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ لِيَأْخُذُوهُمْ، قَال: لاَ تَفْعَلْ وَعِظْهُمْ وَهَدِّدْهُمْ، قَالَ: إِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ لِيَأْخُذُوهُمْ، فَقَال عُقْبَةُ: وَيْحَكَ لاَ تَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ سَتَرَ عَوْرَةً فَكَأَنَمَا اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً فِي قَبْرِهَا" (١). رواه أبو داود والنسائي بذكر القصة وبدونها، وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: رجال أسانيدهم ثقات، ولكن اختلف فيه على إبراهيم بن نشيط اختلافاً كثيراً، ذكرت بعضه في مختصر السنن.

«الشرط»: بضم الشين المعجمة وفتح الراء: هم أعوان الولاة والظلمة والواحد منه شُرْطي بضم الشين وسكون الراء.

٦ ـ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ أَنَّ مَاعِزاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ،
 وقَالَ لِهُزَال: «لَوْ سَتَوْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْراً لَكَ»(٢). رواه أبو داود والنسائي.

قال الحافظ: ونعيم هو ابن هزال، وقيل: لا صحبة له، وإنما الصحبة لأبيه هزال. وسبب قول النّبيِّ ﷺ لِهَزال: «لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ»، ما رواه أبو داود وغيرُه عن محمد بن المنكدر أن هزالاً أمر ماعزاً أن يأتي النّبيّ ﷺ.

ورَوَى في موضع آخر عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ يَتِيماً في حَجْرِ أَبِي، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ لهُ أَبِي: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ، وذكر الحديث في قصة رجمه، واسم المرأة التي وقع عليها ماعز: فاطمة، وقيل: غير ذلك، وكانت أَمَةً لِهَزَّالِ.

٧ ـ وَعَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى مَسْلَمةَ بْنَ مُخَلَّدٍ، فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَوَّابِ شَيْءٌ، فَسَمِعَ صَوْتَهُ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِراً وَلَكِنْ جِثْتُكَ لِحَاجَةٍ، وَبَيْنَ الْبَوَّابِ شَيْءٌ فَسَتَرَهَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» أَتَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عَلِمَ مِنْ أَخِيهِ سَيِّئَةً فَسَتَرَهَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قالَ: لِهذا جِئْتُ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٣٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الحدود باب ٧.

٨ ـ وَعَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلِّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا عَلَى مِصْرَ فَأَتَى الْبَوَّابُ فَقَالَ: إِنَّ أَعْرَابِيًا عَلَى الْبَابِ يَسْتَأْذِنُ فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: إَنَّ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَأَشْرَفْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: أَنْزِلُ إِلَيْكَ أَوْ تَصْعَدُ؟ قَالَ: لاَ تَنْزِلُ وَلا أَصْعَدُ، حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي سَتْرِ المُؤْمِنِ جِئْتُ أَسْمَعُهُ. وَلا أَصْعَدُ، حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي سَتْرِ المُؤْمِنِ جِئْتُ أَسْمَعُهُ. وَلا أَصْعَدُ، حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مُؤْمِنٍ عَوْرَةً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْءُودَةً»، قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَةً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا مَوْءُودَةً»، فَضَرَبَ بَعِيرَهُ رَاجِعاً. رواه الطبرانيّ في الأوسط من رواية أبي سنان القسملي.

9 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أُخِيهِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أُخِيهِ المُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أُخِيهِ المُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ». رواه ابن ماجه (١) بإسناد حسن.

1٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَعِدَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لاَ تُؤْذُوا المُسْلِمِينَ وَلا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ عَوْرَاتِهِمْ، وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكِ وَمَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! وَالمؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ رَحْلِهِ »، ونَظَرَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكِ وَمَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! وَالمؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ. رواه الترمذي (٢) وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال فيه: «يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ ، وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيْمَانُ قَلْبَهُ لاَ تُؤْذُوا المُسْلِمِينَ ، وَلاَ تُعْتَرُوهُمْ ، وَلاَ تَطْلُبُوا عَثَرَاتِهِمْ » الحديث.

11 - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيْمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا المُسْلِمينَ، وَلا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ». رواه أبو داود (٣) عن عوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ». رواه أبو داود (٣) عن سعيد بن عبد اللَّه بن جريج عنه. ورواه أبو يعلى بإسناد حسن من حديث البراء.

١٢ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّكَ إِنِ النَّبَعْتَ عَوْرَاتِ المُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ تُفْسِدُهُمْ». رواه أبو داود (١٤) وابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>١) كتاب الحدود باب ٥.

<sup>(</sup>۲) كتاب البر باب ۸۳.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأدب باب ٣٥ و٣٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأدب باب ٣٥ و٣٧.

١٣ ـ وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، وَعَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبِ، وَأَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى اللَّهِ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى اللَّهِ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِ مَعْدِيكَرَبِ، وَأَهُ أَبُو داود (١١) من رواية إسماعيل بن عياش.

قال الحافظ عبد العظيم: جبير بن نفير أدرك النبي على وهو معدود في التابعين، وكثير بن مرة نص الأئمة على أنه تابعي، وذكره عبدان في الصحابة، وعمرو بن الأسود عنسي حمصي أدرك الجاهلية، وروى عن عمر بن الخطاب، ومعاذ، وابن مسعود وغيرهم.

### الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ أَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ، إِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ، إِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ، وَالْحُدُودَ، وَإِنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَمَنْ وَرَدَ أَفْلَحَ». الحديث رواه من رواية ليث بن أبي سليم.

٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ» (٢). رواه البخاري ومسلم.

٣ ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لأَعْلَمَنَ أَقْوَاماً مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضَاءَ، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُوراً". قال ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، حَلِّهِمْ لَنَا، لاَ نَكُونُ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لا نَعْلَمُ، قالَ: "أَمَا إِنَّهُمْ إِذَا خَلُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا". رواه ابن ماجه (٣) ورواته ثقات.

٤ ـ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الطَّابِعُ مُعَلَّقَةٌ بِقَائِمَةِ
 عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذا انْتُهِكَتِ الْحُرْمَةُ، وَعُمِلَ بِالمَعَاصِي وَاجْتُرِىءَ عَلَى اللَّهِ بَعَثَ اللَّه

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب باب ٣٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في النكاح باب ١٠٧، ومسلم في التوبة حديث ٣٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب الزهد باب ٢٩.

الطَّابِعَ، فَيَطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ، فَلاَ يَعْقِلُ بَعْدَ ذلِكَ شَيْئاً». رواه البزار والبيهقي واللفظ له.

٥ - وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطاً مُسْتَقِيماً، عَلَى كَنْفِي الصِّراطِ دَارَانِ لَهُمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ عَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ، مَثَلًا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى كَنْفِي الصِّرَاطِ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ يَقَعُ أَحَدٌ فِي حُدُودِ اللَّهِ لَيْ السِّرَ، وَالأَبْوَابُ الَّتِي عَلَى كَنْفِي الصِّرَاطِ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ يَقَعُ أَحَدٌ فِي حُدُودِ اللَّهِ حَتَى يَكْشِفَ السِّيْرَ، وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ». رواه الترمذي (١) من رواية بقية عن بجير بن سعد وقال: حديث حسن غريب.

«كنفا الصراط»: بالنون: جانباه.

٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطاً مُسْتَقِيماً وَعَنْ جَنَبَتِي الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِما أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الأَبُوابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعِنْدَ مُسْتَقِيماً وَعَنْ جَنَبَتِي الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِما أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الأَبُوابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعِنْدَ أَنْ رَأْسِ الصِّرَاطِ يَقُولُ: اسْتَقِيمُوا عَلَى اللصَراطِ وَلاَ تَعْوَجُوا، وفَوْقَ ذلكَ دَاعٍ يَدْعُو كُلَّمَا هَمَّ عَبْدٌ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئاً مِنْ تِلْكَ الأَبُوابِ قالَ: وَيْحَكَ لاَ تَفْتَحْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ، ثُمَّ فَسَرَهُ فَأَخْبَر أَنَّ يَفْتَحْهُ تَلِجْهُ، ثُمَّ فَسَرَهُ فَأَخْبَر أَنَّ الصَّرَاطَ هُوَ الإِسْلاَمُ، وَأَنَّ الأَبُوابِ المُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ، وَأَنَّ السُّتُورَ المُرْخَاةَ حُدُودِ اللَّهِ وَالدَّاعِي عَلْ مَوْالِهِ هُو وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ». ذكره رزين على رَأْسِ الصَّرَاطِ هُو القُرْآنُ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقِهِ هُو وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ». ذكره رزين ولم أره في أصوله، إنما رواه أحمد والبزار مختصراً بغير هذا اللفظ بَإسناد حسن.

٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ يَأْخُذُ مِنِي هذِهِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلَ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمَ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ " فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَخَذَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى بِيَدِي ، وَعَدَّ خَمْساً قالَ: "اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً ، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِماً ، وَلا تَكْشِرِ الضَّحِكَ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ ». رواه الترمذي (٢) وقال: حديث حسن عريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان ، والحسن لم يسمع من أبي هريرة ، ورواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما من حديث واثلة عن أبي هريرة ، وتقدم في هذا الكتاب أحاديث كثيرة جداً في فضل التقوى ، ويأتي أحاديث أخر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب باب ٧٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب الزهد باب ٢.

### الترغيب في إقامة الحدود، والترهيب من المداهنة فيها

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَحَدٌ يُقَامُ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحاً».

٢ - وفي رواية قال أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِقَامَةُ حَدِّ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِهَا مِنْ أَنْ
 يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». رواه النسائي<sup>(۱)</sup> هكذا مرفوعاً وموقوفاً، وابن ماجه<sup>(۲)</sup> ولفظه:

قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَدُّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً».

وابن ماجه (٣) في صحيحه، ولفظه: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِقَامَةُ حَدٌّ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً».

٣ ـ ورَوَى ابْنُ مَاجَه (٤) أَيْضاً عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ:
 ﴿إِقَامَةُ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلاَدِ اللَّهِ ».

٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةٌ، وَحَدُّ يُقَامُ فِي الأرْضِ بِحَقِّهِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ عَاماً».
 رواه الطبراني بإسناد حسن وهو غريب بهذا اللفظ.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ». رواه ابن ماجه (٥) ورواته ثقات إلا أن ربيعة بن ناجد لم يرو عنه إلا أبا صادق فيما أعلم.

٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا:
 مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ ثُمَّ قَالُوا: مَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِبَّ

<sup>(</sup>۱) كتاب السارق باب ٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب الحدود باب ٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب الحدود باب ٣.

<sup>(</sup>٤) كتاب الحدود باب ٣٠.

<sup>(</sup>٥) كتاب الحدود باب ١٦ و٣٠.

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ "ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: "إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَآيْمَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَتَعُمْتُ يَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَآيْمَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَتَعُمْتُ يَدَهَا "(۱). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

٧ ـ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهْامُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا، وَبَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا، وَبَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا، وَبَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا، وَبَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا، فَكَانَ الذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا ٱسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقاً، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا جَمِيعاً، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً» والمنقق وغيره، وتقدمت أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً» من حد من حدود الله تعالى.

# الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها والتشديد في ذلك والترغيب في تركه والتوبة منه

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ» (٣٣). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائيّ، وزاد مسلم:

وفي رواية: وأبو داود بعد قوله: «وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ: وَلَكِنَّ التَّوْبَةَ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المغازي باب ٥٣، والحدود في باب ١٢، ومسلم في الحدود حديث ٨ و٩ و٤٠، وأبو داود في الأقضية باب ١٤، والحدود باب ٤، والترمذي في الحدود باب ٦، والنسائي في السارق باب ٦، وابن ماجه في الحدود باب ٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الشركة باب ٦، والترمذي في الفتن باب ١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأشربة باب ١، والحدود باب ١ و١٩، ومسلم في الإيمان حديث (١٠٠ و١٠٤، وأبو داود في السنة باب ١٥، والنسائي في القسامة باب ٤٩، والترمذي في الأدب باب ٧٨.

٢ ـ وفي رواية النسائي (١) قالَ: «لا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»، وذَكَرَ رَابِعَةٌ فَنَسِيتُهَا، «فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلاَم مِنْ عُنُقِهِ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ».

٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا ومُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ»(٢). رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه، وزاد: وَآكِلَ ثَمَنِهَا.

٤ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: «عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالمُشْتَرَى لَهُ (٣). رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال: حديث غريب.

قال الحافظ: ورواته ثقات.

٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهُ". رواه أبو داود (٤) وغيره.

٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثاً، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَمَ عَلَى قَوْمٍ أَكُلَ شَيْءِ حَرَمَ عَلَي قَوْمٍ أَكُلَ شَيْءٍ حَرَمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ». رواه أبو داود (٥٠).

٧ - وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ». رواه أبو داود (١٦) أيضاً.

قال الخطابي: معنى هذا توكيد التحريم، والتغليظ فيه. يقول: من استحل بيع الخمر

<sup>(</sup>١) كتاب قطع السارق باب ١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأشربة باب ٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في البيوع باب ٥٨، وابن ماجه في الأشربة باب ٦.

 <sup>(</sup>٤) كتاب الأشربة باب ٢.

<sup>(</sup>٥) كتاب البيوع باب ٦٤.

<sup>(</sup>٦) كتاب البيوع باب ٦٤.

فيستحل أكل الخنازير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، فإذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر. انتهى.

٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا، وَسَاقِيهَا وَمُسْقَاهَا». رواه أحمد (١) بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

9 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: «يَبِيتُ قَوْمٌ مِنْ هذِهِ الأُمَّةِ عَلَى طَعْمٍ وَشُوْبٍ وَلَهْوٍ وَلِعب، فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِير، وَلَيُصِيبُهُمْ خَسْفٌ وَقَدْفٌ حَتَّى يُصْبِحُ النَّاسُ، فَيَقُولُونَ: خُسِفَ اللَّيْلَةَ بِبَنِي فُلانٍ، وَخُسِفَ اللَّيْلَةَ بِدَارٍ فُلانٍ خَوَاصً، وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمُ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَى قَوْمٍ لُوطٍ عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا، وَعَلَى دُورٍ، وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمُ الرِّيحُ الْعَقِيمُ الَّتِي أَهْلَكَتْ عَاداً عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا، وَعَلَى دُورٍ بِشُوبِهِمُ الْخَمْر، وَلَتُرْسَلَنَ عَلَيْهِمُ الرَّيحُ الْعَقِيمُ الْقِي أَهْلَكَتْ عَاداً عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا، وَعَلَى دُورٍ بِشُوبِهِمُ الْخَمْر، وَلَتُرْسَلَنَ عَلَيْهِمُ الرَّحِمَ»، وَخَصلَةٍ نَسِيَهَا وَلُبْسِهِمُ الْحَرِير، وَاتَّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، وقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمَ»، وَخَصلَةٍ نَسِيَهَا جَعْفَرٌ. رواه أحمد(٢) مختصراً، وابن أبي الدنيا والبيهقي.

١٠ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاءُ". قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: "إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُولاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغْرَماً وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَلاَّ مَانَةُ مَغْنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغْرَماً وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَالْأَمْوَاتُ فِي المَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَلْذَلَهُمْ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتِ وَلَا تَعْرَمُ وَلَعْنَ آخِرُ هذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلِهَا، فَلْيَرْ تَقِبُوا عِنْدَ الْخُمُورُ، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، وَالْحُذَتِ الْقَيْنَاتُ والمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلِهَا، فَلْيَرْ تَقِبُوا عِنْدَ لَكَ رِيحاً حَمْرًاءَ، أَوْ خَسْفاً وَمَسْخاً». رواه الترمذي (٣)، وقال: حديث غريب.

١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ الإِيْمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الإِنْسَانُ الْقَمِيصَ مِنْ رَأْسِهِ». رواه الحاكم.

وتقدم في باب الحمّام حديث ابن عباس عن النبي ﷺ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم

<sup>(1)</sup> Ilamit 1/17, 7/4P.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 0/ POY.

<sup>(</sup>٣) كتاب الفتن باب ٣٨.

الآخِرِ فَلاَ يَشْرَبِ الْخَمْرَ. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ» الحديث، رواه الطبراني.

١٢ ـ وَرُوِيَ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّهَا تُفَرِّعُ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا تُفَرِّعُ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا تُفَرِّعُ الشَّجَرِ». رواه ابن ماجه، (١) وليس في إسناده من ترك.

١٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ،
 وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبَها فِي الآخِرَةِ» (٢).
 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي ولفظه في إحدى رواياته :

قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

الحُورَةِ».
 المَّنْ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ».

قال الخطابي ثم البغوي في شرح السنة، وفي قوله: «حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ»، وَعِيدٌ بِأَنَّهُ لاَ يُدْخُلُ الْجَنَّةَ لأَنَّ شَرَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَمْرٌ إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنزِفُونَ، وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لاَ يُحْرَمُ شَرَابَهَا. انتَهَى.

10 \_ وَعَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنَ الْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ جَلِّ وَعَلا مُدْمِنُ الْخُوطَةِ. قِيلَ: وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ؟ قالَ: "نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ المُومِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِمْ». رواه أحمد (١) وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم، وصححه في رواية لابن حبان:

<sup>(</sup>١) كتاب الأشربة باب ٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأشربة باب ٢، ومسلم في الأشربة حديث ٧٣. وأبو داود في الأشربة باب ٥، والترمذي في الأشربة باب ١، وابن ماجه في الأشربة باب ٩.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأشربة حديث ٧٧ و٧٨.

<sup>(3)</sup> Ilamik 3/171.

قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلاَ مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ». «المومسات»: هنَّ الزانيات.

١٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ أَنْ
 لا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ. وَلاَ يُذِيقَهُمُ نَعِيمَهَا: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقَّ، وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ». رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: فيه إبراهيم بن خثيم بن عراك، وهو متروك.

١٧ ـ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لاَ يَلِجُ حَائِطَ الْقُدْسِ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلاَ الْعَاق، وَلاَ المَنَّانُ عَطَاءً». رواه أحمد (١) من رواية عليّ بن زيد والبزار إلا أنه قال: لاَ يَلِجُ جِنَانَ الْفِرْدَوْسِ.

١٨ ـ وَعَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ قالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ». رواه أحمد (٢) هكذا، ورجاله رجال الصحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه عن سعيد بن جبير.

١٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَقِيَ اللَّه مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَهُ كَعَابِدِ وَثَن».

٢٠ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا أَبَالِي شُرِبَتِ الْخَمْرُ أَوْ عُبِدَتْ هَنِهِ السَّارِيَةُ دُونَ اللَّهِ». رواه النسائي (٣).

٢١ ـ وَعَنِ ١١ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنّة مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلاَ عَاقٌ، وَلاَ مَنَّانٌ». قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَشَقَّ ذلِكَ عَلَيَّ لأَنَّ المُؤْمِنِينَ يُصِيبُونَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلاَ عَاقٌ، وَلاَ مَنّاتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُؤْمِينَ عُرِيبُونَ عَلَيْ لَا اللَّهِ عَزّ وجَلَّ فِي الْعَاقِ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٢]، وفي المَنّانِ: ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ إِللّهَ قَالِا ذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤] الآية، وفي الْخَمْرِ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ إِللّهَنِّ وَالأَنْصَابُ

<sup>(1)</sup> Ilamit Y/171.

<sup>(</sup>Y) Ilamit 1/7VY.

٣) كتاب الأشربة باب ٤٢.

وَالْأَزْلَاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠] الآية. رواه الطبراني ورواته ثقات إلا أن عتاب بن بشير لا أراه سمع من مجاهد.

٢٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلاَئَةٌ حَرَّمَ اللّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُ. وَالدَّيُوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَث» (١٠).
 رواه أحمد واللفظ له والنسائي والبزار والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٢٣ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُرَاحُ رِيحُ الْجَنَّةِ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَلا يَجِدُ رِيحَها مَنَّانٌ بِعَمَلِهِ، وَلا عَاقٌ وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ». رواه الطبراني في الصغير.

٢٤ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: «ثَلَاثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبُداً: الدَّيُوثُ، وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، ومُدْمِنُ الْخَمْرِ»، قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا مُدْمِنُ الْجَنَّةَ أَبُداً: الدَّيُوثُ، وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ، ومُدْمِنُ الْخُمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الدَّيُوثُ؟ قالَ: «الَّذِي لاَ يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ». قُلْنَا: فَمَا الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الدَّيُوثُ؟ قالَ: «الَّذِي لاَ يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ». قُلْنَا: فَمَا النَّيْوِثُ؟ قالَ: «اللَّتِي تَشْبَهُ بِالرِّجَالِ». رواه الطبراني، ورواته لا أعلم فيهم مجروحاً، وشواهده كثيرة.

٢٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ». رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

٢٦ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْخَمْرُ جِمَاعُ الإنْمِ، وَالنَّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ، وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ». ذكره رزين، ولم أره في شيء من أصوله.

٧٧ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَإِنْ قُطَعْتَ وَإِنْ حُرِّقْتَ، وَلاَ تَتُرُكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ، ولاَ تَشْرَبَ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ. رواه ابن ماجه (٢) والبيهقي كلاهما عن الدَّمَةُ من من حوشب عن أم الدرداء عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الزكاة باب ٦٩، وأحمد في المسند ١٢٨/٢، ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأشربة باب ١، والفتن باب ٢٣.

٢٨ ـ وَعَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبًا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَنَاساً جَلَسُوا بَعْدَ وَفَاةِ النّبِي عَيْقِي، فَذَكَرُوا أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو النّبِي عَلَيْ، فَأَكْثَرُوا ذَلِكَ، وَوَثَبُوا إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ شُرْبُ الْخَمْرِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرَتُهُمْ، فَأَكْثَرُوا ذَلِكَ، وَوَثَبُوا إِلَيْهِ جَمِيعاً، حتّى أَتُوهُ فِي دَارِهِ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قالَ: "إِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ رَجُلاً فَخَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْساً، أَوْ يَزْنِيَ، أَوْ يَأْكُلَ لَحْمَ إِسْرَائِيلَ أَخَذَ رَجُلاً فَخَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْساً، أَوْ يَزْنِيَ، أَوْ يَأْكُلَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ، أَوْ يَقْتُلُوهُ؟ فَاخْتَارَ الْخَمْرَ، وَإِنَّهُ لَمَّا شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أَرَادُوهُ مِنْهُ»، وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ قالَ: "مَا مِنْ أَحَدِ يَشْرَبُهَا فَتُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَلاَ يَمُوتُ، وَفِي مَثَانَتِهِ مِنْ شَيْءٌ إِلاَ حُرِّمَتْ بِهَا عَلَيْهِ الْجَنّةُ، فَإِنْ مَاتَ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيّةً». رواه الطبراني بإسناد صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

٢٩ ـ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ امْرَأَةً، فَأَرْسَلَتْ أُمَّ الْخَبَائِثِ، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ، وَيَعْتَرِلُ النَّاسَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةً، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ خَادِماً إِنَّا نَدْعُوكَ لِشَهَادَةٍ فَدَخَلَ، فَطَفِقَتْ كُلَّمَا يَدْخُلُ بَاباً أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْمُرَأَةِ وَضِيئَةٍ جَالِسَةٍ، وَعِنْدَهَا غُلامٌ وَبَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نَدْعِكَ لِشَهَادَةٍ ولَكِنْ امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ جَالِسَةٍ، وَعِنْدَهَا غُلامٌ وَبَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نَدْعِكَ لِشَهَادَةٍ ولَكِنْ امْرَأَةٍ وَضِيئَةِ جَالِسَةٍ، وَعِنْدَهَا غُلامٌ وَبَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نَدْعِكَ لِشَهَادَةٍ ولَكِنْ وَعَوْتُكُ لِقَتْلِ هَذَا الْغُلامِ، أَوْ تَقَعَ عَلَيْ، أَوْ تَشْرَبَ كَأْساً مِنَ الْخَمْرِ، فَإِنْ أَبَيْتَ صحْتُ بِكَ وَفَضَحْتُكَ. قالَ: الشَقِينِي كَأْساً مِنَ الْخَمْرِ، فَسَقَتْهُ كَأْساً مِنَ الْخَمْرِ، فَسَقَتْهُ كَأْساً مِنَ الْخَمْرِ، فَسَقَتْهُ كَأْساً مِنَ الْخَمْرِ، فَسَقَتْهُ كَأْساً مِنَ الْخَمْرِ فَقَالَ: زيدِينِي، فَلَمْ تَزَلْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلِ النَّقْسَ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرِ فَقَالَ: زيدِينِي، فَلَمْ تَزَلْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلِ النَّقْسَ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرِ فَوَاللَهُ وَاللّهِ لا يَحْمُونُ أَبُدا وَلَكُوشِكَنَّ أَحَدُهُمَا يُخْرِجُ صَاحِبَهُ". رواه البن حبان في صحيحه وَاللفظ له، والبيهقي مرفوعاً مثله وموقوفاً وذكر أنه المحفوظ.

٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ آدَمَ لَمَا أَهْبِطَ لَى الأَرْضِ قَالَتِ الْمَلاثِكَةُ: أَيْ رَبِّ ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، قالُوا: رَبَّنَا نَحْنُ أَطُوعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، قَالَ اللَّه لِمَلاثِكَتِهِ: هَلُمُّوا مَلكَيْنِ مِنَ الْمَلاثِكَةِ، فَنَنْظُرْ كَيْفَ يَعْمَلانِ؟ قَالُوا: رَبَّنَا هَارُوتَ وَمَارُوتَ. قَالَ: فَاهْبِطَا إِلَى الأَرْضِ، فَتَمَثَّلَتْ لَهُمَا الزَّهْرَةُ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ، فَجَاءَاهَا، فَسَأَلاَهَا نَفْسَها، فَقَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ حَتَّى تَتَكَلَّمَا بِهِذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الْإِشْرَاكِ، قَالاً: وَاللَّهِ لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ أَبُداً، فذَهَبَتْ عَنْهُمَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِمَا وَمَعهَا صَبِيًّ الْإِشْرَاكِ، قَالاً: وَاللَّهِ لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ أَبُداً، فذَهَبَتْ عَنْهُمَا، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِمَا وَمَعهَا صَبِيً

تَحْمِلُهُ، فَسَأَلاَهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ حَتَّى تَقْتُلاَ هذَا الصَّبِيَّ، فَقَالاً: وَاللَّهِ لاَ نَفْتُلُهُ أَبْداً، فَلَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ بِقِدَحٍ مِنْ خَمْرٍ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلاَهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لاَ وَاللَّهِ حَتَّى تَشْرَبَا فَلَهَرَا، فَوَقَعَا عَلَيْهَا، وَقَتَلاَ الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقًا، قَالَتِ المَرْأَةُ: وَاللَّهِ هَذِهِ الْخَمْرَ، فَشَرِبَا فَسَكِرَا، فَوَقَعَا عَلَيْهَا، وَقَتَلاَ الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقًا، قَالَتِ المَرْأَةُ: وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُما مِنْ شَيْء أَبَيْتُمَاهُ عَلَيَّ إلاَّ فَعَلْتُمَاهُ حِينَ سَكِرْتُمَا، فَخُيِّرًا عِنْدَ ذَلِكَ بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُنْ شَيْء أَبَيْتُمَاهُ عَلَيَ إلاَّ فَعَلْتُمَاهُ حِينَ سَكِرْتُمَا، فَخُيِّرًا عِنْدَ ذَلِكَ بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُنْ شَيْء أَبَيْتُمَاهُ عَلَيَ إلاَّ فَعَلْتُمَاهُ حِينَ سَكِرْتُمَا، فَخُيِّرًا عِنْدَ ذَلِكَ بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلْمَ وَلَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلْمَ وَلَا أَعِلَى اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْعَلْمَ وَلَا أَعَلَى وَلَلْكُولُولُ اللَّهُ الْعَلْمَ وَلَا أَلَاللَهُ الْعَلْمَ وَلَلْهُ الْعَلْمَ وَلَا السَعِيحِ وَقَفُهُ على كُولُ وَلَا أَعْلَمَ وَقَلَا اللَّهُ الْعَلْمَ وَلَا الْعَلَامُ الْعَلْمَ وَلَا الْعَلَمُ وَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمَ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ الْعَلْمَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّذِلُكُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَلَا الْعَلَى وَلِلْكَامِ لَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْكُلُولُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ اللَّلَا الْعُلْمُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُل

٣١ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ مَشَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَقَالُوا: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَجُعِلَتْ عِدْلاً لِلشَّرْكِ. رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

٣٧ ـ وَعَنْ أَبِي تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيِّ وَهُوَ عَلَى مِصْرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ كَذْبَةً مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأَ مَضْجَعاً مِنَ النَّارِ، أَوْ بَيْتاً فِي جَهَنَّمَ»، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَتَى عَطْشَانَ يَوْمَ النَّارِ، أَوْ بَيْتاً فِي جَهَنَّمَ»، وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْقِيامَةِ، أَلاَ فَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاءَ»، وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ مِثْلَهُ، لَمْ يَخْتَلِفْ إِلاَّ فِي بَيْتٍ أَوْ مَضْجَعٍ. رواه أحمد(٢) وأبو يعلى، كلاهما عن شيخ من حمير لم يسمياه، عن أبي تميم.

٣٣ ـ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ خَرَجَ نُورُ الإِيمَانِ مِنْ جَوْفِهِ». رواه الطبراني/.

٣٤ ـ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَسْقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَمِيمِ جهنَّمَ». رواه البزار.

٣٥ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ، وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرَابِ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الدُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: المُزْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ، وَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ، وَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ، وَإِنَّ

<sup>(1)</sup> Hamil 1/371.

<sup>(</sup>Y) Ilamit 7/773.

عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً لِمَنْ يَشْرَبُ المُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ». قالوا: يا رسُولَ اللَّهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَو عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ»<sup>(۱)</sup>. رواه مسلم والنسائتي.

٣٦ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ثَلَاثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ المَلاَئِكَةُ: الْجُنُبُ وَالسَّكْرَانُ، وَالمُتَضَمِّخُ بِالْخُلوقِ. رواه البزار بإسناد صحيح.

٣٧ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلاةً، وَلاَ تَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّماءِ حَسَنَةٌ: الْعَبْدُ الآبق حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ، فَيَضَعُ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوً». رواه الطبراني في الأوسط وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والبيهقي.

٣٨ ـ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ، وَأَمْرَنِي أَنْ أَمْحَقَ المَزَامِيرَ، وَالْكُبَّارَاتِ، يَعْنِي الْبَرَابِطَ وَالمَعَازِفَ وَالأَوْثَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَفْسَمَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ: لاَ يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي جَرْعَةً مِنْ خَمْرٍ إلاَّ سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنْ حَمِيمِ جَهَنَّمَ مُعَذَّباً أَوْ مَعْفُوراً لَهُ وَلاَ يَسْقِيهَا صَبِيّاً صَغِيراً إلاَّ سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنْ حَمِيمٍ جَهَنَّمَ مُعَذَّباً أَوْ مَعْفُوراً لَهُ وَلاَ يَسْقِيها صَبِيًا صَغِيراً إلاَّ سَقَيْتُهَا إِيّاهُ مِنْ حَمِيمٍ جَهَنَّمَ مُعَذَّباً أَوْ مَعْفُوراً لَهُ وَلاَ يَسْقِيها صَبِيًا صَغِيراً إلاَّ سَقَيْتُهَا إِيّاهُ مِنْ حَمِيمٍ جَهَنَّمَ مُعَذَّباً أَوْ مَعْفُوراً لَهُ، وَلاَ يَدَعُها عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي مِنْ مَخَافَتِي إلاَّ سَقَيْتُهَا إِيّاهُ مِنْ حَمِيمٍ جَهَنَّمَ مُعَذَّباً أَوْ مَعْفُوراً لَهُ، وَلاَ يَدَعُها عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي مِنْ مَخَافَتِي إلاَّ سَقَيْتُهَا إِيّاهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدْسِ». رواه أحمد(٢) من طريق عليّ بن زيد.

«البرابط»: جمع بربط، بفتح الباءين الموحدتين: وهو العود.

٣٩ ـ وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لأَسْقِيَنَّهُ مِنْهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ. وَمَنْ تَرَكَ الْحَرِيرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لأَكْسُونَّهُ إِيَّاهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ». رواه البزارِ بإسناد حسن.

• 3 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْقِيَهُ اللَّهُ الْخَمْرَ فِي الآخِرِيرَ فِي الآخِرةِ فَلْيَتْرُكُهُ فِي الْخَمْرَ فِي الآخِرةِ فَلْيَتْرُكُهُ فِي اللَّذِيرَا فِي الآخِرةِ فَلْيَتْرُكُهُ فِي اللَّذِيرَا فِي الآخِرةِ فَلْيَتْرُكُهُ فِي اللَّهُ الْخَرِيرَ فِي الآخِرةِ فَلْيَتْرُكُهُ فِي اللَّهُ الْحَرِيرَ فِي الآخِرةِ فَلْيَتْرُكُهُ فِي اللَّهُ الْحَرْدِيرَ فِي الآفِوسِط، ورواته ثقات إلا شيخه المقدام بن داود، وقد وُثَق، وله شواهد.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الأشربة حديث ٧٠ و٧٣، والنسائي في الأشربة باب ٤٩.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 0/ YOY.

١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ شَرِبَ حَسْوَةٌ مِنْ خَمْرٍ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ ثَلاثَةَ أَيَّام صَرْفاً وَلا عَدْلاً، وَمَنْ شَرِبَ كَأْساً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ صَلاَتَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ حَقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قالَ: «صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ». رواه الطبراني من رواية حكم بن نافع.

٤٢ - وَرُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَبِيتَنَ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَشَرٍ وبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بَاسْتِحْلالِهِمُ المَحَارِمَ، وَاتَّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَشُربِهِمُ الْخَمْرَ وَبِأَكْلِهِمُ الرَّبَا، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ».
رواه عبدُ اللَّه ابن الإمام أحمد في رواية، وتقدم حديث أبي أمامة في معناه.

٤٣ ـ وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُضْرَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ". رواه ابن ماجه (١) وابن حبان في صحيحه.

٤٤ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «فِي هذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ»، قَالَ رجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى ذَلِك؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ الْقَهَرَتِ الْخُمُورُ». رواه الترمذي<sup>(٢)</sup> من رواية عبد الله بن عبد القدّوس، وقد وُتِّق، وقال: حديث غريب، وقد روي عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً.

٤٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: «مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي، وَهُوَ يَتَحَلَّى أُمَّتِي، وَهُوَ يَشَرَبُ الْخَمْرَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِي، وَهُوَ يَتَحَلَّى الْذَهَبَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِبَاسَهُ فِي الْجَنَّةِ». رواه أحمد والطبرانيّ، ورواة أحمد ثقات.

٤٦ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِن عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ» (٣٠). رواه الترمذي وأبو داود.

<sup>(</sup>١) كتاب الأشربة باب ٨.

<sup>(</sup>۲) كتاب الفتن باب ۳۸.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الحدود باب ٣٦، والترمذي في الحدود باب ١٥.

ولفظه: إن رَسُول اللَّهِ ﷺ قالَ: ﴿إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ». ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه.

٤٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وعندهما: فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ.

قال الحافظ: قد جاء قتل شارب الخمر في المرة الرابعة من غير ما وجهٍ صحيح، وهو منسوخ، وٱللَّه أعلم.

٨٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ تابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللَّهُ عَلَيْه، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُب اللَّهُ عَلَيْه، وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ». قِيلَ: يا أَبًا عَبْدِ الرَّحمنِ! وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْه، وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ». قِيلَ: يا أَبًا عَبْدِ الرَّحمنِ! وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: نَهْرٌ الْخَبَالِ؟ . رواه الترمذي وحسنه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد ورواه النسائي (١) موقوفاً عليه مختصراً.

ولفظه: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَش لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ كَافِراً، وَإِنِ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِراً».

٤٩ ـ وفي رواية للنسائي (٣) عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن النبي على قال: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاةٌ سَبْعاً، وَإِنْ مَاتَ فِيها مَاتَ كَافِراً، فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ»، وفي رواية: «عَنِ الْقُرْآنِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً، وَإِنْ مَاتَ فِيها مَاتَ كَافِراً».

• ٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الأشربة باب ١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأشربة باب ٤٤.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأشربة باب ٤٤.

الْخَمْرِ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فِي الرّابِعةِ، كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قالُوا: عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قالُوا: عَلَى اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». رواه ابن حبان في صحيحه.

ورواه الحاكم مختصراً ببعضه، قالَ: «لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَتُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً». وقال: صحيح على شرطهما.

١٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبيِّ ﷺ قالَ: «كُلُّ مُخَمَّرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِراً بُخِسَتْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبّاحاً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ». قيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيراً لاَ يَعْرِفُ حَلالَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ». رواه أبو داود (١١).

٧٥ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَها سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِراً، وَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِراً، وَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقَّهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ». قيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قالَ: "صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ». رواه أحمد (٢) بإسناد حسن، ورواه أحمد أيضاً والبزار والطبراني من حديث أبي ذر بإسناد حسن.

٣٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، وَمَا يُدْرِيهِ لَعَلَّ مَنِيَّتَهُ تَكُونُ فِي تِلْكَ اللَّيَالِي، فَإِنْ عَادَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، وَمَا يُدْرِيهِ لَعَلَّ مَنِيَّتَهُ تَكُونُ فِي تِلْكَ اللَّيَالِي، فَإِنْ عَادَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، وَمَا يُدْرِيهِ لَعَلَّ مَنِيَّتَهُ تَكُونُ فِي تِلْكَ اللَّيَالِي، فَإِنْ عَادَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَهذِهِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ لَيْلَةٍ، فَإِنْ عَادَ فَهُو فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ». قيل: وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ صَبَاحاً، فَهذِهِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ لَيْلَةٍ، فَإِنْ عَادَ فَهُو فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ». قيل: وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَلَل: "عَرَقُ أَهْل النَّارِ وَصَدِيدُهُمْ". رواه الأصبهاني، وفيه إسماعيل بن عياش، ومن لا يحضرنى حاله.

<sup>(</sup>١) كتاب الأشربة باب ٥.

<sup>(</sup>Y) Y/07, TVI, AVI, PVI.

٥٤ ـ وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا وَهُوَ سَكْرَانٌ، دَخَلَ الْقَبْرَ سَكْرَانَ، وَبُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ سَكْرَانَ وَأُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ سَكْرَانَ إِلَى جَبَلِ يُقَالُ لَهُ سَكْرَانٌ فِيهِ عَيْنٌ يَجْرِي مِنْهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ وَهُوَ طَعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ». رواه الأصبهاني وأظنه في مسند أبي يعلى أيضاً مختصراً، وفيه نكارة.

٥٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي ﷺ قالَ: «مَنْ تَرَكَ الصّلاةَ السّعَلَاةَ سُكْراً مَوَّةً وَاحِدَةً فَكَانَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ سُكْراً كَانَ حَقّاً عَلَى اللّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ». قيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّم». رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٥٦ - وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْهُ: «مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ سُكْراً مَوَّةً وَاحِدَةً فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنيا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا». ورواته ثقات.

٧٥ ـ وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي خَمْساً فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ: إِذَا ظَهَرَ التَّلاَعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنَّسَاءُ بِالنِّسَاءِ». رواه البيهقي وتقدم في لبس الحرير.

# الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة والترغيب في حفظ الفرج

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» (١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

وزاد النسائي في رواية: «فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنْقِهِ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ». ورواه البزار مختصراً:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأشربة باب ۱، والحدود باب ۱ و٦ و١٤، ومسلم في الإيمان حديث ١٠٠ و١٠٤، وأبو داود في السنة باب ١٥، والنسائي في القسامة باب ٤٩، والسارق باب ١، والأشربة باب ٤٢.

«لا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ . الإِيْمَانُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِن ذلِكَ » .

٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لاَ يَجِلُّ دَمُ امْرِىءِ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»(١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، والنسائي.

٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحَلُّ دَمُ امْرِىء مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: 'زِناً بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ يُوْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِباً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْساً فَيُقْتَلُ بِهَا»(٢). رواه أبو داود والنسائي.

٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَا بَغَايَا الْعَرَبِ! يَا بَغَايَا الْعَرَبِ، إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُم، الزِّنَا، وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ». رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح، وقد قيده بعض الحفاظ الرياء بالراء والياء.

٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعِ فَيُسْتَجَابَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرَّجَ عَنْهُ؟ فَلا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعُوةٍ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ إِلاَّ زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَاراً».

٦ - وفي رواية: "إِنَّ اللَّهَ يَدْنُو مِنْ خَلْقِهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَسْتَغْفِرُ إِلاَّ لِبَغِيِّ بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَارٍ».
 رواه أحمد<sup>(٣)</sup> والطبراني واللفظ له وتقدم في باب العمل على الصدقة.

٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قالَ: «إِنَّ الزُّنَاةَ تَشْتَعِلُ وَجُوهُهُمْ نَاراً». رواه الطبراني بإسناد فيه نظر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الديات باب ٦٦، ومسلم في القسامة حديث ٢٥ و٢٦ وأبو داود في الحدود باب ١٥، النسائي في القسامة باب ٢٠، والترمذي في الحدود باب ١٥، النسائي في القسامة باب ٢٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الحدود باب ١، والنسائي في التحريم باب ٥ و١١ و١١٠.

<sup>(</sup>T) Ilamit 3/77, 117.

٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «الزِّنَا يُورِثُ الْفَقْرَ». رواه البيهقي، وفي إسناده الماضي بن محمد.

٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ اللّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتْتَانِي فَأَخْرَ جَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: «فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثُقْبٍ مِثْلِ التَّلُورِ أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ، وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً، فَإِذَا ارْتَفَعَتِ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا، وَإِذَا أُخْمِدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُراةٌ» الحديث.

١٠ - وفي رواية: «فانْطَلَقْنَا عَلَى مِثْلِ التَّتُّورِ». قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ». قَالَ: «فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رَجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَتْ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوا» الحديث.

وفي آخره: «وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي<sup>((۱)</sup>. رواه البخاري، وتقدم بطوله في ترك الصلاة.

11 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ الْتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيْ، فَأَتَيَا بِي جَبَلاً وَعْراً، فَقَالاً: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أُطِيقُهُ، فَقَالاً: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ فَإِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، فَقَالاً: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ فَإِذَا أَنَا بِقُومٍ مُعلَّقِينَ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعلَّقِينَ بِعَرَاقِيهِمْ مُشَقَّقَةِ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَماً. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَوُلاءِ؟ قِيلَ: هُولاءِ اللَّذِينَ يُعْرَاقِيهِمْ مُشَقَّقَةُ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَماً. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَوُلاءِ اللَّذِينَ أَسُوعُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَلْ أَنَا بِقُومُ أَشَدَ شَيْءِ انْفَلَتُ : مَنْ مَوْلاءِ؟ قَالَ: هُولاءِ قَتْلَى الْكُفَّارِ، ثُمَّ انطُلِقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقِومُ أَشَدَ شَيْءِ انْفَلَتُ عَنْ مَوْلاءِ؟ قَالَ: هُولاءِ قَتْلَى الْكُفَّارِ، ثُمَّ انطُلِقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِيَعْوَمُ أَشَدَ شَيْءِ انْفَلَتُ عَلَى الْكَفَاتِ عَنْ الْمَواحِيثُ الْمَالِقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِيَعْوَمُ أَشَدَ شَيْءِ الزَّانُونَ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي فَإِذَا بِغِلْمَانِ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهُرَيْنِ. قُلْلَاءً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ الْطُلِقَ بِي هَوْلاءِ يَشْفَانَ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ الْطُلِقَ بِي هَوْلاء يَوْلاءً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَمِينَ أَوْلادَهُنَ بَيْنَ فَهُولاءِ ذَا لِهُمْ وَنَ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ شَرَقً فِي شَوْلاء يَشْفَانَ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مُولَاء فَقَالَ الْمُؤْمِونَ بَيْنَ نَهُولاءَ اللَّهُ وَلَاءً اللَّهُ الْمُؤْمِونَ مِنْ خَمْولاء وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِونَ مَنْ الْمُؤْمِونَ مِنْ خَمْولاء وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِونَ مِنْ خَمْولاء الزَالِكُ الْمُؤْمِونَ مَنْ مَنْ الْمُؤْمِونَ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِونَ مَنْ اللَّهُ الْعُولِةُ الْمُؤْمِونَ الْمُو

<sup>(</sup>١) كتاب الجنائز باب ٩٣، والتعبير باب ٤٨.

لَهُمْ. قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالَ: هَؤُلاءِ جَعْفَرٌ وَزَيْدٌ وَابْنُ رَوَاحَةً، ثُمَّ شَرَفَ بِي شَرْفاً آخَرَ فَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ ثَلاثَةٍ. قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالَ: هذَا إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وعِيسَى وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، واللفظ لابن خزيمة.

قال الحافظ: ولا علة له.

١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ، ' فَكَانَ عَلَيْهِ كَالظُلَّةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيْمَانُ (١١). رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والبيهقي والحاكم.

ولفظه قال: "مَنْ زَنَى أَوْشَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ الإِيْمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الإِنْسَانُ الْقَمِيصَ مِنْ رَأْسِهِ».

١٣ - وفي رواية للبيهقي قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الإِيْمَانَ سِرْبَالٌ يُسَرْبِلُهُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ، فَإِذَا زَنَى الْعَبْدُ نَزَعَ مِنْهُ سِرْبَالَ الإِيْمَانِ، فَإِنْ تَابَ رُدَّ عَلَيْهِ».

١٤ - وَرَوَى الطَّبَرَانِيُ عَنْ شَرِيكِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ زَنَى خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانُ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ».

الله عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ أَنِي بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ:
 (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللّهِ فَمَنْ أَصَابَ مِنْ هذِهِ الْقَاذُورَةِ شَيْئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللّهِ وَقَرَأَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ﴿ وَالّذِينَ لاَ بِسِتْرِ اللّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللّهِ وَقَرَأَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلها آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النّفْسَ اللّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَرْنُونَ وَهُو يَدُونُ مَعَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى الزّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُو اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَقَالَ: ﴿ وَلا يَرْنِي الزّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾. ذكره رزين، ولم أره بهذا السياق في الأصول.

١٦ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَعَبَّدَ عَابِدٌ مِنْ بَنِي اسْرَائِيلَ، فَعَبَدَ اللَّهَ في صَوْمَعَتِهِ سِتَّينَ عَاماً، فَأَمْطَرَتِ الأَرْضُ فَاخْضَرَّتْ، فَأَشْرَفَ الرَّاهِبُ ابِنْ صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَ: لَوْ نَزَلْتُ فَذَكَرْتُ اللَّهَ فَازْدَدْتُ خَيْراً، فَنَزَلَ وَمَعَهُ رَغِيفًا أَوْ رَغِيفَانِ بَيْنَمَا هُوَ في الأَرْضِ لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ، فلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهَا وَتُكَلِّمُهُ حَتَّى غَشِيهَا، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ بَعْدِيرَ يَسْتَحِمُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّغِيفَيْنِ ثُمَّ مَاتَ، فَوُزِنَتْ عِبَادَةُ سِتِّينَ سَنَةً

أخرجه أبو داود في السنّة باب ١٥، والترمذي في الإيمان باب ١١.

بِتِلْكَ الزَّنْيَةِ فَرَجَحَتْ تِلْكَ الزَّنْيَةُ بِحَسَنَاتِهِ، ثُمَّ وُضِعَ الرَّغِيفُ أَوِ الرَّغِيفَانِ مَعَ حَسَنَاتِهِ، فَرَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ فَغُفِرَ لَهُ». رواه ابن حبان في صحيحه.

١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانِ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ» (١٠). رواه مسلم والنسائي.

ورواه الطبراني في الأوسط ولفظه: «لاَ يَنْظُرُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الشَّيْخِ الزَّانِي، وَلاَ الْعَجُوزِ الزَّانِيَةِ».

. «العائل»: الفقير.

١٨ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ». رواه النسائي (٢) وابن حبان في صحيحه.

19 ـ وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالإِمَامُ الْكَذَّابُ، وَالْعَائِلُ المَزْهُوُّ». رواه البزار بإسناد جيد، وتقدم في باب صدقة السرّ حديث أبي ذرّ، وفيه:

«وَالنَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ المُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ». رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٢٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ عَنَّ وجَلَّ إِلَى الأُشَيْمِطِ الزَّانِي، وَلاَ الْعَائِلِ الْمَزْهُوِّ». رواه الطبراني، ورواته ثقات إلا ابن لهيعة، وحديثه حسن في المتابعات.

«الأشيمط»: تصغير أشمط، وهو من اختلط شعر رأسه الأسود بالأبيض.

٢١ - وَعَنْ نَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِسْكِينٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَلاَ شَيْخٌ زَانٍ، وَلاَ مَنَّانٌ عَلَى اللَّهِ بِعَمَلِهِ». رواه الطبراني من رواية

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١٧٢، والنسائي في الزكاة باب ٧٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب الزكاة باب ٧٧.

٢٧ - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَنَحْنُ مُجْتَمِعُونَ فَقَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿ وَإِيّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مَنْ مُسِيرَةٍ أَلْفِ عَامٍ، وَاللّهِ لاَ يَجِدُهَا عَاقٌ، وَلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ، وَلاَ شَيْخٌ زَانٍ، وَلاَ جَارٌ إِزَارَهُ خُيلاءً، إِنّما الْكِبْرِيَاءُ لللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. رواه الطبرانيّ، ويأتي بتمامه في العقوق إن شاء الله.

٢٣ - وَرُوِيَ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ السَّموَاتِ السَّبْعَ، وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ لَيَلْعَنَّ الشَّيْخَ الزَّانِي، وَإِنَّ فُرُوجَ الزُّنَاةِ لَيُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ نَتْنُ رِيحَها». رواه البَزَّار.

٧٤ - وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا وَالْخَرَائِطِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ شَدَّادِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ تُرْسَلُ طَالُوتَ عَنْ غَزوَانَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ تُرْسَلُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ حَتَّى يَتَأَذَى مِنْهَا كُلُّ بَرِّ وَفَاجِرٍ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ نَادَاهُمْ مُنَادٍ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ حَتَّى يَتَأَذَى مِنْهَا كُلُّ بَرِّ وَفَاجِرٍ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ نَادَاهُمْ مُنَادٍ يُسْمِعُهُمُ الصَّوْت، وَيَقُولُ لَهُمْ: هَلْ تَدُرُونَ هذِهِ الرِّيح الَّتِي قَدْ آذَتْكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ نَدْرِي وَاللَّهِ إِلاَّ يُسْمِعُهُمُ الصَّوْت، وَيَقُولُ لَهُمْ: هَلْ تَدُرُونَ هذِهِ الرِّيح الرَّيْ قَدْ آذَتْكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ نَدْرِي وَاللَّهِ إِلاَّ يَسْمِعُهُمُ الصَّوْت، وَيَقُولُ لَهُمْ: هَلْ إِنَّهَا رِيحُ فُرُوجِ الرُّينَةِ الَّذِينَ لَقُوا اللَّهَ بِزِنَاهُمْ وَلَمْ يَتُوبُوا مِنْهُ، وَلَمْ يَتُوبُوا مِنْهُ، وَلَمْ يَنُوبُوا مِنْهُ، وَلَمْ يَهُمْ وَلَمْ يَنْهُ عَلَى الصَّرْفِ بِهِمْ جَنَّةٌ وَلاَ نَاراً.

وتقدم في شرب الخمر حديث أبي موسى، وفيه: "وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنَ الْخَمْرِ سَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْغَوْطَةِ» تَهْرِ الْغَوْطَةِ؟ قَالَ: "نَهْرُ يَجْرِي مِن فُرُوجِ المُومِسَاتِ" يَعْنِي النَّاوِرِيحُ فُرُوجِهِمْ". الزَّانِيَاتِ، "يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِمْ".

٢٥ ـ وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ الْمِقْرَائِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِرِجَالٍ تُقْرَضُ جُلُودُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: اللَّذِينَ يَتَزَيَّنُونَ لِلزِّينَةِ، قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِجُبِّ مُنْتِنِ الرِّيحِ، فَسَمِعْتُ فِيهِ أَصْوَاتاً شَدِيدَةً، الَّذِينَ يَتَزَيَّنُونَ لِلزِّينَةِ، وَيَفْعَلْنَ مَا لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ». رواه فَقُلْتُ: مَنْ هؤلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: نِسَاءٌ كُنَّ يَتَزَيَّنَ لِلزِّينَةِ، وَيَفْعَلْنَ مَا لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ». رواه البيهقي في حديث يأتي في الغيبة إن شاء الله تعالى.

٢٦ - وَرُوِيَ عَنْ أَنْسِ نِنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «المُقِيمُ عَلَى الرِّنَا
 كَعَابِدِ وَثَنٍ». رواه الخرائطي وغيره.

وقد صحّ أنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ إِذَا مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنِ، ولاَ شك أن الزنا أشد وأعظم عند الله من شرب الخمر، والله أعلم. ٧٧ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَأَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ».
رواه أحمد (١١)، وإسناده حسن، وفيه ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع، ورواه أبو يعلى إلا أنه قال: «لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مُتَمَاسِكِ أَمْرُهَا مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا».

وتقدم في كتاب القضاء حديث ابن عمر، وفي آخره: «وَإِذَا ظَهَرَ الزُّنَا ظَهَرَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ». رواه البزار.

٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فَي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُوا بِأَنْفسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ». رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

٢٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ حَدِيثاً عَنِ النَّبيِّ ﷺ وَقَالَ فِيهِ: «مَا ظَهَرَ في قَوْمِ الزِّنَا أَوِ الرِّبَا إِلاَّ أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ». رواه أبو يعلى بإسناد جيد.

٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ المُلاَعَنَةِ:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهِمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، ولَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وفَضَحَهُ عَلَى يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وفَضَحَهُ عَلَى رُوهُ وَسِ الأَوِّلِينَ والآخِرِينَ (٢٠). رواه أبو داودوالنسائي وابن حبان في صحيحه.

٣١ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَخْتُلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَغْتُلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَغْتُلَ وَهُوَ خَلَقَكَ»، قُلْتُ: إِنَّ ذلِكَ لَعَظِيمٌ، ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»(٣). رواه النخاري ومسلم، ورواه الترمذي والنسائي.

وفي رواية لهما: "وتلا هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ

<sup>(1)</sup> Ilamit 1/77.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الطلاق باب ٢٩، والنسائي في الطلاق باب ٤٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في التفسير، تفسير سورة ٢ باب ٣، وتفسير سورة ٢٥ باب ٢، والأدب باب ٢٠، والحدود باب ٢٠، والديات باب ١، والتوحيد باب ٤٠ و٤٦، ومسلم في الإيمان حديث ١٤١ و١٤٢، وأبو داود في الطلاق باب ٥٠، والترمذي في التفسير، تفسير سورة ٢٥ باب ١ و٢، والنسائي في الأيمان باب ٢، والتحريم باب ٤.

النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ النَّفْسَ الَّقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً﴾ [الفرقان: ٦٨، ٦٩]».

«الحليلة»: بفتح الحاء المهملة: هي الزوجة.

٣٢ ـ وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ:
«مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا»؟ قَالُوا: حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ: «لأَنْ يَرْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْنِيَ بِامْرَأَةِ
جَارِهِ». رواه أحمد، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط.

٣٣ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِ، وَيَقُولُ: ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ». رواه ابن أبي الدنيا والخرائطي وُغيرهما.

٣٤ ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ قَعَدَ عَلَى فِرَاشِ مُغِيبَةٍ قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ أَنْهُ إِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رواه الطبراني والكبير من رواية ابن لهيعة.

«المغيبة»: بضم الميم وكسر الغين وبسكونها أيضاً مع كسر الياء: هي التي غاب عنها زوجها.

٣٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، رَفَعَ الْحَدِيث ، قَالَ : «مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِ المُغِيبَةِ مَثَلُ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْوَدُ مِنْ أَسَاوِدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . رواه الطبراني ، ورواته ثقات .

«الأساود»: الحيات، واحدها أسود.

٣٦ ـ وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ في عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى "، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَال: «فَمَا ظَنْكُمْ؟ "(١) رواه مسلم وأبو داود إلا أنه قال فيه: "إِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقِيلَ: هَذَا خَلَفُكَ فِي أَهْلِكَ، فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ " (٢). ورواه النسائي كأبي داود، وزاد: "أَتَرَوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا؟ ".

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ١٣٩، وأبو داود في الجهاد باب ١١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الجهاد باب ٤٧ و ٤٨.

#### فصل

٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا علَيْهِ، وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلُ دَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (١٠). رواه البخاري ومسلم.

٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ حَدِيثاً لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ولَكِنْ سَمِعْتُهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ لاَ يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبِ عَمِلَهُ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ، فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يَطأَهَا، فَلَمَّا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا ارْتَعَدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: لأَنَّ هذَا عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلاَّ الْحَاجَةُ، فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْتِ مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: لأَنَّ هذَا عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلاَّ الْحَاجَةُ، فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا مِنْ مَخَافَةِ اللَّهِ، فَأَنَا أَحْرَى، اذْهَبِي فَلَكِ مَا أَعْطَيْتُكِ، وَوَاللّهِ لاَ أَعْصِيهِ بَعْدَهَا أَبُداً، هذَا مِنْ مَخَافَةِ اللّهِ، فَأَنَا أَحْرَى، اذْهَبِي فَلَكِ مَا أَعْطَيْتُكِ، وَوَاللّهِ لاَ أَعْصِيهِ بَعْدَهَا أَبُداً، هَنَ مَخَافَةِ اللّهِ، فَأَنَا أَحْرَى، اذْهَبِي فَلَكِ مَا أَعْطَيْتُكِ، وَوَاللّهِ لاَ أَعْصِيهِ بَعْدَهَا أَبُداً، هَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوباً عَلَى بَابِهِ: إِنَّ اللّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ». وما لترمذي (٢) وقال: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَاهُمُ المَبِيتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ "، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ الآخِرُ: «اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إَلَى أَنْ قَالَ الآخِرُ: «اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى أَنْ قَالَ الآخِرُ: «اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي البِّنَةُ عَمِّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى أَنْ تَطْفِيلُهُ أَنْ تُحَلِيثُ إِلَى أَنْ قَالَ الآخِرُ: فَلَيْ اللَّهُمَ كَانَتْ لِي البِّنَةُ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا إِلَى أَنْ تُخَلِيقُ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتَى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتَى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأذان باب ٣٦، والزكاة باب ١٦، ومسلم في الزكاة حديث ٩١.

<sup>(</sup>٢) كتاب القيامة باب ٤٨.

لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفَتْ عَنْهَا، وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ النَّهَبَ اللَّذِي أَعْطَيْتُهَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ (١) الحديث. رواه البخاري ومسلم، وتقدم بتمامه في الإخلاص، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه، ويأتي في برّ الوالدين إن شاء الله تعالى.

«ألمت»: هو بتشديد الميم، والمراد بالسنة: العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئاً سواء نزل غيث أم لم ينزل، ومراده أنه حصل لها احتياج وفاقة بسبب ذلك.

وقوله: «تفض الخاتم»: هو كناية عن الوطء.

٤٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ: احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، لاَ تَزْنُوا، أَلاَ مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ». رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما.

٤١ - وفي رواية للبيهقي: «يافِتْيَانَ قُرَيْشٍ لاَ تَزْنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

٤٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ». رواه ابن حبان في صحيحه.

٤٣ ـ وَعَنْ سهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ تَضَمَّنْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ»(٢). رواه البخاري واللفظ له، والترمذي وغيرهما.

قال الحافظ: المراد بما بين لَحييه: اللسان، وبما بين رجليه: الفرج. واللَّحيان: هما عظما الحنك.

٤٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ». رواه الترمذي(٣)، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الإجازة باب ١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الرقاق باب ٢٣، والترمذي في الزهد باب ٦١.

<sup>(</sup>٣) كتاب الزهد باب ٦١.

• ٤ - وَعَنْ أَبِي رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فَقْمَيْهِ وَفَخِذَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ». رواهُ الطبراني بإسناد جيد.

«الفقمان»: بسكون القاف: هما اللَّحيان.

٤٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فَقْمَيْهِ وَفَرْجَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ». رواه أبو يعلى، واللفظ له والطبرانيّ، ورواتهما ثقات.

٤٧ - وفي رواية الطبراني قال: قال لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ أُحَدِّثُكَ ثِنْتَيْنِ مَنْ فَعَلَهُمَا
 دَخَلَ الْجَنَّة؟» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قالَ: «يَحْفَظُ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ فَقْمَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ».

٨٤ - وَعَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اضْمَنُوا لِي سِتًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنُ لَكُمُ الْجَنَّة : اصْدُقُوا إِذَا حَدَّنْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا النَّتُمِنْتُمْ، وَالْفُسِكُمْ أَضْمَنُ لَكُمُ الْجَنَّة : اصْدُقُوا إِذَا حَدَّنْتُمْ، وَكُفُوا أَيْدِيكُمْ ". رواه أحمد (١) وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: رووه كلهم عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عبادة، ولم يسمع منه. والله أعلم.

# الترهيب من اللواط، وإتيان البهيمة، والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية

١ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ عَمَلِ قَوْمٍ لُوطٍ». رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

٢ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلاَّ كَانَ الْقَنْلُ بَيْنَهُمْ، وَلاَ ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ، وَلاَ مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلاَّ حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ». رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

<sup>(1)</sup> Ilamic 0/77.

ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر بنحوه، ولفظ ابن ماجه قال: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ خَمْسُ خِصَالٍ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَاللَّهِ أَنْ تُدُرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَاللَّهِ أَنْ الحديث.

٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا ظُلِمَ أَهْلُ الذِّمّةِ كَانَتِ الدَّوْلَةُ دَوْلَةَ الْعَدُوِّ، وَإِذَا كَثُرَ الرِّنَا كَثُرَ السِّبَاءُ، وَإِذَا كَثُرَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدَهُ عَنِ الْخَلْقِ، فَلاَ يُبَالِي في أَيِّ وَادٍ هَلَكُوا». رواه الطبراني، وفيه عبد الخالق بن زيد بن يده بن واقد ضعيف، ولم يترك.

٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللّهُ سَبْعَةً مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ، وَرَدَّدَ اللّغَنَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلَاثاً، وَلَعَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَعْنَةً تَكْفِيهِ، قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى شَيْئاً مِنَ البَهَائِمِ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّهِ، مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى شَيْئاً مِنَ البَهَائِمِ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى شَيْئاً مِنَ البَهَائِمِ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى شَيْئاً مِنَ البَهَائِمِ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى شَيْئاً مِنَ البَهَائِمِ، مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى شَيْئاً مِنَ البَهَائِمِ، مَلْعُونٌ مَنْ عَيْرَ حُدُودَ الأَرْضِ، مَلْعُونٌ مَنْ عَيْر مُوالِيهِ، مَلْعُونٌ مَنْ الْمَالِهِ فَي الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، إلا محرز بن هارون التيميّ، ويقال فيه: محرز بالإهمال، ورواه الحاكم من رواية هارون أخي محرر، وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: كلاهما واو لكن محرز قد حسن له الترمذي، ومشاه بعضهم، وهو أصلح حالاً من أخيه هارون، والله أعلم.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَعَنَ اللَّه مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَيَرَ تُخُومَ الأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّه مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، وَلَعَنَ اللَّه مَنْ سَبَّ وَالْعَنَ اللَّه مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ»، قَالَهَا ثَلاثاً في وَالِدَيْهِ، ولَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ»، قَالَهَا ثَلاثاً في عَمَلِ قَوْم لُوطٍ. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وعند النسائي آخره مكرراً.

٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً قَالَ: «أَرْبَعةٌ يُصْبِحُونَ فِي غَضَبِ اللَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في الفتن باب ٢٢.

وَيُمْسُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ». قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «المُتَشَبِّهُونَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاء، وَالْمَيْسَبِّهَاتُ مِنَ النِّجَالِ». رواه بِالنِّسَاء، وَالْمَيْسَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاء بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَة، وَالَّذِي يَأْتِي الرِّجَالَ». رواه الطبراني والبيهقي من طريق محمد بن سلام الخزاعيّ، ولا يعرف عن أبيه عن أبي هريرة، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه.

٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ» (١٠). رواه أبو داود والترمذيَّ وابن ماجه والبيهقي كلهم من رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وعمرو هذا قد احتج به الشيخان وغيرهما، وقال ابن معين: ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس، يعني هذا. انتهى.

٨ - وَرَوَى أَبُو دَاودَ وَغَيْرُهُ بِالإِسْنَادِ المَذْكُورِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ» (٢).

قال الخطابي: قد عارض هذا الحديثَ نَهْي النَّبيِّ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ إِلاَّ لِمَأْكَلَةٍ.

٩ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضاً عَنْ مِفْضَلِ بْنِ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 قَالَ: «اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمُفْعُولَ بِهِ، وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ».

قال البغوي: اختلف أهل العلم في حدّ اللوطيّ، فذهب إلى أن حد الفاعل حد الزنا: إن كان محصناً يرجم، وإن لم يكن محصناً يجلد مائة، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعيّ، وبه قال الثوري والأوزاعيّ، وهو قول الشافعي، ويحكى أيضاً عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلدُ مائة، وتغريب عام رجلاً كان أو امرأة، محصناً كان أو غير محصن. وذهب قوم إلى أن اللوطيّ يرجم محصناً كان أو غير محصن. رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس، وروي ذلك عن الشعبيّ، وبه قال الزهري، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وروى حماد بن إبراهيم عن إبراهيم، يعني النخعي، قال: لو كان أحد يستقيم أن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الحدود باب ٢٨، والترمذي في الحدود باب ٢٤، وابن ماجه في الحدود باب ١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الحدود باب ٢٩.

يرجم مرتين لرجم اللوطيّ. والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث، انتهى.

قال الحافظ: حرق اللوطيةَ بالنار أربعةٌ من الخلفاء: أبو بكر الصديق وعليّ بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.

١٠ - وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّه وَجَدَ رَجُلاً في بَعْضَ ضَوَاحِي خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّه وَجَدَ رَجُلاً في بَعْضَ ضَوَاحِي الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ، فَجَمَعَ لِذلِكَ أَبُو بَكْرِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَيْ طَالِب، فَقَالَ عَلِيُّ: إِنَّ هذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أُمَّةٌ إِلاَّ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَفَعَلَ اللَّه بِهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، أَرْى أَنْ تَحْرِقَهُ بِالنَّارِ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ، فَأَمَرَ عَلَيْ النَّارِ، فَأَمَر أَبُّ بَحْرَقَ بِالنَّارِ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ، فَأَمْرَ أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ،

. ١١ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لاَ تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ: الرَّاكِب وَالمَرْكُوبُ، وَالرَّاكَبَةُ وَالمَرْكُوبَةُ، والإِمَامُ الْجَائِرُ». حديث غريب جداً. رواه الطبراني في الأوسط.

١٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»(١). رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه.

١٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى، يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأْتَهُ فِي دُبُرِهَا». رواه أحمد (٢) والبزار، ورجالهما رجال الصحيح.

١٤ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، وَلاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَذْبَارِهِنَّ». رواه أبو يعلى بإسناد جيد.

١٥ ـ وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ نَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ (٣). رواه ابن ماجه واللفظ له، والنسائي بأسانيد، أحدها جيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الرضاع باب ١٢.

<sup>(</sup>Y) Ilamit 7/111, 111.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في النكاح باب ٢٩.

ولفظه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لاَ يَحِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءَ فِي حُشُوشِهنَّ».

١٧ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يَأْتُونَ النَّسَاءَ في مَحَاشِهِنَّ». رواه الطبراني من رواية عبد الصمد بن الفضل.

«المحاش»: بفتح الميم وبالحاء المهملة وبعد الألف شين معجمة مشددة، جمع محشة بفتح الميم وكسرها، وهي الدبر.

١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَتَى النِّسَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ». رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات.

١٩ - وروى ابن ماجه والبيهقي، كلاهما عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَّبِيِّ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللَّه إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا»(١).

٢٠ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً في دُبُرِهَا» (٢٠). رواه أحمد وأبو داود.

٢١ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضاً أَوِ امْرَأَةً في دُبُرِهَا أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ (٣). رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود إلا أنه قال: «فَقَدْ بَرِيءَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ .

قال الحافظ: رووه من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة، وهو طريف بن خالد عن أبي هريرة، وسئل عليّ بن المديني عن حكيم من هو؟ فقال: أعيانا هذا، وقال البخاري في تاريخه الكبير: لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في النكاح باب ٢٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في النكاح باب ٤٥، وأحمد في المسند ٢/٤٤٤، ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) أخوجه الترمذي في الطهارة باب ١٠٢، والرضاع باب ١٢، وابن ماجه في النكاح باب ٢٩، وأحمد في المسند ١/٨٦، ٢/ ٣٠٥.

٢٢ - وَعَنْ عَلِيً بْنِ طَلْقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ». رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن، ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه بمعناه.

### الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق

١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ»(١). رواه البخاري ومسلم والترمذيّ والنسائيّ وابن ماجه.

٢ ـ وَلِلنَّسَائِيِّ (٢) أَيْضاً: «أَوَّلُ مَا يَحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ
 فِي الدِّمَاءِ».

٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ».
 قيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ» (٣). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائيّ.

«الموبقات»: المهلكات.

٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ في فَسُحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً». وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ. رواه البخاري(٤) والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.

«الورطات»: جمع وَرْطة بسكون الراء، وهي الهلكة، وكل أمر تعسر النجاة منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الديات باب ١، والرقاق باب ٤٨، ومسلم في القسامة حديث ٢٨، والترمذي في الديات باب ٨، والنسائي في التحريم باب ٢، وابن ماجه في الديات باب ١.

<sup>(</sup>٢) كتاب التحريم باب ٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الوصايا باب ٢٣، والطب باب ٤٨، والحدود باب ٤٤، ومسلم في الإيمان حديث ١٤٤، وأبو داود في الوصايا باب ١٠، والنسائي في الوصايا باب ١٢.

<sup>(</sup>٤) كتاب الديات باب ١.

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ عَنْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ عِنْدِ حَقِّ». رواه ابن ماجه (١) بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني.

٦ - وفي رواية للبيهقي قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا جَمِيعاً أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ
 دَم سُفِكَ بِغَيْرٍ حَقٌّ».

٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» (٢). رواه مسلم والنسائي والترمذي مرفوعاً وموقوفاً، ورجح الموقوف.

٨ = وروى النسائي (٣) والبيهقي أيضاً من حديث بريدة قالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَتْلُ المُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا».

9 - وَرَوَى ابْنُ مَاجَه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ
 وَيَقُولُ: «مَا أَطْيَبَكِ، وَمَا أَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَمَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ
 بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ المُؤْمِنِ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِكِ: مَالِهِ ودَمِهِ». اللفظ لابن ماجه (١٠).

١٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا في دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ اللَّه في النَّارِ». رواه الترمذي (٥)، وقال: حديث محسن غريب.

١١ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُتِلَ بِالمَدِينَةِ قَتِيلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ، فَصَعِدَ النَّبِي ﷺ المِنْبَرَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ يُفْتَلُ قَتِيلٌ

<sup>(</sup>١) كتاب الديات باب ١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الديات باب ٧، والنسائي في التحريم باب ٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب التحريم باب ٢.

<sup>(</sup>٤) كتاب الفتن باب ٢.

<sup>(</sup>٥) كتاب الديات باب ٨.

وَأَنَا فِيكُمْ، وَلاَ يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ، لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ عَلَى قَتْلِ امْرِىء لَعَذَّبَهُمُ اللَّه إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ».

١٢ ـ ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي بكرة عن النبي ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مُسْلِم لَكَبَّهُمُ اللَّه جَمِيعاً عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ».

١٣ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَيْهِ آبِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ». رواه ابن ماجه (١) والأصبهاني، وزاد قال سفيان بن عيينة: هُوَ أَنْ يَقُولَ: أَقْ، يَغْنِي لاَ يُتِمُ كَلِمَةَ اقْتُلْ.

١٤ - ورواه البيهقي من حديث ابن عمر قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى دَمِ
 اَمْرِىء مُسْلِمٍ بِشِطْرِ كَلِمَةٍ كُتِبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آبِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ».

١٥ ـ وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كَفَّ مِنْ دَم امْرِىء مُسْلِمٍ أَنْ يُهَرِيقَهُ كَمَا يَذْبَحُ بِهِ مَسْكُمْ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ دَجَاجَةً كُلَّما تَعَرَّضَ لِبَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ حَالَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَجْعَلَ فِي بَطْنِهِ إِلاَّ طَيِّباً فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ». رواه الطبراني، ورواته ثقات، والبيهقي مرفوعاً هكذا وموقوفاً، وقال: الصحيح أنه موقوف.

١٦ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ ذَنْبِ عَسَى اللَّهُ أَنْ
 يَغْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِراً، أَوِ الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً». رواه النسائي (٢) والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

١٧ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ ذَنْبِ عَسى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ مُشْرِكاً، أَوْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً». رواه أبو داود (٣) وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ! هَلْ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُعَجِّبِ مِنْ شَأْنِهِ: مَاذَا تَقُولُ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَسْأَلْتَهُ، فَقَالَ: مَاذَا

<sup>(</sup>۱) كتاب الديات باب ۱.

<sup>(</sup>٢) كتاب التحريم باب ١١.

<sup>(</sup>٣) كتاب الفتن باب ٦.

تَقُولُ؟ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي المَقْتُولُ مُتَعَلِّقاً رَأْسُهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ مُتَلَبِّبًا قَاتِلَهُ بِالْيَدِ الْأُخْرَى تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَماً حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْعَرْشَ، فَيَقُولُ المَقْتُولُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ: هذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْقَاتِلِ: تَعَسْتَ، وَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ». رواه الترمذي(١) وحسنه والطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح، واللفظ له.

١٩ - وَرَوَاهُ فِيهِ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَجِيءُ المَقْتُولُ آخِذاً قَاتِلَهُ، وَأَوْدَاجَهُ تَشْخُبُ دَماً عِنْدَ ذِي الْعِزَّةِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هذا فِيمَ قَتَلَنِي؟ فَيَقُولُ: فِيمَ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلانٍ. قِيلَ: هِيَ للَّهِ».

· ٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَثَّ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ أَخْذَلَ الْيَوْمَ مُسْلِماً ٱلْبَسْتُهُ التَّاجَ. قَالَ: فَيَجِيءُ هذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتُهُ، فَيَقُولُ: يُوشِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَيَجِيءُ لِهِذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقّ وَالِدَيْهِ فَيَقُولُ: يُوشِكُ أَنْ يَبَرَّهُمَا، وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ، وَيُلْبِسُهُ التَّاجَ». رواه ابن حبان في صحيحه.

 ٢١ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّه مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً». رواه أبو داود (٢٠)، ثم روى عن خالد بن دهقان سَأَلت يحيى بن يحيى الغسّانيّ عن قوله: «فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ»؟ قالَ: الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ، فَيُقْتَلُ أَحَدُهُمْ فَيَرى أَحَدُهُمْ أَنَّهُ عَلَى هُدَّى لا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ».

«الصرف»: النافلة.

«والعدل»: الفريضة، وقيل غير ذلك، وتقدم فيمن أخاف أهل المدينة.

٢٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَخْرُجُ عُنْقٌ مِنَ النَّارِ يَتَكَلَّمُ يَقُولُ: وُكِّلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَمَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا ٓ آخَرَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ حَقٌّ فَيَنْطُوِي عَلَيْهِمْ فَيَقْذِفْهُمْ فِي حَمْرَاء جَهَنَّمَ». رواه أحمد (٣) والبزار، ولفظه:

كتاب التفسير، تفسير سورة ٤ باب ١٥. (1)

كتاب الديات باب ١٥. **(Y)** 

<sup>. 11 · /7 . 2 · / &</sup>quot; . 11 . (٣)

«تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ تَتَكَلَّمُ بِلِسَانٍ طَلِقٍ ذَلِقٍ لَهَا عَيْنَانِ تُبْصِرُ بِهِمَا، وَلَهَا لِسَانٌ تَتَكَلَّمُ بِهِ فَتَقُولُ: إِنِّي أُمِرْتُ بِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَها آخَرَ، وَبِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ، فَتَقُولُ: إِنِّي أُمِرْتُ بِمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ، فَتَنْطَلِقُ بِهِمْ قَبْلَ سَائِرِ النَّاسِ بِخَمْسِمَائَةِ عَامٍ»، وفي إسناديهما عطية العوفيّ، ورواه الطبرانيّ بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح، وقد روي عن أبي سعيد من قوله موقوفاً عليه.

٢٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّة، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً». رواه البخاري<sup>(١)</sup> واللفظ له، والنسائي<sup>(١)</sup> إلا أنه قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ».

«لم يرح»: بفتح الراء: أي لم يجد ريحها ولم يشمها.

٢٤ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»(٣). رواه أبو داود والنسائي، وزاد: «أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا».

٢٥ ـ وفي رواية للنسائي<sup>(١)</sup> قالَ: مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَئَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً.

٢٦ ـ ورواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ
 يَرَحْ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ مِائَةِ عَام».

«في غير كنهه»: أي في غير وقته الذي يجوز قتله في حين لا عهد له.

### الترهيب من قتل الإنسان نفسه

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ
 فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِداً مُخَلِّداً فِيهَا أَبُداً، وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ

<sup>(</sup>۱) کتاب الدیات باب ۳۰.

<sup>(</sup>٢) كتاب الزينة باب ١٥.

<sup>(</sup>T) Hamil 0/17, AT.

<sup>(</sup>٤) كتاب القسامة باب ١٥.

فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً (١)، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوجَّأُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً». رواه البخاري ومسلم والترمذي بتقديم وتأخير والنسائي.

ولأبي داود: «وَمَنْ حَسَا سُمًّا فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

«تردى»: أي رمى بنفسه من الجبل أو غيره فهلك.

«يتوجأ بها»: مهموزاً: أي يضرب بها نفسه.

٢ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَقْتَحِمُ يَقْتَحِمُ فِي النَّارِ». رواه البخاري (٢).

٣ ـ وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: حدَّنَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ في هذَا المَسْجِدِ، فَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدِيثًا، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ اللَّهُ: بَدَرَ عَبْدِي بِنَفْسِهِ، فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

٤ ـ وفي رواية: (اكَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزَعَ، فَأَخَذَ سِكِّيناً، فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقاً الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ اللَّهُ: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ»، الحديث. رواه البخاري ومسلم، ولفظه قال: (إِنَّ رَجُلاً كَانَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِوَجْهِهِ قُرْحَةٌ فَلَمَّا آذَتُهُ انْتَزَعَ سَهْماً مِنْ
 كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا، فَلَمْ يَرَقَإِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

«رقاً»: مهموزاً: أي جفّ وسكن جريانه.

«الكنانة»: بكسر الكاف: جعبة النشاب.

«نكأها»: بالهمز: أي نخسها وفجرها.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ بِهِ جِرَاحَةٌ فَٱتَى قَرَناً لَهُ، فَأَخَذَ مِشْقَصاً فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِي ﷺ. رواه ابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الطب باب ٥٦، ومسلم في الإيمان حديث ١٧٥، وأبو داود في الطب باب ١٨، والترمذي في الطب باب ٧، والنسائي في الجنائز باب ٦٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب الجنائز باب ٨٣.

«القرن»: بفتح القاف والراء: جعبة النشاب.

«والمشقص»: بكسر الميم وسكون الشين المعجمة، وفتح القاف: سهم فيه نصل عريض وقيل: هو النصل وحده، وقيل: هو ما طال وعرض من النصال.

آ - وَعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةٍ غَيْرِ السُّولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ رَجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلَغْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ ذَبَح نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائيّ باختصار، والترمذي وصححه، ولفظه: إنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المَرْءِ نَذُرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَعِنُ المُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّه بِمَا قَتَلَ المُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّه بِمَا قَتَلَ المَوْعِنَ مَا لَقِيَامَةِ».

٧- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْتَقَى هُوَ وَالمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَى عَسْكَرِهِ، وَمَالَ الآخَرُونَ إلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلاَ فَاذَةً إلاَّ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ».

٨- وفي رواية فَقَالُوا: أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ أَبُداً. قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ. قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحاً شَدِيداً، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحاً شَدِيداً، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفاً أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَنْ الكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحاً شَدِيداً، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، ذلكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحاً شَدِيداً، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب باب ٧٣، والجنائز باب ٧٣، ومسلم في الإيمان حديث ١٧٥ و١٧٦، والنسائي في الأيمان باب ٧ و٣١.

فَوَضَع نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَاللَّهِ اللَّهُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (١٠). رواه البخاري ومسلم.

«الشاذة»: بالشين المعجمة.

«والفادَّة»: بالفاء وتشديد الذال المعجمة فيهما: هي التي انفردت عن الجماعة، وأصل ذلك في المنفردة عن الغنم، فنقل إلى كل من فارق الجماعة، وانفرد عنها.

## الترهيب أن يحضر الإنسان قتل إنسان ظلماً أو ضربه وما جاء فيمن جرد ظهر مسلم بغير حق

١ - عَنْ خِرْشَةَ بْنِ الْحُرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ، وَلَا يَشْهَدْ أَحَدُكُمْ قَتِيلًا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ مَظْلُوماً، فَتُصِيبَهُ السَّخْطَةُ». رواه أحمد، واللفظ له، والطبراني إلا أنه قال:

«فَعَسَى أَنْ يُقْتَلَ مَظْلُوماً، فَتَنْزِلَ السَّخْطَةُ عَلَيْهِمْ، فَيُصِيبَهُ مَعَهُمْ». ورجالهما رجال الصحيح خلا ابن لهيعة.

٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَقِفَنَ أَحَدُكُمْ مَوْقِفاً يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْماً، فَإِنَّ اللَّغْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ حِينَ لَمْ يدْفَعُوا عَنْهِ،
 ولاَ يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفاً يُضْرَبُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْماً، فَإِنَّ اللَّغْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِينَ لَمْ
 يَدْفَعُوا عَنْهُ اللَّهِ رُواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن.

٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ
 بِغَيْرِ حَقَّ لَقِيَ اللّهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد جيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجهاد باب ٧٧، والمغازي باب ٣٨، ومسلم في الإيمان حديث

٤ - وَرُوِيَ عَنْ عِصْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ظَهْرُ المُؤْمِنِ حِمّى إلاّ بِحَقّهِ». رواه الطبراني، وعصمة هذا هو ابن مالك الخطميّ الأنصاري.

## الترغيب في العفو عن القاتل والجاني والظالم والترهيب من إظهار الشماتة بالمسلم

١ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتِ قَالَ: هَشَمَ رَجُلٌ فَمَ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ، فَأَعْطَى دِيَتَهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ حَتَّى أَعْطَى ثَلاثاً، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَصَدَّقَ فَأَبَى أَنْ يَقْبِلُ حَتَّى أَعْطَى ثَلاثاً، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَصَدَّقَ بَعْلَى، ورواته رواة بِدَم أَوْ دُونَهُ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مِنْ يَوْم وُلِدَ إِلَى يَوْم تَصَدَّقَ». رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح غير عمران بن ظبيان.

٢ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ
 رَجُلٍ يُجْرَحُ في جَسَدِهِ جِرَاحَةً، فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِا.
 بِهِ». رواه أحمد<sup>(۱)</sup> ورجاله رجال الصحيح.

٣- وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "ثَلَاثٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، وَزُوِّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَمْ شَاءَ: مَنْ أَدًى دَيْناً خَفِيًّا، وَعَفَا عَنْ قَاتِلِهِ، وَقَرَأَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ: قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوْ إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "أَوْ إِحْدَاهُنَّ». رواه الطبراني في أَحَدٌ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوْ إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "أَوْ إِحْدَاهُنَّ». رواه الطبراني في الأوسط، ورواه أيضاً من حديث أم سلمة بنحوه.

٤ - وَعَنْ أَبِي السُّفْرِ قَالَ: دَقَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْسْ سِنَّ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنْ هذَا دَقَّ سِنِّي، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً: إِنَّا سَنُرْضِيكَ مِنْهُ، وَأَلَّو اللَّرْدَاءِ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْهُ، وَأَلَّعَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَلَّعَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "هَمَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِه، وَيَعَاهُ قَيْهُ بِهِ خَطِيئَةٌ»، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةٌ»، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ وَرَعَاهُ قَلْبِي. قَالَ: فَإِنِّي أَذَرُهَا لَهُ. قالَ مُعَاوِيَةُ:

لاَ جَرَمَ لاَ أُخِيبُكَ. فَأَمَرَ لَهُ بِمَالِ<sup>(۱)</sup>. رواه الترمذي، وقال: حديث غريب، ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء، وروى ابن ماجه المرفوع منه عن أبي السفر أيضاً عن أبي الدرداء، وإسناده حسن لولا الانقطاع.

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُصِيبَ بِشَيْءِ في جَسَدِهِ فَتَرَكَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ». رواه أحمد<sup>(٢)</sup> موقوفاً من رواية مجالد.

٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ كُنْتَ لَحَالِفاً عَلَيْهِنَّ: لاَ يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا وَلاَ يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلاَّ زَادَهُ اللَّه بِهَا عِزَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ مَطْلَمَةٍ إِلاَّ وَادَهُ اللَّه بِهَا عِزَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ». رواه أحمد<sup>(٣)</sup>، وفي إسناده رجل لم يسمّ، وأبو يعلى والبزار، وله عند البزار طريق لا بأس بها. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أمّ سلمة، وقال فيه: «وَلاَ عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلاَّ زَادَهُ اللَّه بِهَا عِزًّا، فَاعْفُوا يُعِزَّكُمُ اللَّه».

٧ - وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ثَلَاثُ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدُ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهِا إِلاَّ زَادَهُ اللَّه عِزًا، فَاعْفُوا يُعِزَّكُمُ اللَّهُ ولاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللَّه عَلَيْهِ بَابِ فَقْرٍ»، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا (١) الحديث. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح.

٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ،
 وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ (٥٠). رواه مسلم والترمذي.

9 - وَعُنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُشْرَفَ لَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الديات باب ٥، وابن ماجه في الديات باب ٣٥.

<sup>(</sup>Y) Hamil 7/133.

<sup>(</sup>۳) المسئد ۱۹۳/۱...

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في الزهد باب ١٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في البر حديث ٢٩، والترمذي في البر باب ٨٢.

الحاكم، وصحح إسناده، وفيه انقطاع.

١٠ - وَرُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللَّه بِهِ الدَّرَجَاتِ»؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «تَحْلُمُ عَلَى مَنْ جَهِلَ عَلَىٰ مَنْ قَطَعَكَ». رواه البزار والطبراني.

11 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَاباً يَسِيراً، وَأَذْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ». قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهُ حِسَاباً يَسِيراً، وَأَذْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ». قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ: «تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ». رواه البزار والطبراني في الأوسط والحاكم وقال: صحيح الإسناد إلا أنه قال فيه:

قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَمَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُحَاسَبَ حِسَاباً يَسِيراً، وَيُدْخِلَكَ اللَّه الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ».

قال الحافظ: رواه الثلاثة من رواية سليمان بن داود اليماني عن يحيى بن أبي سلمة عنه، وسليمان هذا واهِ.

١٢ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَلاَ أَذُلُكَ عَلَى أَكْرَمِ أَخْلَاقِ الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ؟ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَنْ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ». رواه الطبراني في الأوسط من رواية الحارث الأعور عنه.

١٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ». رواه أحمد (١) بإسناد جيد.

١٤ ـ وفي رواية له من حديث جرير بن عبد الله قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ، وَمَنْ لاَ يَغْفِرُ لاَ يُغْفَرُ لَه».

١٥ - وَعَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَجَدْنَا فِي قَائِم سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: اغْفُ عَمَّنْ

ظَلَمَكَ، وَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَقُلْ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ. ذكره رزين بن العبدري ولم أره، ويأتي أحاديث من هذا النوع في صلة الرحم.

١٦ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا شُرِقَ لَهَا شَيْءٌ، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تُسَبِّخِي عَنْهُ» (١٠). رواه أبو داود، ومعنى: لا تسبخي عنه، أي لا تخففي عنه العقوبة وتنقصي أجرك في الآخرة بدعائك عليه.

«والتسبيخ: التخفيف»، وهو بسين مهملة ثم باء موحدة وخاء معجمة.

1٧ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا وَقَفَ الْعِبَادُ لِلْحِسَابِ جَاءَ قَوْمٌ وَاضِعِي سُيُوفِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ تَقْطُرُ دَماً، فَازْدَحَمُوا عَلَى بَابِ الْجَنَّةَ، فَقِيلَ: مَنْ هَوُلاءِ؟ قِيلَ: الشُّهَدَاءُ كَانُوا أَحْيَاءً مَرْزُوقِينَ، ثُمَّ نَادَى مُنَادٍ: لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةِ، قَالَ: وَمَنْ ذَا الَّذِي أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ. قَالَ: وَمَنْ ذَا الَّذِي أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الْعَافُونَ عَنِ النَّاسِ، ثُمَّ نَادَى الثَّالِثَةَ: لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ، فَقَامَ كَذَا وَكَذَا أَلْفاً، فَدَخَلُوهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ». رواه الطبراني بإسناد حسن.

10 - وَعَنْ أَنُسِ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ إِذْ رَأَيْنَاهُ ضَحِكَ مَثَى بَدَتْ ثَنَايَاهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرَ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي، قَالَ: "رَجُلاَنِ مِنْ أُمَّتِي جَثَيَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّةِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَبِّ حُذْ لِي مَظْلَمتِي مِنْ أَخِي، فَقَالَ اللَّهُ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: يَا رَبِّ فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي»، وَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْبُكَاءِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ ذَلِكَ لَيُومٌ عَظِيمٌ يَحْتَاجُ النَّاسُ أَنْ يُحْمَلَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ. فَقَالَ اللَّه لِلطَّالِبِ: آرْفَعْ بَصَرَكَ فَانْظُو فَرَفَعَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أَرَى مَدَائِنَ مِنْ وَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولُ اللَّه لِلطَّالِبِ: آرْفَعْ بَصَرَكَ فَانْظُو فَرَفَعَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أَرَى مَدَائِنَ مِنْ وَفَالَ: يَا رَبِّ أَرَى مَدَائِنَ مِنْ وَقَالَ اللَّه لِلطَّالِبِ: آرْفَعْ بَصَرَكَ فَانْظُو فَرَفَعَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ أَرَى مَدَائِنَ مِنْ فَقَالَ: يَا رَبِّ أَرَى مَدَائِنَ مِنْ وَقَالَ اللَّه يَعْفِيهِ إِللْكُولُو، أَيُّ نَبِيَّ هَذَا؟ أَوْ لأَيِّ صِدِّيقٍ هَذَا؟ أَوْ لأَيْ صِدِّيقٍ هَذَا؟ أَوْ لأَيْ صَدِيقٍ هَذَا؟ أَوْ لأَيْ صَدِيقٍ هَذَا؟ أَوْ لأَيْ مَعْمَلِ هَالَكَ يَا رَبِّ وَمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ؟ قَالَ: اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْفُونُ عَنْ المَسْلِمِينَ المُسْلِمِينَ ». رواه الحاكم والبيهقي في البعث كلاهما عن عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن أنس عنه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد كذا قال.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الوتر باب ٢٣، والأدب باب ٤٦.

١٩ ـ وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لأَخِيكَ، فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ. رواه الترمذي (١)، وقال: حديث حسن غريب، ومكحول قد سمع من واثلة.

٢٠ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عَيَرَ أَخَاهُ بِذَنْبِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ». قال أَحْمَدُ قَالُوا: مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ. رواه الترمذي (٢)، وقال: حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل. خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل.

## الترهيب من ارتكاب الصغائر والمحقرات من الذنوب والإصرار على شيء منها

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نَكَتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءَ، فَإِنْ هُو نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقُلَتْ فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، نَكَتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءَ، فَإِنْ هُو نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقُلَتْ فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، فَهُ وَ اللّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَهُ وَ السَّانِ وَابَنَ مَاجِهُ السَّائِي وَابَنَ مَاجِهُ المَطْفَفِينَ: ١٤]». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم من طريقين قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم.

«النكتة»: بضم النون وبالتاء المثناة فوق: هي نقطة شبه الوسخ في المرآة.

Y - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَمِحَقَّرَاتِ اللَّهُ وَانَّهُ وَانَّهُ وَانَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَمِحَقَّرَاتِ اللَّهُ وَانَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكُنَهُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَمِحَقَّرَاتِ اللَّهُ وَانَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَخِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ وَاللَّهُ وَالْمُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ وَالْمُودِ وَالرَّجُلُ يَعْمِعُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالِولِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللِمُوا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالِ

<sup>(</sup>١) كتاب القيامة باب ٥٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في القيامة باب ٥٣.

<sup>(</sup>T) Ilamik 1/1.3, 0/177, 5/4, 101.

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ تُعْبَدَ الأَصْنَامُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْكُمْ بِدُونِ ذلِكَ بِالمُحَقَّرَاتِ، وَهِيَ المُوبِقَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» الحديث. ورواه الطبراني والبيهقي أيضاً موقوفاً عليه.

٣- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الدُّنُوبِ، فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّراتِ الدُّنُوبِ كَمَثُلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ كَمَّلُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ خُبْزَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الدُّنُوبِ مَتَى يَأْخُذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ».
رواه أحمد(١) ورواته محتج بهم في الصحيح.

٤ - وَرُويَ عَنْ سَعْدِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنِ نَزَلْنَا قَفْراً مِنَ الأَرْضِ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَقَالِ النَّبِيُ ﷺ: «اجْمَعُوا، مَنْ وَجَدَ شَيْئاً، فَلْيَأْتِ بِهِ، وَمَنْ وَجَدَ عَظْماً أَوْ سِنَا فَلْيَأْتِ بِهِ»، قَالَ: فَمَا كَانَ إِلاَّ سَاعَةٌ حَتَّى جَعَلْنَاهُ رُكَاماً، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «أَتَرَوْنَ هذَا؟ فَكَذَلِكَ تُجْمَعُ الذُّنُوبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْكُمْ كَمَا جَمَعْتُمْ هذَا، فَلْيَتَقِ اللَّهَ رَجُلٌ فَلاَ يُذْنِبُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً، فَإِنَّهَا مُحْصَاةٌ عَلَيْهِ».

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الدُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِباً" (٢٠). رواه النسائي، واللفظ له وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، وقال: الأَعْمَالِ، بدل الذنوب.

٦ - وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُطِيبُهُ" (٦). رواه النسائي بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه بزيادة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي لأَحْسِبُ الرَّجُلُ يَنْسَى الْعِلْمَ كَمَا تَعَلَّمَهُ لِلْخَطِيئَةِ يَعْمَلُهَا. رواه الطبراني في الكبير موقوفاً، ورُوَاته ثقات إلا أن القاسم لم يسمع من جده عبد الله.

<sup>(1)</sup> Ilamit 1/7.3, 0/177, 5/.1, 101.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في الزهد باب ٢٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في الفتن باب ٢٢.

٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ كُنَّا نَعُدُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ المُوبِقَاتِ، يَعْنِي المُهْلِكَاتِ (١). رواه البخاري وغيره، ورواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح.

٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ اللَّهَ يُؤَاخِذُنِي وَعِيسَى بِذُنُوبِنَا لَعَذَّبَنَا، وَلاَ يَظْلِمُنَا شَيْئاً». قَالَ: وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا.

١٠ - وَفِي رِوَاية: «لَوْ يُؤَاخِذُنِي اللَّهُ وَابْنَ مَرْيَمَ بِمَا جَنَتْ هَاتَانِ، - يَعْنِي الإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا ـ لَعَذَّبَنَا اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَظْلِمْنَا شَيْئاً». رواه ابن حبان في صحيحه.

١١ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَوْ غُفِرَ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَى الْبَهَائِمِ لَغُفِرَ لَكُمْ كَثِيراً». رواه أحمد (٢) والبيهقي مرفوعاً هكذا، ورَواه عبد الله في زياداته موقوفاً على أبي الدرداء، وَإِسناده أصح، وهو أشبه.

١٢ - وَعَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ: قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [فاطر: ٤٥] الآية، فَقَالَ: كَادَ الْجُعْلُ يُعَذَّبُ فِي جُحْرِهِ بِذَنْبِ ابْنِ آدَمَ. رَواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

«الجعل»: بضم الجيم وفتح العين: دويبة تكاد تشبه الخنفساء تدحرج الروث.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الرقاق باب ٣٢، وأحمد في المسند ٣/٣، ١٥٧، ٢٨٥.

<sup>(</sup>Y) Ilamit 1/133, 733.

### كتاب البر والصلة وغيرهما

# الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما

١ ـ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللّهِ؟ قَالَ: «بِوُ الْوَالِدَيْنِ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِوُ الْوَالِدَيْنِ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِوُ الْوَالِدَيْنِ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»(١). رواه البخاري ومسلم.

٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلاًّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيهِ فَيَعْتِقَهُ» (٢). رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فيهِمَا نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيُّ وَاللَّمَاكَ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فيهِمَا فَجَاهِدْ»(٣). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنسائي.

٤ ـ وَفِي رِوَاية لمسلم (١) قال: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، قَالَ: «فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيُّ»؟ قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلاَهُمَا حَيُّ. قَالَ: «فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجهاد باب ١، والأدب باب ١، والتوحيد باب ٤٨، ومسلم في الإيمان حديث ١٣٧ و١٤٠.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في العتق حديث ٢٥، وأبو داود في الأدب باب ١٢، والترمذي في البر باب
 ٨، وابن ماجه في الأدب باب ١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الجهاد باب ١٣٨، والأدب باب ٣، ومسلم في البر حديث ٥، وأبو داود في الجهاد باب ٣، والنسائي في الجهاد باب ٥.

<sup>(</sup>٤) كتاب الجهاد حديث ٦.

٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ،
 فَقَالَ: جِنْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وتَرَكْتُ أَبُوَيَّ يَبْكِيَانِ؟ فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكْهُمَا كَما أَبْكَيْتَهُمَا». رواه أبو داود (١١).

٦ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ»؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ اللَّهَ عَالَ: «فَارْجِعْ إِلَّهُ هِمَا، فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا». رواه أبو داود (٢).

٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنْهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيُّ وَالِدَاكَ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»(٣). رواه مسلم وأبو داود وغيره.

٨ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَشْتَهِي الْجِهَادَ وَلاَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَالَ: «قَابِلِ اللَّهَ في الْجِهَادَ وَلاَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَالَ: «قَابِلِ اللَّهَ في برِّهَا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ». رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط، وإسنادهما جيد، ميمون بن نجيح وثقه ابن حبان، وبقية رواته ثقات مشهورون.

٩ - وَرُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقُلْتُ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَمُّكَ حَيَّةٌ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ:
 «الْزُمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ». رواه الطبراني.

١٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: «هُمَا جَنَتُكَ وَنَارُكَ». رواه ابن ماجه (١٠) من طريق عليّ بن يزيد عن القاسم.

١١ ـ وَعَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهَمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَعْهُ، وَقَالَ: يَعَمْ، قَالَ: «فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجِنَّةَ عِنْدَ أُمِّ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجِنَّةَ عِنْدَ أُمِّهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجِنَّةَ عِنْدَ رَجْلِهَا»(٥). رواه ابن ماجه والنسائي، واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) كتاب الجهاد باب ٣١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الجهاد باب ٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في البر حديث ٥، وأبو داود في الجهاد باب ٣١.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأدب باب ١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في الجهاد باب ٦، وابن ماجه في الأدب باب ١.

١٢ - ورواه الطبراني بإسناد جيد، ولفظه قال: أَتَيْتُ النَّبيَّ ﷺ أَسْتَشِيرُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ النَّبيُ ﷺ: «أَلَكَ وَالِدَانِ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «الْزَمْهُمَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا».

١٣ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً، وَإِنَّ أَمِي تَأْمُونِي بِطَلاقِهَا؟ فَقَالَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأْضِعْ هَذَا الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ» (١). رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال: ربما قال سفيان أُمِّي، وربما قال أَبِي، قال الترمذي: حديث صحيح.

١٤ - ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: أَنَ رَجُلاَ أَتَى أَبَا الدَّرْدَاء، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي لَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى زَوَّجَنِي، وَإِنَّهُ الآنَ يَأْمُرُنِي بِطَلاَقِهَا؟ قَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْكَ، يَزَلْ بِي حَتَّى زَوَّجَنِي، وَإِنَّهُ الآنَ يَأْمُرُنِي بِطَلاَقِهَا؟ قَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُعُلِّقَ وَالِدَيْكَ، وَلاَ بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطلِّق امْرَأَتَكَ غَيْرَ أَنَّكَ إِنْ شِئْتَ حَدَّثَتُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ عَلَى ذلِكَ الْبَابِ إِنْ شِئْتَ أَوْ دَعْ». قَالَ: فَطَلَقْهَا.

١٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا، فَقَالَ لِي يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِّقُهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فذكر ذلك لَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «طَلِّقُهَا» (٢). رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

١٦ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». رواه أحمد (٣)، ورواته محتج بهم في الصحيح، وهو في الصحيح باختصار ذكر البرّ.

١٧ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوبَى لَهُ زَادَ اللَّهُ في عُمُرِهِ». رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم والأصبهاني، كلهم من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في البر باب ٣، وابن ماجه في الطلاق باب ٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٢٠، والتّرمذي في الطلاق باب ١٣، والنسائي في الطلاق باب ٣٠، والنسائي في الطلاق باب ٣٤.

<sup>(</sup>T) Ilamit 7/101, V37, 777.

١٨ ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ، وَلاَ يَرْيدُ فِي الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ». رواه ابن ماجه (١) وابن حبان في صحيحه، واللفظ له، والحاكم بتقديم وتأخير، وقال: صحيح الإسناد.

١٩ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَرُدُ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ،
 وَلاَ يَزِيدُ فِي الْعُمُو إِلاَّ الْبِرُّ». رواه الترمذي (٢) وقال: حديث حسن غريب.

٢٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ قَالَ: ﴿عِفُوا عَنْ نِسَاءِ النّاسِ تَعِفُ نِسَاءُ النّاسِ تَعِفُ نِسَاءُ أَبُى وَعَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ مُتَنَصِّلًا فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مُحِقًّا كَانَ أَوْ مُبْطِلًا، وَبِرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَمَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ مُتَنَصِّلًا فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مُحِقًّا كَانَ أَوْ مُبْطِلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ . رواه الحاكم من رواية سويد عن أبي رافع عنه وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: سويد عن قتادة هو ابن عبد العزيز واهِ.

٢١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «برُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَعِفُوا تَعِفُ نِسَاؤُكُمْ». رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه أيضاً هو وغيره من حديث عائشة.

٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ». قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ
 يَدْخُل الْجَنَّةَ». رواه مسلم(٣).

«رغم أنفُه»: أي لصق بالرغام، وهو التراب.

٣٣ ـ وَعَنْ جَابِرٍ، يَعْنِي ابْنَ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: «آَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ أَمِينَ، أَمِينَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ أَبُويْهِ فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، فَقُلْ آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَمَاتَ فَلَمْ يُعْفَرْ لَهُ فَأَدْخِلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّه، فَقُلْ آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ.

<sup>(</sup>١) كتاب الفتن باب ٢٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب القدر باب ٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب البرحديث ٩ و١٠.

قَالَ: وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ فَقُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ». رواه الطبراني بأسانيد أحدُها حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة إلا أنه قال فيه:

«وَمَنْ أَذْرَكَ أَبُويْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَلَمْ يَبَرَّهُمَا فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ». رواه أيضاً من حديث الحسن بن مالك الحويرث عن أبيه عن جده، وتقدم، ورواه الحاكم وغيره من حديث كعب بن عجرة، وقال في آخره :

«فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبُوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: آمِينَ»، وتقدَّم أيضاً.

رواه الطبراني من حديث ابن عباس بنحوه، وفيه: «وَمَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبَرَّهُمَا ذَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ، قُلْتُ: آمِينَ».

٢٤ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ».

زاد في رواية: وَأَسْحَقَهُ. رواه أحمد(١) من طرق أحدها حسن.

70 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «انْطَلَقَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ المَبِيتُ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لاَ أَغْبُقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً، فَنَأَى بِي طَلَبُ شَجَرٍ يَوْماً فَلَمْ أُرخ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا وَلاَ مَالاً، فَلَيْثُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي أَنْتَظِرُ وَكَدْتُهُمَا نَاوْمَيْنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبَقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَيْثُتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي أَنْتَظِرُ السَّيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ اسْتِيقَاظُهُمَا حَتَّى فَوْقِ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبًا غَبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئاً لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ. وقَالَ السَّيْقَظَا فَشَرِبًا عَبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئاً لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ. وقَالَ اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ، وَكَانَتْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ فَأَرَدُتُهَا اللَّهُمُ كَانَتْ رَواه البخاري ومسلم، وتقدم بتمامه، وشرح غريبه في الإخلاص.

<sup>(1)</sup> Ilamit 3/33T.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الإجارة باب ١٢، ومسلم في الدعوات حديث ١٠١.

77 - وفي رواية البخاري قال: • بَيْنَمَا ثَلاَثُةُ نَفَرِ يَتَمَاشُوْنَ أَخَذَهُمْ المَطرُ فَمَالُوا إِلَى غَارِ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ الْجَبَلِ فَانْجُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفْرِجُهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَخَدُهُمْ: الظَّورُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَالِحَةً، فَاذَعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفْرِجُهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ لَهُمْ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَلَى الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَى عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ لَهُمْ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَلَى الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَخْلُبُ، فَجِعْتُ بِالْحِلابِ، فَقُمْت عِنْدَ رُولُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُولِطِهِمَا مَنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصَّبِيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رُولُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أَلِولِكَ مَا أَنْ أَبُولُهُمْ حَتَى رَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ، فَقَرَّجَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ حَتَى رَأُوا مِنْهَا السَّمَاءَ». وَذَكَو الحديث.

٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿خَرَجَ فَلَاثَةٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَرْتَادُونَ لأَهْلِهِمْ فَأَصَابَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَلَجَوُّوا إِلَى جَبَلِ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَفَا الأَثْرُ، وَوَقَعَ الْحَجَرُ، وَلاَ يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلاَّ اللَّهُ، فَادْعُوا اللَّهَ بِأُوثَقِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَفَا الأَثْرُ، وَوَقَعَ الْحَجَرُ، وَلاَ يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلاَّ اللَّهُ، فَادْعُوا اللَّهَ بِأُوثَقِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ وَحُمْئِكَ، وَخَشْيَةَ عَذَالِكَ فَافْرُجْ عَنَا، فَوَالَ ثُلْثُ الْحَجَر، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّهُمَا، وَهُمَا نَاثِمَانِ فُمْتُ حَتَى رَحْمَتِكَ، وَخَشْيَةَ عَذَالِكَ فَافْرُجْ عَنَا، فَوَالَ الثَّالِثَ الْمُحَبِر، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّهُمَا، وَهُمَا نَاثِمَانِ فُمْتُ حَتَى يَسْتَنْقِظَا، فَإِذَا النَّيْقِطَا، فَإِذَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي وَالِدَانِ وَكُنْتُ أَعْلَكُ وَلَا الظَّالِثُ الْمُحْبَر، وَقَالَ الثَّالِثُ وَلَا الثَّالِثُ وَلَا الثَّالِثُ وَمُا الْفَالِثُ الْمُحْرِبُ وَقَالَ الثَّالِثُ وَلَوْ شِغْتُ لَمْ أَنِّي اسْتَأْجُوتُ أَجِراً يَوْما، فَعَمْلُ لِي نِصْفَ النَّهُورِ، فَقُطْنِهُ أَجْراً، فَسَخِطَهُ وَلَمْ يَأْخُذُهُ، فَوَقَرْتُهَا عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ مِنْ كُلَّ الْمُحَرِدُ وَقَالَ النَّالِكُ وَلَوْ شِغْتُ لَمْ أَنِّي الْمَالِكُ وَلَوْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي السَّقَامُونَ اللَّهُ الْمَالِ الْمُعْرِقُ اللَّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اللَّهُ الْمُؤْلُقُ وَلُو اللَّهُ الْمَوْلُ اللَّهُمُ إِلَى مُنْتَ اللَّهُمُ إِلَى وَالْمَالِكُ وَلَوْ اللَّهُمُ إِلَى وَعُلْكَ وَلَوْ اللَّهُ الْمُعْ إِلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَالِلُ وَلَوْ اللَّهُمُ إِلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِكُ وَالْمُولِ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْ اللَّهُ الْمُؤْمُ عَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْ

٢٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أَمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَمُّكَ».

قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوكَ»(١). رواه البخاري ومسلم.

٢٩ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي، وَهِيَ رَاغِبَةٌ، في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي، وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَاصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ» (٢٠). رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ولفظه قالت:

قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدٍ قَرِيبٍ، وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ، وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ أَفَأُصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ».

«راغبة»: أي طامعة فيما عندي تسألني الإحسان إليها.

«راغمة»: أي كارهة للإسلام.

٣٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «رِضَا اللّهِ في رِضَا الْوَالِدِ، وَسُخْطُ اللّهِ في سُخْطِ الْوَالِدِ». رواه الترمذي (٣)، ورجح وقفه، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ورواه الطبرانيّ من حديث أبي هريرة إلا أنه قال:

«طَاعَةُ اللَّهِ طَاعَةُ الْوَالِدِ، وَمَعْصِيَةُ اللَّهِ مَعْصِيَةُ الْوَالِدِ»، وَرَواهُ البزار من حديث عبد الله بن عمر، أو ابن عمرو، ولا يحضرني أيهما.

ولفظه قال: «رِضَا الرَّبُّ تَبَارَكَ وتَعَالَى في رِضا الْوَالِدَيْنِ، وَسُخْطُ اللَّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى في سُخْطِ الْوَالِدَيْنِ».

٣١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلٌ فَقَال: إِنِّي أَذْنَبُتُ ذَنْباً عَظِيماً فَهَلْ لِي مِنَّ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ»؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَبِرَّهَا». رواه الترمذي<sup>(٤)</sup>، واللفظ له.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب باب ٢، ومسلم في البر حديث ١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الهبة باب ٢٩، والجزية باب ١٨، والأدب باب ٨، ومسلم في الزكاة حديث ٥٠، وأبو داود في الزكاة باب ٣٤.

<sup>(</sup>٣) کتاب البر باب ٣.

<sup>(</sup>٤) كتاب البر باب ٦.

وابن حبان في صحيحه والحاكم إلا أنهما قالا: هَلْ لَكَ وَالِدَانِ بِالتثنية، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما.

٣٧ ـ وَعَنْ أَبِي أَسِيدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبُويً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبُويً شَيْءٌ أَبُرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَم، الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا شَيْءٌ أَبُرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَم، الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا (١٠). رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وزاد في آخره: قالَ الرَّجُلُ: مَا أَكْثَرَ هذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَطْيَبَهُ. قالَ: «فاعْمَلْ بِهِ».

٣٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، الأَعْرَابِ لَقِيهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ. قَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَهُمْ يَرْضُونَ بِالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّ أَبًا هذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: "إِنَّ أَبَرَ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدًّ أَبِيهِ". رواه مسلم (٢).

٣٤ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَأَتَانِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَر فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ أَتَيْتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ في قَبْرِهِ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ، وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخَاءُ وَوُذٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ". رواه ابن حبان في صحيحه.

#### الترهيب من عقوق الوالدين

١ = عَنِ المَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّم عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأَدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعاً وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المُمَالِ». رواه البخاري<sup>(٣)</sup> وغيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٢٠، وابن ماجه في الأدب باب ٢٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب البر حديث ١١ و١٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأدب باب ٦.

٢ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ أَنْبَتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا»؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلاَ وَقُولُ الرُّورِ، وَشَهَادَةُ الرُّورِ»، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ(۱). رواه البخاري ومسلم والترمذي.

٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْكَبَائِرُ الْكَبَائِرُ اللَّهِ مَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «الْكَبَائِرُ الْإَسْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ». رواه البخاري (٢).

٤ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْكَبَائِرُ، فَقَالَ: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» (٣) الحديث. رواه البخاري ومسلم والترمذي.

وفي كتاب النبي ﷺ الذي كتبه إلى أهل اليمن، وبعث به مع عمرو بن حزم: «وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْيُ المُحْصَنَةِ وَتَعَلَّمُ السِّحْرِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ»، الحديث. رواه ابن حبان في صحيحه.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُول اللّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللّهُ إليْهِمْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالمَنّانُ عَطَاءَهُ، وَثَلَاثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنّة:
 الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُوثُ، وَالرَّجِلَةُ». رواه النسائي<sup>(١)</sup> والبزار، واللفظ له بإسنادين جيدين، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وروى ابن حبان في صحيحه شطره الأول.

«الديوث»: بتشديد الياء: هو الذي يقرّ أهله على الزنا مع علمه بهم.

"والرجلة": بفتح الراء وكسر الجيم: هي المترجلة المتشبهة بالرجال.

حَوَّعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الشهادات باب ١٠، والأدب باب ٦، ومسلم في الإيمان حديث ١٤٣ و ١٤٣، والترمذي في الشهادات باب ٣، والبر باب ٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ٦، والأيمان باب ١٦، ومسلم في الإيمان حديث ١٤٤.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الشهادات باب ١٠، والأدب باب ٢، ومسلم في الإيمان حديث ١٤٣
 و١٤٤، والترمذي في البر باب ٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب الزكاة باب ٦٩.

حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُ، وَالدَّيُوثُ الَّذِي يُقِرُّ الْخَبَثَ في أَهْلِهِ" (١). رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٧ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُرَاحُ رِيحُ الْجَنَّةِ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمَائِةِ عَامٍ، وَلاَ يَجِدُ رِيحَهَا مَنَّانٌ بِعَمَلِهِ، وَلاَ عَاقٌ ولاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ». رواه الطبراني في الصغير.

٨ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: "ثَلَاثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ
 عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ صَرْفاً وَلا عَدْلاً: عَاقٌ، وَلاَ مَنَّانٌ، وَمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ». رواه ابن أبي عاصم في
 كتاب السنة بإسناد حسن، وتقدم في شرب الخمر حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:

«أَرْبَعٌ حَقٌ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ، وَلاَ يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقَّ، وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ». رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

٩ - وَرُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لاَ يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ: الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ». رواه الطبراني في الكبير.

١٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَسُبُ أَبَاهُ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَسُبُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ» (٢٠). رواه البخاري ومسلم وأبو داود، والترمذي.

١١ - وفي رواية للبخاري ومسلم: ﴿إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: ﴿يَسُبُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ ﴾
 قَيَسُبُ أُمَّهُ ﴾

١٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الزكاة باب ٦٩، وأحمد في المسند ٢/ ٦٩، ١٢٨، ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ٤، ومسلم في الإيمان حديث ١٤٥، وأبو داود في الأدب باب ١٢٠، والترمذي في البر باب ٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب باب ٤، ومسلم في الإيمان حديث ١٤٥.

مَالِي، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ مَاتَ عَلَى هذا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ والطَّبراني والطَّبراني والطَّبراني والطَّبراني بإسنادين أحدهما صحيح، ورواه ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما باختصار.

١٣ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ
 قَالَ: «لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئاً وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلاَ تَعُقَّنَ وَالدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ
 أَهْلِكَ وَمَالِكَ»، الحديث. رواه أحمد(٢) وغيره، وتقدم في ترك الصلاة بتمامه.

18 - وَرُوِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ مُجْتَمِعُونَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ التَّقُوا اللَّهَ، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ثُوَابِ أَسْرَعَ مِنْ مُقُوبَةِ الْبَغْيِ، وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقُ أَسْرَعَ مِنْ مُقُوبَةِ الْبَغْيِ، وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقُ أَسْرَعَ مِنْ مُقُوبَةِ الْبَغْيِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْيَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَةٍ أَسْرَعَ مِنْ عُقُوبَةِ الْبَغْيِ، وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقُ اللَّهِ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ، وَاللَّهِ لاَ يَجِدُهَا عَاقٌ، وَلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ وَلاَ شَيْخُ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ وَيَحَالُهُ إِنْ مَا الْكِبْرِيَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْكَذِبُ كُلُّهُ إِنْمُ إِلاَّ مَا نَفَعْتَ بِهِ مُؤْمِناً، وَلاَ جَادٌ إِزَارَهُ خُيلاءَ إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْكَذِبُ كُلُّهُ إِنْمُ إِلاَّ مَا نَفَعْتَ بِهِ مُؤْمِناً، وَلاَ جَادٌ إِزَارَهُ خُيلاءَ إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْكَذِبُ كُلُّهُ إِنْمُ إِلاَّ الصَّورُ، فَمَنْ أَحَبَ وَتُعَلَّونَ أَنَا فِي الْجَنَّةِ لَسُوقاً مَا يُبَاعُ فِيهَا وَلاَ يُشْرَى لَيْسَ فِيهَا إِلاَّ الصَّورُ، فَمَنْ أَحَبَ مُولَا مَنَ أَوْ امْرَأَةٍ وَحَلَ فِيهَا ». رواه الطبراني في الأوسط.

وتقدم في اللواط حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لَعَنَ اللَّهُ سَبْعَةً مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ، وَرَدَّدَ اللَّعْنَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلاثاً، وَلَعَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَعْنَةً تَكْفِيهِ»، قَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، مَلْعُونٌ مَنْ عَقَ وَالِدَيْهِ»، الحديث. رواه الطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

وتقدم أيضاً حديث ابن عباس عن النّبيِّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّهِ، وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ غَيَرَ تُخُومَ الأَرْضِ، وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ»الحديث. رواه ابن حبان في صحيحه.

١٥ - وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «كُلُّ الدُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّه مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ ، فَإِنَّ اللَّه يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ المَمَاتِ ». رواه الحاكم والأصبهاني كلاهما من طريق بكار بن عبد العزيز وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

<sup>(1)</sup> Ilamik 7/37, PTY.

<sup>(</sup>Y) Hamit 3/11, 0/177.

17 - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: فَقَالَ نَعَمْ، فَنَعَطِعُ، فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَى الشَّابُ، فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ اللّهُ عَلَى الشَّابُ، فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ: لاَ مَعْمُ، فَدَعُلَ عَلَى الشَّابُ، فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَالِدَتَهُ، فَقَالَ: لاَ مُنْعَلِم عَلَى الشَّابُ، فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الشَّابُ، وَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَعْمِينَ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلْمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

17 - وَعَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلْتُ مَرَّةً حَيّاً، وَإِلَى جَانِبِ ذلِكَ الْحَيِّ مَقْبَرَةٌ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ انْشَقَّ مِنْهَا قَبْرٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ رَأْسُهُ رَأْسُ الْحِمَارِ وَجَسَدُهُ الْحَيِّ مَقْبَرَةٌ، فَلَمَّ كَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ انْشَقَ مِنْهَا قَبْرُ فَخَرَجَ رَجُلٌ رَأْسُهُ رَأْسُ الْحِمَارِ وَجَسَدُهُ جَسَدُ إِنْسَانِ فَنَهَى ثَلَاثَ نَهَقَاتٍ، ثُمَّ انْطَبَقَ عَلَيْهِ الْقَبْرُ، فَإِذَا عَجُوزٌ تَغْزِلُ شَعْراً أَوْ صُوفاً، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: تَرَى تِلْكَ الْعَجُوزَ؟ قُلْتُ: مَا لَهَا؟ قَالَتْ: تِلْكَ أَمُّ هذَا، قُلْتُ: وَمَا كَانَ قِصَّتُهُ؟ قَالَتْ: كَانَ يَشْرَبُ هذِهِ الْخَمْرَ فَإِذَا رَاحَ تَقُولُ لَهُ أَمُّهُ: يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللَّهَ إِلَى مَتَى تَشْرَبُ هذِهِ الْخَمْرَ ؟ فَيَقُولُ لَهُ أَمُّهُ: يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللَّهَ إِلَى مَتَى تَشْرَبُ هذِهِ الْخَمْرَ ؟ فَيَقُولُ لَهُ أَمُّهُ: يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللَّهَ إِلَى مَتَى تَشْرَبُ هذِهِ الْخَمْرَ ؟ فَيَقُولُ لَهُ أَمُّهُ: يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللَّهَ إِلَى مَتَى تَشْرَبُ هذِهِ الْخَمْرَ ؟ فَيَقُولُ لَهُ أَمُّهُ: يَا بُنَيَّ اتَّقِ اللَّهَ إِلَى مَتَى تَشْرَبُ هذِهِ الْخَمْرِ ؟ فَيَقُولُ لَعَلَاتُ : فَهُو يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَتْ: فَهُو يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ بَعْدَ الْعَصْرِ كَلَّ يَوْمٍ، فَيَنْهِقُ الْحِمَالُ ، قَالَتْ: فَهَاتُ ، ثُمَّ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ». رواه الأصبهاني وغيره، وقال الأصبهاني: حَدَّثُ أبو العباس الأصم إملاء بنيسابور بمشهد من الحفاظ فلم ينكروه.

# الترغيب في صلة الرحم وإن قطعت، والترهيب من قطعها

الله ﷺ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصُلُ خَيْراً أَوْ لَيَصْمُتْ (۱). رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب باب ١٢، ومسلم في البر حديث ٢٠ و٢١.

٢ - وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَط لَهُ فِي رِزْقِهِ
 وَيُنَسَّأَ لَهِ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رِحِمَهُ (١). رواه البخاري ومسلم.

«ينسأ»: بضم الياء وتشديد السين المهملة مهموزاً: أي يؤخر له في أجله.

٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَرّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنَسَّأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (٢). رواه البخاري والترمذي (٣)، ولفظه:

قالَ: «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ مَثَرَاةٌ فِي المَالِ مُنَسَّأَةٌ فِي الأَثْرِ». وقال: حديث غريب، ومعنى منسأة في الأثر، يعني به الزيادة في العمر، انتهى. رواه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة كلفظ الترمذي بإسناد لا بأس به.

٤ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ، وَيُوسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السَّوْءِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». رواه عبد اللَّه ابن الإمام أحمد في زوائده، والبزار بإسناد جيد والحاكم.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُزَاد فِي عُمْرِهِ، وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». رواه البزار بإسناد لا بأس به والحاكم وصححه.

٣ - وَرُوِيَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ سَمِعَهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الصَّدَقَةَ، وَصِلَةَ الرَّحِمِ يَزِيدُ اللَّه بِهِمَا فِي الْعُمْرِ، وَيَدْفَعُ بِهِمَا مِيتَةَ السَّوْء، وَيَدْفَعُ بِهِمَا المَكْرُوهَ وَالمَحْذُورَ».
رواه أبو يعلى.

٧ - وَعَنْ رَجلٍ مِنْ خَنْعَمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: أَنْتَ النَّبِي عَلَيْهُ، وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: أَنْتَ النَّذِي تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: «ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ». قالَ: اللَّهِ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: «ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ». قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ؟ قالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ». قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في البيوع باب ١٣، والأدب باب ١٢، ومسلم في البر حديث ٢٠ و٢١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في البيوع باب ١٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب البر باب ٤٩.

٨ - وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيّاً عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُ ﷺ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: "لَقَدْ وُقِّقَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: "لَقَدْ وُقَّقَ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: "تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ أَوْ لَيَهِ النَّاكَةَ، وتَعِلُ الرَّحِمَ، دَعِ النَّاقَةَ».

٩ ـ وفي رواية: "وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ"، فلَمَّا أَذْبَر قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أَمَرْتُهُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ" (١). رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

١٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ لَيُعَمِّرُ بِالْقَوْمِ الدَّيَارَ، وَيُنْمَرُ لَهُمُ الأَمْوَالَ وَمَا نَظَرَ إِلَيْهِمْ مُنْذُ خَلَقَهُمْ بُغْضاً لَهُمْ". قِيلَ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: "بِصِلَتِهِمْ أَرْحَامَهُمْ". رواه الطبراني بإسناد حسن والحاكم، وقال: تفرّد به عمران بن موسى الرملي الزاهد عن أبي خالد، فإن كان حفظه فهو صحيح.

11 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهَا: ﴿إِنَّهُ مَنْ أَعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ الرَّفْقِ الرَّعِمِ، وَحُسْنُ الْجُوَارِ، أَوْ حُسْنُ الْجُلُقِ فَقَدْ أَعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَحُسْنُ الْجُوَارِ، أَوْ حُسْنُ الْجُلُقِ يُعَمِّرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الأَعْمَارِ». رواه أحمد (٢)، ورواته ثقات، إلا أنَّ عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة.

١٢ - وَرُوِيَ عَنْ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي لَهَبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَتَّقَاهُمْ لِلرَّبِّ، وَأَوْصَلُهُم لِلرَّحِم، وَآمَرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ». رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب، والبيهقي في كتاب الزهد وغيره.

١٣ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَوْصَانِي خَليلِي ﷺ بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ: أَوْصَانِي أَنْ لاَ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، وَأَوْصَانِي بِحُبِّ أَوْصَانِي بِحُبِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الزكاة باب ١، والأدب باب ١٠، ومسلم في الإيمان حديث ١٢ و١٤.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 7/001.

المَسَاكِينِ، والدُّنُوِّ مِنْهُمْ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَذْبَرَتْ، وَأَوْصَانِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ، وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرّاً، وَأَوْصَانِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ». رواه الطبرانيّ وابن حبان في صحيحه واللفظ له.

١٤ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا، وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ ﷺ، فلمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: «أَوَ كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: «أَوَ فَعَلْمَتِهَا أَخْوَاللَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ» (١). رواه فَعَلْتِ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَمَا أَنْكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَاللَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ» (١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

وتقدم في البرّ حديث ابن عمر قال: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجَلٌ فَقَال: إِنِّي أَذْنَبَتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ»؟ قالَ: لاَ. قالَ: «فَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ»؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: «فَبِرَّهَا». رواه ابن حبان والحاكم.

١٥ - وَرُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مُتَعَلِّقَاتُ بِالْعَرْشِ: الرَّحِمُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ فَلا أُقْطَعُ، وَالأَمَانَةُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ فَلا أُخَانُ، وَالنَّعْمَةُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ فَلا أُخَانُ، وَاللَّمَانَةُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ فَلا أُكْفَرُ». رواه البزار.

17 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الرِّحِمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ:
 مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ» (٢). رواه البخاري ومسلم.

١٧ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: أَنَّا اللَّهُ وَأَنَا الرِّحْمنُ خَلَقْتُ الرِّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْماً مِن اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ، أَوْ قَالَ بَتَتُهُ "". رواه أبو داود والترمذي من رواية أبي سلمة عنه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال الحافظ عبد العظيم: وفي تصحيح الترمذيّ له نظر، فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً، قاله يحيى بن معين وغيره، ورواه أبو داود وابن حبان في صحيحه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الهبة باب ١٥، ومسلم في الزكاة حديث ٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ١٣، ومسلم في البر حديث ١٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الزكاة باب ٤٥، والترمذي في البر باب ٩.

من حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن روّاد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف، وقد أشار الترمذي إلى هذا، ثم حكى عن البخاري أنه قال: وحديث معمر خطأ، والله أعلم.

1۸ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرِّحِمُ، فَقَالَتْ: هذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ. قالَ: نَعَمْ أَمَا تَوْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قالَ: فذَاك لَكِ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قالَ: فذَاك لَكِ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ الْعَرْفُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنْهُمُ اللَّه فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٢]» (١٠). رواه البخاري ومسلم.

19 \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الرّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمنِ تَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ، يَا رَبِّ إِنِّي أُلِمْتُ، يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ، يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ، يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ، يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ، يَا رَبِّ إِنِّي فُلِمْتُ، يَا رَبِّ إِنِّي فُلِمْتُ، يَا رَبِّ إِنِّي وَلَيْ مَنْ قَطَعَكِ». رواه أحمد (٢) بإسناد يَا رَبِّ، فَيُجِيبُهَا: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ». رواه أحمد (٢) بإسناد جيد قويّ، وابن حبان في صحيحه.

٢٠ - وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الرّحِمُ حَجَنَةٌ مُتَمَسِّكَةٌ بِالْعَرْشِ تَكَلَّمَ بِلِسَانٍ ذُلَقٍ: اللَّهُ مَّ إِنَّى الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحِمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ مِن السّمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ بَتَكَها بَتَكْتُهُ اللَّهُ رواه البزار بإسناد حسن.

«الحجنة»: بفتح الحاء المهملة والجيم وتخفيف النون: هي صنارة المغزل، وهي الحديدة العقفاء التي يعلق بها الخيط ثم يفتل الغزل، وقوله: من بتكها بتكته: أي من قطعها قطعته.

٢١ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ المُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقَّ، وَإِنَّ هذهِ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمنِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». رواه أحمد (٣) والبزار، ورواة أحمد ثقات.

قوله: «شجنة من الرحمن»: قال أبو عبيد: يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، وفيها لغتان شجنة بكسر الشين وبضمها وإسكان الجيم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في التفسير، تفسير سورة ٤٧، في الترجمة، والتوحيد باب ٣٥، ومسلم في البر حديث ١٦.

<sup>(</sup>Y) Ilamil 7/ . Tr , TAT.

<sup>(</sup>r) Ilamit 1/191.

٢٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالمُكَافِيءِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» (١١). رواه البخاريّ واللفظ له وأبو داود والترمذي.

٢٣ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَكُونُوا إِمَّعَةً،
 تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ
 أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاؤُوا أَنْ لاَ تَظْلِمُوا». رواه الترمذي (٢)، وقال: حديث حسن.

قوله: «إمعة»: هو بكسر الهمزة وتشديد الميم وفتحها وبالعين المهملة، قال أبو عبيد: الإمّعة هو الذي لا رأي معه، فهو يتابع كل أحد على رأيه.

٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ
 وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَال: "إِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلِكَ». رواه مسلم (٣).

«الملّ»: بفتح الميم وتشديد اللام: هو الرماد الحارّ.

٢٥ - وَعَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ». رواه الطبرانيّ وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

ومعنى «الكاشح»: أنه الذي يضمر عداوته في كشحه، وهو خصره، يعني أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه، وهو في معنى قوله على: «وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ».

٢٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَاباً يَسِيراً، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ». قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي؟ قَالَ: «تُعْظِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَأُمِّي؟ قَالَ: صحيح الإسناد.
 يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ». رواه البزار والطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

أخرجه البخاري في الأدب باب ١٥، وأبو داود في الزكاة باب ٤٥، والترمذي في البر باب ١٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب البر باب ٦٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب البرحديث ٢٢.

قال الحافظ: وفي أسانيدهم سليمان بن داود اليماني واهٍ.

٢٧ - وَعَنِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَخَذْتُ بِيلِهِ،
 فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِفَوَاضِلِ الأَعْمَالِ، فَقَالَ: "يَا عُقْبَةُ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ».

وفي رواية: «وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ». رواه أحمد<sup>(١)</sup>، والحاكم.

وزاد: «أَلاَ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمَدَّ فِي عُمْرِهِ، وَيُبْسَطَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». ورواة أحد إسنادَى أحمد ثقات.

٢٨ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى أَكْرَمِ أَخْلاَقِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ: أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَنْ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ». رواه الطبراني في الأوسط من رواية الحارث الأعور عنه.

٢٩ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَفْضَلَ الْفَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْظِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصْفَحَ عَمَّنْ شَتَمَكَ». رواه الطبراني من طريق زبان بن فائد.

٣٠ وَرُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا ادْلُكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ»؟ قالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «تَحْلُمُ عَلَى مَنْ جَهِلَ عَلَىٰ مَنْ جَهِلَ عَلَىٰ مَا يُشَوِّفُ اللَّهُ بِهِ الدُّرَجَاتِ»؟ وَلَوْانَ اللَّهِ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ». رواه البزار والطبراني إلا أنه قال في أوّله: «أَلاَ أَنْبَتُكُمْ بِمَا يُشَرِّفُ اللَّهُ بِهِ الْبُنْيَانَ، ويَرْفَعُ بِهِ الذَرَجَاتِ»؟ فذكره.

٣١ ـ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَاباً الْبِرُ، وَصِلَةُ الرَّحِم، وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ، وقَطِيعَةُ الرّحِمِ». رواه ابن ماجه (٢).

٣٢ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهِ ﷺ: "مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَع مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَة، مِنَ الْبَغْيِ، وقَطِيعَةِ الرَّحِمِ" (٣). رواه

<sup>(1)</sup> Ilamit 3/131, 101.

<sup>(</sup>۲) كتاب الزهد باب ۲۳.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في القيامة باب ٥٧، وابن ماجه في الزهد باب ٢٣.

ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح والحاكم، وقال صحيح الإسناد.

٣٣ - ورواه الطبراني فقال فيه: "مَنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ، وَإِنَّ أَعْجَلَ الْبِرِّ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُونَ فَجَرَةً فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ، وَيَكْثُرُ عَدَدَهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا». ورواه ابن حبان في صحيحه، ففرقه في موضعين، ولم يذكر الخيانة والكذب، وزاد في آخره: "وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ».

٣٤ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ: الطَّابَعُ مُعَلَّقٌ بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ، فَإِذَا اشْتَكَتِ الرَّحِمُ، وَعُمِلَ بِالمَعَاصِي، وَاجْتُرِىءَ عَلَى اللَّهِ بَعَثَ اللَّهُ الطَّابَعَ فَيَطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ، فَلا اشْتَكَتِ الرَّحِمُ، وَعُمِلَ بِالمَعَاصِي، وَاجْتُرِىءَ عَلَى اللَّهِ بَعَثَ اللَّهُ الطَّابَعَ فَيَطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ، فَلا يَعْقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً. رواه البزار واللفظ له والبيهقي، وتقدم لفظه في الحدود، وقال البزار: لا نعلم رواه عن التيميّ، يعني سليمان، لا سليمان بن مسلم، وهو بصري مشهور.

٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي اَدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَلا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ». رواه أحمد (١)، ورواته ثقات.

٣٦ - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ: هذهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبِ لاَ يَنْظُرُ السَّلامُ فَقَالَ: هذهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلاَ إِلَى قَاطِعِ رَحم، وَلاَ إِلَى مُسْبِلٍ، وَلاَ إِلَى عَاقٌ لِوَالِدَيْهِ، اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ، وَلاَ إِلَى مُشَاحِنٍ، وَلاَ إِلَى قَاطِعِ رَحم، وَلاَ إِلَى مُسْبِلٍ، وَلاَ إِلَى عَاقٌ لِوَالِدَيْهِ، وَلاَ إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ». رواه البيهقي في حديث يأتي بتمامه في الهاجر إن شاء الله.

٣٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَلاثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ». رواه ابن حبان وغيره، وتقدم بتمامه في شرب الخمر.

وتقدم فيه أيضاً حديث أبي أمامة: «يَبِيتُ قَوْمٌ مِنْ هذِهِ الأُمَّةِ عَلَى طُعْمٍ وَشُوْبٍ وَلَهْوٍ وَلَهْوٍ وَلَعْبٍ، فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِشُوبِهِمُ الْخَمْرَ، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، وَاتَّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَقَطِيعَتِهُمُ الرَّحِمَ».

٣٨ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ». قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ (٢). رواه البخاري ومسلم والترمذي.

<sup>(1)</sup> Ilamit 7/313.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ١١، ومسلم في البرحديث ١٨ و١٩، والترمذي في البرباب ١٠.

وتقدم في اللباس حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مُجْتَمِعُونَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ اتَّقُوا اللَّهَ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ثَوَابٍ أَسْرَعُ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْيَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَةٍ أَسْرَعُ مِنْ عُقُوبَةٍ بَغْي. وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ. وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ، وَاللَّهِ لاَ يَجِدُهَا عَاثَى، وَلاَ قَاطِعُ رَحِم، وَلاَ جَارٌ إِزَارَهُ خُيلاءَ، إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

٣٩ ـ وَعَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَالِساً بَعْدَ الصُّبْحِ فِي حَلْقَةِ، فَقَال: أُنْشِدُ اللَّهَ قَاطِعَ رَحِمٍ لَمَا قَامَ عَنَّا، فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَدْعُو رَبَّنَا، وَإِنَّ أَبُوابَ السَّهَاءِ مُوْتَجَّةٌ دُونَ قَاطِعِ رَحِمٍ. رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك ابن مسعود.

«مرتجة»: بضم الميم وفتح التاء المثناة فوق وتخفيف الجيم: أي معلقة.

٤٠ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنّا جُلُوساً عِنْدَ النّبِي ﷺ فَقَالَ: «لاَ يُجَالِسُنَا الْيَوْمَ قَاطِعُ رَحِمٍ»، فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَلْقَةِ، فَأَتَى خَالَةً لَهُ قَدْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَعْضَ الشَّيْءِ، فَاسْتَغْفَرَ لَهَا، وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَى المَجْلِسِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنَّ الرَّحْمَةَ لاَ تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ». رواه الأصبهاني.

٤١ ـ ورواه الطبراني مختصراً: أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْمَلاثِكَةَ لاَ تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ
 قَاطِعُ رَحِم».

# الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته، والنفقة عليه والسعي على الأرملة والمسكين

١ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا»، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا(١). رواه البخاري وأبو داود والترمذي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الطلاق باب ٢٥، والأدب باب ٢٤، وأبو داود في الأدب ١٢٣، والترمذي في البر باب ١٤.

٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَأَنَا وَهُو كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ». وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى (١). رواه مسلم، ورواه مالك عن صفوان بن سليم مرسلاً.

٣ ـ ورواه البزار متصلاً، ولفظه قال: ( مَنْ كَفَلَ يَتِيماً لَهُ ذَا قَرَابَةٍ أَوْ لاَ قَرَابَةَ لَهُ فَأَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَكَانَ لَهُ فَا الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَضَمَّ أُصْبُعَيْهِ، وَمَنْ سَعَى علَى ثَلاثِ بَنَاتٍ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَكَانَ لَهُ كَأَجْرِ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَائِماً قَائِماً».

٤ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عَالَ ثَلاَثَةً مِنَ الأَيْتَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ، وَصَامَ نَهَارَهُ، وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِراً سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَمَا أَنَّ هَاتَيْنِ أُخْتَانِ » وَأَلْصَقَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى. رواه ابن ماجه (٢).

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ قَبَض يَتِيماً مِنْ بَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ٱلْبَتَّةَ إِلاًّ أَنْ يَعْمَلَ ذَنْباً لاَ يُغْفَرُ». رواه الترمذي (٣)، وقال: حديث حسن صحيح.

٦ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
 «وَمَنْ ضَمَّ يَتِيماً مِنْ بَيْنِ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وشَرَابِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». رواه أحمد أنه والطبراني، ورواة أحمد محتج بهم إلا عليّ بن زيد.

٧ - وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ أَوِ ابْنُ مَالِكِ سَمِعَ النّبِي عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيماً بَيْنَ مُسْلِمينَ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ النّبِي عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيماً بَيْنَ مُسْلِمينَ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِي عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ النّبَيّ يَقُولُ: هَنْ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَبَرَّهُمَا دَخَلَ النّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللّهُ، وَأَيُّمَا مُسْلِمِ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنَ النّارِ». رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد مختصراً بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٤٢، ومالك في الشعر حديث ٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب باب ٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب البر باب ١٤.

<sup>(3)</sup> Ilamik 3/337, 0/87.

٨ ـ وَعَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قالَ: «مَا قَعَدَ يَتِيمٌ مَعَ قَوْمٍ عُلَى قَصْعَتِهِمْ، فَيَقْرَبَ قَصْعَتَهُمْ شَيْطَانٌ». حديث غريب رواه الطبراني في الأوسط والأصبهاني كلاهما من رواية الحسن بن واصل، وكان شيخنا الحافظ أبو الحسن رحمه الله يقول: هو حديث حسن، ورواه الأصبهاني أيضاً من حديث أبي موسى.

٩ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَحَبَّ الْبَيُوتِ إِلَى اللَّهِ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ مُكْرَمٌ». رواه الطبراني والأصبهاني.

١٠ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "خَيْرُ بَيْتٍ فِي المُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ". رواه ابن ماجه (١).

١١ - وَرُوِيَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «أَنَا وَامْرَأَةٌ مَتْ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَأَوْمَا بِيَدِهِ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، «امْرَأَةٌ آمَتْ زَوْجَهَا ذَاتُ مَنْصَبِ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا». رواه أبو داود (٢).

«السفعاء»: بفتح السين المهملة وسكون الفاء بعدهما عين مهملة ممدوداً.

قال الحافظ: هي التي تغبّر لونها إلى الكمودة والسواد من طول الأيمة، يريد بذلك أنها حبست نفسها على أولادها ولم تتزوج، فتحتاج إلى الزينة والتصنع للزوج.

«وآمت المرأة»: بمد الهمزة وتخفيف الميم: إذا صارت أيّماً، وهي من لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، تزوجت أو لم تتزوج بعد، والمراد هنا من مات زوجها وتركها أيّماً.

١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْتَحُ بَابَ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنِّي أَرَى امْرَأَةٌ ثَبَادِرُنِي فَأَقُولُ لَهَا: «مَا لَكِ وَمَنْ أَنْتِ»؟ فَتَقُولُ: أَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ عَلَى أَنْتَام لِي. رواه أبو يعلى، وإسناده حسن إن شاء الله.

١٣ - وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ يَتِيمِ
 لَمْ يَمْسَحْهُ إِلاَّ لِلَّهِ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ

<sup>(</sup>۱) كتاب الأدب باب ٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب باب ١٢١.

يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ»، وفَرَّقَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. رواه أحمد<sup>(۱)</sup> وغيره من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عنه.

١٤ ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَتَى النَّبِي ﷺ رَجُلٌ يَشْكُو قَسْوَةَ قَلْبِهِ،
 قَالَ: «أَتُحِبُ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ، وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ؟ ارْحَمِ الْيَتِيمَ، وَامْسَحْ رَأْسَهُ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ يَلِنْ قَلْبُكَ، وَتُدْرِكْ حَاجَتَكَ». رواه الطبراني من رواية بقية، وفيه راوٍ لم يسم أيضاً.

١٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَسُوةَ قَلْبِهِ،
 فَقَالَ: «امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمَ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ». رواه أحمد (٢)، ورجاله رجال الصحيح.

17 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَالَّذِي بَعَنَنِي بِالْحَقِّ لاَ يُعَذِّبُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَحِمَ الْيَتِيمِ وَلانَ لَهُ فِي الْكَلامِ، وَرَحِمَ يُتُمَهُ وَضَعْفَهُ، وَلَمْ يَتَطَاوَلْ عَلَى جَارِهِ بِفَصْلِ مَا آتَاهُ اللَّهُ". رواه الطبراني، ورواته ثقات إلا عبد الله بن عامر، وقال أبو حاتم: ليس بالمتروك.

١٧ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِيَّاكُمْ وَبُكَاءَ الْيَتِيمِ، فَإِنَّهُ يَسْرِي فِي اللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ». رواه الأصبهاني.

1۸ - وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيُ ﷺ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِيَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ: مَا الَّذِي أَذْهَبَ بَصَرِي فَالْبُكَاءُ عَلَى يُوسُفَ، مَا الَّذِي أَذْهَبَ بَصَرِي فَالْبُكَاءُ عَلَى يُوسُفَ، مَا الَّذِي حَنَى ظَهْرِي فَالْحُزْنُ عَلَى أَخِيهِ بِنْيَامِينَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: أَتَشْكُو وَحُزْنِي إِلَى اللَّه. قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: أَيْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلًّ عَلَيْهِ السَّلامُ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فَلْتَ مِنْكَ. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَدَخَلَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلامُ بَيْتَهُ، فَقَالَ: أَيْ وَجُرْنِي أَلَهُ مَا تَرْجَمُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ. أَذْهَبْتَ بَصَرِي، وَحَنَيْتَ ظَهْرِي، فَارْدُدْ عَلَيَّ رَيْحانَتِيَّ، فَقَالَ: أَيْ وَجَلَ مَا شَعْمَ وَاحِدةً، ثُمَّ الشَّيْخَ الْكِبِيرَ. أَذْهَبْتَ بَصَرِي، وَحَنَيْتَ ظَهْرِي، فَارْدُدْ عَلَيَّ رَيْحانَتِيَّ، فَقَالَ: أَيْ وَجَلَّ شَمَّةُ وَاحِدةً، ثُمَّ اصْنَعْ بِي بَعْدُ مَا شِئْتَ، فَآتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا يَعْقُوبُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَ يَعْقُوبُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ يَعْقُوبُ إِنَّ اللَّهُ عَزْ وجَلَّ لَكُ السَّلامَ، وَيَقُولُ: أَبْشِرْ فَإِنَّهُمَا لَوْ كَانَا مَيَّتَيْنِ لَنَشَرْتُهُمَا لَكَ لأُورَ بِهِمَا عَيْنَكَ، وَيَقُولُ لَكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ: يَا يَعْقُوبُ إِنَّ أَنْ مَنِي لَنَشَرْتُهُمَا لَلْكَ لأَوْرَ بِهِمَا عَيْنَكَ، وَيَقُولُ لكَ السَّلامَ، وَيَقُولُ: يَا يَعْقُوبُ إِنَّ أَنْ مَنَالًا فَعَلَ إِخْوَةً يُوسُفَى بِيُوسُفَ بِيُوسُفَ عَلَى إِخْوَةً يُوسُفَ بِيُوسُفَ بِيُوسُفَ بِيُوسُفَ بِيُوسُفَ بِيُوسُفَ الْمَوْرَكَ، وَلِمَ فَعَلَ إِخْوَةً يُوسُفَ بِيُوسُفَ بِيُوسُفَى الْكَ الْعَرَا إِخْوَةً يُوسُفَ بِيُوسُفَ بِيُوسُفَ الْمُؤْمِ لَكَ الْمَا فَوْلَ الْمُؤْرِقُ وَلَا مُذَيْتُ الْمَاعِلَ الْعَلَى الْمَاعِلَ إِنْ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ إِنْ الْمَاعِلَ إِنْ الْمَاعِلَ الْمَاعَلَ الْمَاعِلَ إِنْ الْمَهُولُ الْمَاعِلَ عَلَى الْمَاعِلَ إِنْ الْمَاعِلَ إِنْ الْمَاعِلَ الْمَاعُلُولُ الْمَاعِلُ الْمِي الْعُولُ الْمُعْرَا إِخْوَةً يُوسُفَى الْمَاعِلُ إِلَا عَلَوا اللّهُو

<sup>(1)</sup> Ilamic 0/07.

<sup>(</sup>Y) Hamil Y/ 777, VAT.

مَا فَعَلُوهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: إِنَّهُ أَتَاكَ يَتِيمٌ مِسْكِينٌ وَهُوَ صَافِمٌ جَائِعٌ وَذَبَحْتَ أَنْتَ وَأَهْلُكَ شَاةً فَأَكُلْتُمُوهَا وَلَمْ تُطْعِمُوهُ، ويَقُولُ: إِنِّي لَمْ أُحِبَ شَيْئاً مِنْ خَلْقِي حُبِّي الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، فَاصْنَعْ طَعاماً، وَادْعُ المَسَاكِينَ» قالَ أَنسٌ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَكَانَ يَعْقُوبُ كُلَّما أَمْسَى نَادَى مُنَادِيهِ: مَنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيُفْطِرْ عَلَى طَعامِ مَنْ كَانَ صَافِماً فَلْيُخْضُرْ طَعَامَ يَعْقُوبَ، وَإِذَا أَصْبَحَ نَادَى مُنَادِيهِ: مَنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيُفْطِرْ عَلَى طَعامِ مَنْ كَانَ صَافِماً فَلْيُعْظِرُ عَلَى طَعامِ يَعْقُوبَ، وَإِذَا أَصْبَحَ نَادَى مُنَادِيهِ: مَنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيُفْطِرُ عَلَى طَعامِ مَنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى الرَّالِيلُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى ال

19 \_ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ»(١). رواه البخاري ومسلم وابن ماجه إلا أنه قال:

«السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهارَ».

٢٠ - وَرُوِيَ عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المَخْزُومِيِّ قالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَت: يَا بُنَيَّ أَلاَ أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إَلَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِنْتَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ ذَوَاتَيْ يَا أُمَة. قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ عَلَى بِنْتَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ ذَوَاتَيْ قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يُغْنِيهِمَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، أَوْ يَكْفِيهُمَا كَانَتَا لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ».
 رواه أحمد (٢٠) والطبراني، وتقدم لهذا الحديث نظائر في النفقة على البنات.

### الترهيب من أذى الجار، وما جاء في تأكيد حقه

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في النفقات باب ١، ومسلم في الزهد حديث ٤١، وابن ماجه في التجارات باب ١.

<sup>(</sup>Y) Hamit 5/77, AA, 771, 737, 797.

٢ - وفي رواية لمسلم (٢): «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ».

٣ ـ وَعَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ:

«مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا»؟ قَالُوا: حَرامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُو حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( لِأَنْ يَرْنِي الرَّجُلُ بِعَشْر نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْنِي بِامْرَأَةِ جَارِهِ». قَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ»؟ قَالُوا: حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهِي حَرَامٌ. قَالَ: «لأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةٍ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ». رواه أحمد (٣) واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط.

٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ». قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (٤٠). رواه أحمد والبخاري ومسلم.

وزاد أحمد (٥) قالوا: يَا رَسُول اللَّهِ، وَمَا بَوَائِقَهُ؟ قَالَ: «شَرُّهُ».

وفي رواية لمسلم (٦): «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لا يُؤْمِنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».

٦ ـ وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «واللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، مَنْ هذَا؟ قالَ: «مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». قالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قالَ: «شَرُّهُ». رواه البخاري (٧).

٧ - وَعَنَّ أَنَّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا هُوَ بِمُؤْمِنِ مَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب باب ٣١، ومسلم في الإيمان حديث ٧٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان حديث ٧٦ و٧٧.

<sup>(</sup>٣) المسند ٦/٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب باب ٢٩، ومسلم في الإيمان حديث ٧٣، وأحمد في المسند ١/ ٣٨٧، ٢/ ٢٨٨، ٣٣٦.

<sup>(0)</sup> Ilamit 1/ VAY, 7/ AAY, 577.

<sup>(</sup>٦) كتاب الإيمان حديث ٧٣.

<sup>(</sup>٧) كتاب الأدب باب ٢٩.

لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». رواه أبو يعلى من رواية ابن إسحاق والأصبهاني أطول منه، ولفظه:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَكُونُ مُؤْمِناً حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، يَبِيتُ حِينَ يَبِيتُ حِينَ يَبِيتُ وَهُوَ آمِنٌ مِنْ شَرِّهِ، فَإِنَّ المُؤْمِنَ الَّذِي نَفْسُهُ مِنْهُ فِي غَناء، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ".

٨ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ
 حَمَّى يُحِبُّ لِجَارِهِ، أَوْ قَالَ لأَخِيهِ، مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». رواه مسلم(١١).

٩ - وَرُوِيَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَتَى النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي النَّبِي اللَّهِ عَنْهُ عَلْهُ إِلَيَّ أَذَى أَقْرَبُهُمْ لِي جِوَاراً، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيّاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ يَأْتُونَ المَسْجِدَ، فَيَقُومُونَ عَلَى بَابِهِ، فَيَصِيحُونَ: أَلاَ إِنَّ أَرْبَعِينَ دَاراً جَارٌ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. رواه الطبراني.

«البوائق»: جمع بائقة: وهي الشرُّ، وغائلته كما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم.

١٠ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لاَ يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدِ
 حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ ، وَلاَ يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ ، وَلا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ
 بَوَائِقَهُ ». رواه أحمد (٢) ، وابن أبى الدنيا فى الصمت كلاهما من رواية على بن مسعدة .

11 ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ، وَالمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ، وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». رواه أحمد (٣) وأبو يعلى والبزار وإسناد أحمد جيد، تابع عليَّ بن زيد حميدٌ، ويونسُ بن عبيدٍ.

١٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُخِبُ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ، وَلاَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ أَحَبُّ، فَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِي يُحِبُّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ، وَلاَ يُعْطِي الدُّينَ إِلاَّ مَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِي يُخِبُ وَمَنْ لاَ يُعْطِي الدِّينَ إِلاَّ مَنْ أَحَبُّ، وَلاَ يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَاقِقُهُ». قُلْتُ: نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ ولِسَانُهُ، وَلاَ يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَاقِقُهُ». قُلْتُ:

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان حديث ٧١ و٧٢.

<sup>(</sup>Y) Hamit 1/ VAT, 7/ AAT, 777, 777, 7/301, 3/17, 5/007.

<sup>(</sup>T) Hamile 7/ AAY, 177, 777.

الترهيب من أذي الجار وما أتى في تأكيد حقه ـ

يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قالَ: «غُشْمُهُ وَظُلْمُهُ، وَلاَ يَكْسِبُ مَالاً مِن حَرَام، فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ فِيهِ، وَلا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلاَ يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلاَّ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ. إِنَّ اللَّهَ لاَ يَمْجُو السَّيِّيءَ بِالسَّيِّيء، وَلكِنْ يَمْجُو السَّيِّيءَ بِالْحَسَنِ. إِنَّ الْخَبِيثَ لاَ يَمْجُو الْخَبِيثَ». رواه أحمد(١) وغيره من طريق أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عنه.

 ١٣ - وَرُوِيَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ آذَى جَارَهُ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي، فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ حَارَبَ جَارَهُ فَقَدْ حَارَبَنِي، وَمَنْ حَارَبَنِي فَقَدْ حَارَبَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ». رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ.

١٤ ـ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ قَالَ: «لاَ يَصْحَبُنَا الْيَوْمَ مَنْ آذى جَارَهُ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا بُلْتُ فِي أَصْلِ حَائِطِ جَارِي، فَقَالَ: «لاَ تَصْحَبْنَا الْيَوْمَ». رواه الطبراني، وفيه نكارة.

١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذَ بِكَ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ المُقَامَةِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ». رواه ابن حبان في صحيحه.

١٦ - وَعَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامةِ جَارَانِ». رواه أحمد (٢)، واللفظ له والطبراني بإسنادين أحدهما جيد.

١٧ ـ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَشْكُو جَارَهُ قالَ: «اطْرَحْ مَتَاعَكَ عَلَى طَرِيقٍ فَطَرَحَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ وَيَلْعَنُونَهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ. قالَ: «وَمَا لَقِيتَ مِنْهُمْ»؟ قالَ: يَلْعَنُونَنِي. قالَ: «قَدْ لَعَنَكَ اللَّهُ قَبْلَ النَّاسِ». فَقَالَ: إِنِّي لا أَعُودُ، فَجَاءَ الَّذِي شَكَاهُ إِلَى النَّبِيّ ﷺ، فَقَالَ: «ارْفَعْ مَتَاعَكَ، فَقَدْ ݣُفِيتَ». رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن بنحوه إلا أنه قال:

«ضَعْ مَتَاعَكَ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ» فَوَضَعَهُ، فكانَ كُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِ قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قالَ: جَارِي يُؤْذِينِي. قالَ: فَيَدْعُو عَلَيْهِ، فَجَاءَ جَارُهُ، فَقَالَ: رُدَّ مَتَاعَكَ، فَإِنِّي لا أو ذيكَ أَبَداً.

<sup>(1)</sup> Hamit 7/301, 3/17, 5/007.

<sup>101/</sup>E simul (Y)

1۸ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَشْكُو جَارَهُ، فَقَالَ لَهُ: «اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ» فَقَالَ لَهُ: «اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ» فَقَالَ اللَّه بِه فَفَعَلَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ وَيَسْأَلُونَهُ، فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَ جَارِهِ فَجَعَلُوا يَلْعَنُونَهُ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ، وَبَعْضُهُمْ يَدْعُو عَلَيْهِ، فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ، فَإِنَّكَ لَنْ تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكُرَهُهُ . رواه أبو داود (۱۱)، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

19 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنَةَ تُكْثِرُ مِنْ صَلاتِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصِيَامِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا. قالَ: «هِيَ فِي النَّارِ». قالَ: عَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ فُلانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَلاتِهَا، وَأَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ فُلانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَلاتِهَا، وَأَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ، وَلاَ تُورِيهِ اللَّهِ، فَإِنَّ فُلانَة يُذْكَرُ مِنْ قِلَةِ صِيَامِهَا وَصَلاتِهَا، وَأَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ، وَلاَ تُورِيهِ وَفِي الْجَنَّةِ». رواه أحمد(٢) والبزار وابن حبان في صحيحه والمحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضاً، ولفظه وهو لفظ بعضهم:

قالوا: يا رسُولَ اللَّهِ فُلاَنَةُ تَصُومُ النَّهارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَتُؤْذِي جِيْرَانَهَا، قالَ: «هِيَ فِي النَّارِ». قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فُلانَةُ تُصَلِّي المَكْتُوبَاتِ، وَتَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِي جِيْرَانَهَا. قالَ: «هِيَ فِي الْجَنَّةِ».

«الأثوار»: بالمثلثة جمع ثور: وهي قطعة من الأقط.

«والأقط»: بفتح الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضاً وبكسر الهمزة والقاف معاً وبفتحهما: هو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي.

٢٠ ـ وَرُوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ قَالَ: «مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ جَارِهِ مَخَافَةً عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُؤْمِنٍ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. أَتَدْرِي مَا حَقُ الْجَارِ؟ إِذَا اسْتَعَانَكَ أَعَنْتُهُ، وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِذَا افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ، وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَالْتُهُ، وَإِذَا أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَإِذَا مَاتَ ٱتَبَعْتَ

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب باب ١٢٣.

<sup>(</sup>Y) Ilamit Y/+33.

جَنَازَتَهُ، وَلاَ تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبُنْيَانِ فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تُؤْذِهِ بِقُتَارِ رِيحِ قِدْرِكَ إِلاَّ أَا ثَغْرِف لَهُ مِنْهَا، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرَّا، وَلاَ يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُهُ». رواه الخرائطي من مكارم الأخلاق.

قال الحافظ: ولعل قوله: أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْجَارِ إلى آخره في كلام الراوي غير مرفوع، لكن قد روى الطبراني عن معاوية بن حيدة قال:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْجَارِ عَلَيَّ؟ قَالَ: «إِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَيَّعْتَهُ، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنْ أَعْوزَ سَتَرْتَهُ». فذكر الحديث بنحوه.

٢١ ـ وروى أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ عن معاذ بن جبل قال:

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْجِوَارِ؟ قالَ: «إِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنِ اسْتَعَانَكَ أَعَنْتُهُ، وَإِنِ اسْتَعَانَكَ أَعَنْتُهُ، وَإِنِ مَرِضَ عُدْتَهُ». فذكر الحديث بنحوه، وزاد في آخره: «هَلْ تَفْقَهُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ؟ لَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّ الْجَارِ إِلاَّ قَلِيلٌ مِمَّنْ رَحِمَ اللَّهُ»، أو كلمة نحوها.

٢٢ - وروى أبو القاسم الأصبهاني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ». قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ؟ قَالَ: ﴿إِنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ». فذكر الحديث بنحوه ولم يذكر فيه الفاكهة، ولا يخفى أن كثرة هذه الطرق تكسبه قوة، والله أعلم.

٢٣ ـ وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلاَئَةٌ مِنَ الْفَوَاقِرِ: إِمَامٌ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُوْ وَإِنْ أَسَانْتَ لَمْ يَغْفِرْ وَجَارُ سَوْءِ إِنْ رَأَى خَيْراً دَفَنَهُ، وَإِنْ أَسَانَتَ لَمْ يَغْفِرْ وَجَارُ سَوْءِ إِنْ رَأَى خَيْراً دَفَنَهُ، وَإِنْ أَسَانَتَ لَمْ يَغْفِرْ وَجَارُ سَوْءٍ إِنْ رَأَى خَيْراً دَفَنَهُ، وَإِنْ أَسَادَ رَأَى شَرّاً أَذَاعَهُ، وَامْرَأَةٌ إِنْ حَضَرْتَ آذَتْكَ وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتْكَ». رواه الطبراني بإسناد لا بأس به.

٢٤ ـ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا آمَنَ بِي مَنْ
 بَاتَ شَبْعَاناً وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُو يَعْلَمُ». رواه الطبراني والبزار وإسناده حسن.

٢٥ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ المُؤْمِنُ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ المُؤْمِنُ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ وَاللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ وَاللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ عَالَمُ مَن حديث عائشة.

ولَفْظُهُ: «لَيْسَ المُؤْمِنُ الَّذِي يَبِيتُ شَبْعَاناً، وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ».

٢٦ - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْسُنِي. فَقَالَ: «أَمَا لَكَ جَارٌ لَهُ فَضْلُ ثَوْبَيْنِ»؟ قالَ: بَلَى غَيْرُ وَاحِدٍ. قَالَ: «فَلَا يَجْمَعُ اللَّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فِي الْجَنَّةِ». رواه الطبراني في الأوسط.

٢٧ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هذَا لِمَ أَغْلَقَ عَنِّي بَابَهُ، وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ »؟ رواه الأصبهاني.

٢٨ - وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ». رواه مسلم (١١).

٢٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ».
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ».
رواه أحمد (٢) بإسناد حسن.

٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هذِهِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلَ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمَ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ»؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلَ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمَ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ "؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ فَاخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْساً فَقَالَ: «اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَم اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِماً، وَلاَ تَكُنْ مُسْلِماً، وَلاَ تَكُنْ مُسْلِماً، وَلاَ تُكْنُ مُسْلِماً، وَلاَ تُكْنُ مُسْلِماً، وَلاَ الترمذي أَنْ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ». رواه الترمذي (٣) وغيره من رواية الحسن عن أبي هريرة، ورواه البزار والبيهقي عن أبي هريرة، وواه البزار والبيهقي بنحوه في كتاب الزهد عن مكحول عن واثلة عنه، وقد سمع مكحول من واثلة قاله الترمذي وغيره لكن بقية أمضاه، وفيه ضعف.

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان حديث ٧٦ و٧٧.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 7/311, 777, 773, 773, 0/37, 7/97.

<sup>(</sup>٣) كتاب الزهد باب ٢.

٣١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ». رواه الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ». رواه الترمذيّ (١) وقال: حديث حسن غريب، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

٣٧ ـ وَعَنْ مُطَرِّفٍ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: كانَ يَبْلُغُنِي عَنْ أَبِي ذَرِّ حَدِيثٌ وَكُنْتُ أَشْتَهِي لِقَاءَهُ فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ: يَا أَبًا ذَرٌ كَانَ يَبْلُغُنِي عَنْكَ حَدِيثٌ، وَكُنْتُ أَشْتَهِي لِقَاءَكَ، قالَ: لِلَّهِ أَبُوكَ قَدْ لَقِيتَنِي فَهَاتِ، قُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: "إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ ثَلَاثَةً، وَيُبْغِضُ ثَلَاثَةً». قانَ: فَمَا إِخَالُنِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَسْولِ اللَّهِ عَلَى مَا إِخَالُنِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى مَسْولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَسْولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجَلَّ عُمْ اللَّهُ عَوْلَ عَلَى اللَّهُ إِيَّاهُ بِحَيَاةٍ أَوْ مَوْت. فذكر الحديث. والطبراني واللفظ له وأحد إسنادي أحمد رجالهما محتج بهم في الصحيح، ورواه الحاكم وغيره بنحوه وقال: صحيح على شرط مسلم.

٣٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُوصِّينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّه سَيُورَّ ثُهُ (٣). رواه البخاري ومسلم والترمذي، ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة وحدها، وابن ماجه أيضاً وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة.

٣٤ ـ وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَهْلِي أُرِيدُ النَّبِيَ ﷺ، وَإِذَا بِهِ قَائِمٌ، وَإِذَا رَجُلٌ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً، فَجَلَسْتُ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لَهُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ قَامَ بِكَ

<sup>(</sup>۱) كتاب البر باب ۲۸.

<sup>(</sup>Y) Ilamit 0/101, TV1.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب باب ٢٨، ومسلم في البر حديث ١٤٠ و١٤١، وأبو داود في الأدب باب ١٢، والترمذي في البر باب ٢٨، وابن ماجه في الأدب باب ٤.

هذَا الرَّجُلُ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِي لَكَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ. قَالَ: «أَتَدْرِي مَنْ هذَا»؟ قُلْتُ: لاَ. قالَ: «جِبْرِيلُ ﷺ، مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّئُهُ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ لَرَدَّ عَلَيْهِ لَرَدَّ عَلَيْهِ لَرَدًّ عَلَيْهِ لَرَدًّ عَلَيْهِ لَرَدًّ عَلَيْهِ لَرَدًّ عَلَيْهِ لَرَدًّ عَلَيْهِ لَرَدً

٣٥ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: «أُوصِيكُمْ بِالْجَارِ» حَتَّى أَكْثَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُورِّتُهُ، رواه الطبراني بإسناد جيد.

٣٦ ـ وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُّورَّتُهُ» (٢). رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب.

قال الحافظ: وقد روي هذا المتن من طرق كثيرة، وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

٣٧ ـ وَعَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ سَعَادَةِ المَرْءِ: الْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ». رواه أحمد (٣)، ورواته رواة الصحيح.

٣٨ - وَعَنْ سَعْدِبْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالمَرْكَبُ الْهَنِيءُ. وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ: الْجَارُ السَّوْءُ، وَالمَرْكَبُ السَّوْءُ، وَالمَسْكَنُ الضَّيِّقُ». رواه ابن حبان في صحيحه.

٣٩ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَدْفَعُ بِالمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْبَلاءَ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ﴾ [البقرة: ٢٥١]». رواه الطبراني في الكبير والأوسط.

<sup>(1)</sup> Ilamit 7/70, 19, 071, VAI, ATT.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٢٣، والترمذي في البر باب ٢٨.

<sup>(</sup>m) Ilamit 7/4.3.

# الترغيب في زيارة الإخوان والصالحين وما جاء في إكرام الزائرين

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخَا لَهُ فِي قَرْيَةِ، فَأَرْصَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فلمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخَا لِي في هذهِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فلمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: لأَ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ. قَالَ: فَإِنِي اللَّهِ. قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّه قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ ». رواه مسلم (١).

«المدرجة»: بفتح الميم والراء: الطريق.

وقوله: تَرُبُّهَا: أي تقوم بها، وتسعى في صلاحها.

٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً، أَوْ زَارَ أَخَا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ بِأَنْ طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً» (٢). رواه ابن ماجه والترمذي، واللفظ له، وقال: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه، كلهم من طريق أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة عنه.

٣ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ أَتَى أَخَاهُ يَزُورُهُ فِي اللَّهِ إِلاَّ نَادَاهُ مَلَكُ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ طِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، وَإِلاَّ قَالَ اللَّهُ في مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَ فِيَّ، وَعَلَيَّ قِرَاهُ فَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ الحديث. رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد.

٤ - وَعَنْ أَنْسٍ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ فِي الْجَنَّةِ»؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ» وَالصِّدِيقُ فِي الْجَنَّةِ» وَالصِّدِيقُ فِي الْجَنَّةِ» وَالصِّدُيقُ فِي الْجَنَّةِ» وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي الْجَنَّةِ» الحديث. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وتقدم بتمامه في حق الزوجين.

٥ \_ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي رُزَيْنِ الْعُقَيْلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا رُزَيْنِ

<sup>(</sup>١) كتاب البرحديث ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في البر باب ٦٤، وابن ماجه في الجنائز باب ٢.

٦ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِينَ فِيَّ، وَلِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَلِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيً، وَلِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيًّ». وأه مالك (١) بإسناد صحيح، وفيه قصة أبي إدريس، وسيأتي بتمامه في الحب لله مع حديث عمرو بن عبسة.

٧ - وَرُوِيَ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفاً تُرى ظَوَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُتَحَابِّينَ فِيهِ وَالمُتَزَاوِرِينَ فِيهِ وَالمُتَزَاوِرِينَ فِيهِ وَالمُتَزَاوِرِينَ فِيهِ وَالمُتَبَاذِلِينَ فِيهِ». رواه الطبراني في الأوسط.

٨ ـ وَعَنْ عَوْنِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ: يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لأَصْحَابِهِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ: هَلْ تَجَالَسُونَ؟ قَالُوا: لاَ نَتُرُكُ ذَاكَ. قَالَ: فَهَلْ تَزَاوَرُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ إِنَّ الرَّجُلَ مِنَّا لَيَفْقِدُ أَخَاهُ، فَيَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ إِلَى آخِرِ الْكُوفَةِ حَتَّى يَلْقَاهُ. قَالَ: إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا فَعَلْتُمْ ذلِكَ. رواه الطبراني وهو منقطع.

٩ - وَرُوِيَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْنَا صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ المُرَادِيَّ فَقَالَ: أَزَائِرِينَ؟
 قُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ زَارَ أَخَاهُ المُؤْمِنَ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَرْجِعَ،
 وَمَنْ عَادَ أَخَاهُ المُؤْمِنَ خَاضَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ». رواه الطبراني في الكبير.

١٠ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَنِي وَاقِفٍ نَزُورُ الْبَصِيرَ»، رَجُلٌ كَانَ كَفِيفَ الْبَصَرِ. رواه البزار بإسناد جيد.

١١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «زُرْ غِبًا تَوْدَدْ حُبًا». رواه الطبراني، ورواه البزار من حديث أبي هريرة، ثم قال: لا يعلم فيه حديث صحيح.

قال الحافظ: وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة، وقد اعتنى غير واحد من الحفاظ بجميع طرقه، والكلام عليه، ولم أقف له على طريق صحيح كما قال البزار بل

<sup>(</sup>١) كتاب الشعر حديث ١٦.

17 ـ وروى ابن حبان في صحيحه عن عطاء قالَ: دَخَلْتُ أَنَا، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا، فَقَالَ: أَقُولُ يَا أُمَّهُ كَمَا قَالَ الأَوَّلُ: زُرْ غَبَّا تَزْدُدْ حُبًّا. قَالَ: فَقَالَتْ: دَعُونَا مِنْ بِطَالَتِكُمْ هذِهِ. قَالَ ابْنُ عُمَيْرٍ: أَخْبِرِينَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِفَدَى الحديث في نزول: ﴿إِنَّ في خَلْقِ السَّمَوَ اتِ وَالأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

١٣ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَصْلِحِي لَنَا المَجْلِسَ، فَإِنَّهُ يَنْزِلُ مَلَكٌ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ إِلَيْهَا قَطُّ». رواه أحمد (١١)، ورواته ثقات إلا أن التابعي لم يسمّ.

١٤ ـ وَعَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَهَا قالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينَا في بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَتَّخِذُ لَهُ سَوِيقاً في قَعْبَةٍ، فَإِذا جَاءَ سَقَيْتُهَا إِيَّاهُ. رواه أحمد (٢)، ورواته ثقات سوى ابن إسحاق.

«أم بجيد»: بضم الباء الموحدة وفتح الجيم، واسمها حواء بنت يزيد الأنصارية.

10 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَزْءِ الزَّبِيدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
 فرَمَى إلَيْهِ بِوسَادَةٍ كَانَتْ تَحْتَهُ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يُكْرِمْ جَلِيسَهُ فَلَيْسَ مِنْ أَحْمَدَ، وَلاَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ. رواه الطبراني موقوفاً، ورواته ثقات.

### الترغيب في الضيافة وإكرام الضيف، وتأكيد حقه وترهيب الضيف أن يقيم حتى يؤثم أهل المنزل

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ "(٣). رواه البخاري ومسلم.

<sup>(1)</sup> Hamil 1/197.

<sup>(</sup>Y) I Lamil 1/ 7A7.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب باب ٣١ و٨٥، ومسلم في الإيمان حديث ٧٤ و٧٥ و٧٧.

٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ، وتَصُومُ النَّهَارِ»؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلْ، قُمْ ونَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
 لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا» (١٠) الحديث. رواه البخاري واللفظ له، ومسلم وغيرهما.

وقوله: «وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»: أي وإن لزوَّارك وأضيافك عليك حقاً، يقاں ىنزائر: زور بفتح الزاي سواء فيه الواحد والجمع.

٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ: لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ، فَقَال: «مَنْ فَقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ هذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لاَ، إلاَّ قُوتَ صِنْيَانِي. قَالَ: فَعَلِّيهِمْ بِشَيْء، فَإِذَا وَحُلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ.

وفي رواية: فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ، فَقُومِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِيْيهِ. قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ، وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَاعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «قَدْ عَجِبَ اللَّه مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا».

زاد في رواية فنزلت هذه الآية: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩] رواه مسلم وغيره.

٤ ـ وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ خُويْلِدِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْنَيْوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ (٢٠). رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في التهجد باب ۲۰، والأنبياء باب ۳۷، والنكاح باب ۸۹ والأدب باب ۸۶، ومسلم في الصيام حديث ۱۸۲ و۱۸۸ و۱۹۲.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ٣١ و٨٥، والرقاق باب ٢٣، ومسلم في اللقطة حديث ١٤ و١٥، وأبو داود في الأطعمة باب ٥، والترمذي في البر باب ٤٣، وابن ماجه في الأدب باب ٥، ومالك في صفة النبي على باب ٢٢.

قال الترمذي: ومعنى لا يَثْوِي: لا يقيم حتى يشتد على صاحب المنزل، والحرج: الضيق، انتهى.

وقال الخطابي: معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره، فيبطل أجره، انتهى.

قال الحافظ: وللعلماء في هذا الحديث تأويلان: أحدهما أنه يعطيه ما يجوز به ويكفيه في يوم وليلة إذا اجتاز به، وثلاثة أيام إذا قصده. والثاني يعطيه ما يكفيه يوماً وليلة يستقبلهما بعد ضيافته.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (اللَّضَيْفِ عَلَى مَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ ثَلَاثٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَعَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَرْتَحِلَ لاَ يُؤَثِّمُ أَهْلَ المَنْزِلِ». رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورواته ثقات سوى ليث بن أبي سليم.

٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا ضَيْفِ نَزَلَ بِقَوْمٍ، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوماً، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قَرَاهُ، وَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ». رواه أحمد (١١)، ورواته ثقات والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

٧ - وَعَنْ أَبِي كَرِيمَةَ وَهُوَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكِرِبَ الْكِنْدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ، فَهُوَ عَلَيْهِ دَينٌ إِنْ شَاءَ قَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (٢). رواه أبو داود وابن ماجه.

٨ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَيُّهَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْماً، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوماً، فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ». رواه أبو داود (٣) والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

٩ ـ وَعَنِ التَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ
 حَقٌّ لاَزِمٌ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ فَصَدَقَةٌ». رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد فيه نظر.

<sup>(1)</sup> Ilamik 7/ . 47.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ٥، وابن ماجه في الأدب باب ٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأطعمة باب ٣٢.

١٠ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ»، قَالَهَا ثَلاثاً. قَالَ رَجُلٌ: وَمَا كَرَامَةُ الضَّيْفِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ»، قَالَهَا ثَلاثاً. قَالَ رَجُلٌ: وَمَا كَرَامَةُ الضَّيْفِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ بَعْدَ ذلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ». رواه أحمد (١) مطوّلاً مختصراً بأسانيد أحدها صحيح والبزار وأبو يعلى.

١١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الضِّيَافَةُ ثَلَائَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». رواه البزار ورواته ثقات.

١٢ - وَرُويَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَقَامَ الصَّلاَةَ، وَاتَى النَّكَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَقَرَى الضيْفَ دَخَلَ الْجَنَّةَ». رواه الطبراني في الكبير.

١٣ - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَتْ مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةٌ». رواه الأصبهاني.

١٤ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْدِ». رواه ابن ماجه (٢) ورواه ابن أبي الدنيا من حديث أنس وغيره.

قال الحافظ: وتقدم باب في إطعام الطعام، وفيه غير ما حديث يليق بهذا الباب لم نعد منها شيئاً.

10 - وَعَنْ شِهَابِ بْنِ عَبَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَهُمْ يَقُولُونَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْمَ، فَاشْتَدَّ فَرَحُهُمْ، فَلَمَّا ٱنتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ أَوْسَعُوا لَنَا، فَقَعَدْنَا، فَرَحَبَ بِنَا النَّبِي عَلِيْهِ، وَدَعَا لَنَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيمُكُمُ»؟ فَأَشَرْنَا جَمِيعاً إِلَى النَّبِي عَلِيْهِ، وَدَعَا لَنَا، ثُمَّ نَظرَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيمُكُمُ»؟ فَأَشَرْنَا جَمِيعاً إِلَى المُنْذِرِ بْنِ عَائِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ: «أَهذَا الأَشْبَحُ»؟ فَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ عَلَيْهِ الاسْمُ لِضَرْبَةِ كَانَتْ بِوَجْهِهِ بِحَافِرِ حِمَارٍ. قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَتَخَلَّفَ بَعْدُ الْقَوْمِ، فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ، وَضَعَ مَنْهُ ثِيَابِهِ، ثُمَّ أَفْبَلَ إِلَى وَضَعَ مَنَاعَهُمْ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَيْبَتَهُ، فَأَلْقَى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ، وَلَسِنَ مِنْ صَالِحِ ثِيَايِهِ، ثُمَّ أَفْبَلَ إِلَى

<sup>(1)</sup> Ilamik 7/17.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأطعمة باب ٥٥.

النّبي عَلَيْ ، وَقَدْ بَسَطَ النّبيُ عَلَيْ رِجْلَهُ وَاتّكَأَ ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ الأَشَجَ أَوْسَعَ الْقَوْمُ لَهُ ، وَقَالُوا: ههُنَا يَا أَشَجُ ، فَقَالَ النّبيُ عَلَيْ ، فَقَعَدَ عَنْ يَمِينِ يَا أَشَجُ ، فَقَالَ النّبيُ عَلَيْ ، فَقَعَدَ عَنْ يَمِينِ رَجُلَهُ: «ههُنَا يَا أَشَجُ » ، فَقَعَدَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، فَرَحّبَ بِهِ وَٱلْطَفَهُ ، وَسَأَلَهُ عَنْ بِلادِهِمْ ، وَسَمَّى لَهُمْ قَرْيَةً قَرْيَةَ الصّفَا وَالمُشَقَّرَ ، وغَيْرَ ذلِكَ مِنْ قُرَى هَجَرٍ ، فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّهِ ، لأَنْتَ أَعْلَمُ بِأَسْمَاءِ قُرُانَا مِنَا ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ: «يَا مَعْمَنا ، وَالْمُوا مَلْ يُعْرِبُ اللّهُ عُلَامُونَ عَنْرَ مَنْ يَوْلِكُمْ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُنا أَنْ يُسْلِمُوا خَتَالَى ، وَسُنّةَ نَبِيّنَا عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُولِكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلْمُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللمُ اللللللّهُ اللللللللمُ الللللللمُ الللللللمُ اللللللمُ الللللمُ اللللللمُ اللللللمُ اللللللللمُ

«العيبة»: بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة تحت بعدها باء موحدة: هي ما يجعل المسافر فيه الثياب.

17 ـ وَعَنْ حَمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ يَعُودُونَهُ
 فِي مَرَضٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي لأَصْحَابِنَا وَلَوْ كِسَراً، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَكَارِمُ الأَخْلاقِ مِنْ أَعْمَالِ الْجَنَّةِ». رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد.

١٧ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لا خَيْرَ فِيمَنْ لا يُضَيِّفُ».
 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة.

# م الترهيب أن يحقر المرء ما قدم إليه أو يحتقر ما عنده أن يقدمه للضيف

١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: دَخلَ عَلَى جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَقْدَمَ إِلَيْهِمْ خُبْزاً وَخَلَّ، فَقَال: كُلُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نِعْمَ الإِدَامُ النَّبِيِّ فَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ الإِدَامُ النَّهِ هَا لَهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُدْخُلَ إِلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ، فَيَحْتَقِرَ مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَيْهِمْ اللَّهِمْ ،

<sup>(1)</sup> Hamil 7/773, 3/7.7.

وَهَلَاكٌ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِّمَ إِلَيْهِمْ». رواه أحمد(١) والطبراني وأبو يعلى إلا أنه قال:

"وَكَفَى بِالْمَرْءِ شَرًا أَنْ يَحْتَقِرَ مَا قُرِّبَ إِلَيْهِ"، وبعض أسانيدهم حسن، "وَنِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ". في الصحيح، ولعل قوله: إِنَّهُ هَلاَكُ بِالرَّجُلِ إِلَى آخره من كلام جابر مدرج غير مرفوع، والله أعلم.

#### الترغيب في الزرع وغرس الأشجار المثمرة

١ - عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً إِلاً كَانَ مَسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٢ - وفي رواية: "فَلاَ يَغْرِسُ المُسْلِمُ غَرْساً فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ».

٣ ـ وفي رواية له: (الا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْساً ولا يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ،
 وَلا شَيْءٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ». رواه مسلم (٢).

«يرزؤه»: بسكون الراء وفتح الزاي بعدهما همزة، معناه: يصيب منه وينقصه.

٤ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلَ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (٣). رواه البخاري ومسلم والترمذي.

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَنَى بُنْيَاناً فِي غَيْرِ ظُلْمٍ، وَلاَ اعْتِدَاءِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارِياً مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ خَلْمٍ وَلاَ اعْتِدَاء كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَارِياً مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ خَلْقِ الرَّحمنِ تَبَارَكَ وتَعَالَى». رواه أحمد (٤) من طريق زبان.

<sup>(1).</sup> Iلمسئد ٣/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) كتاب المساقاة حديث ٧ ـ ١٠ و١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب باب ٢٧، والحرث باب ١، ومسلم في المساقاة حديث ٧-١٠ و١٧، والترمذي في الأحكام باب ٤٠.

<sup>(3)</sup> Ilamik 7/ ATS.

٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «لاَ يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْساً وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ طَائِرٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ أَجْرٌ». رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.

٧ ـ وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ زَرَعَ زَرْعاً فَأَكْلَ مِنْهُ الطَّيْرُ أَوِ الْعَافِيَةُ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ». رواه أحمد (١) والطبراني، وإسناد أحمد حسن.

٨ ـ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ بِأَذُنيَ هَاتَيْنِ: «مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً، فَصَبَرَ عَلَى حِفْظِهَا، وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا حَتَّى تُثْمِرَ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُصَابُ
 مِنْ ثَمرِهَا صَدَقَةٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». رواه أحمد (٢)، وفيه قصة، وإسناده لا بأس به.

٩ ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِهِ، وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْساً بِدِمَشْقَ. فَقَالَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَال: لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ غَرَسَ غَرْساً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِيٌّ، وَلاَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ».
 رواه أحمد(٣) وإسناده حسن بما تقدم.

١٠ - وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْرسُ غَرْساً إِلاَّ كَتَبَ اللَّه لَهُ مِنَ الأَجْرِ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ الْغَرْسِ». رواه أحمد (٤)، ورواته محتج بهم في الصحيح إلا عبد الله بن عبد العزيز الليثي.

١١ ـ وتقدم في كتاب العلم وغيره حديث أنس قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ وَهُوَ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَمَ عِلْماً، أَوْ كَرَى نَهَراً، أَوْ حَفَرَ بِعْدَاً، أَوْ فَرَتُ مُصْحَفاً، أَوْ تَرَكَ وَلَداً يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ». رواه البزار وأبو نعيم والبيهقي.

<sup>(1)</sup> Ilamik 3/00.

<sup>(</sup>Y) Hamil 3/17, 0/37.

<sup>(</sup>T) Ilamik 7/3.7, VTV, ATT, 3/00, 17.

<sup>(3)</sup> Ilamic 0/013.

17 - وَعَنْ جابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِي يَوْمَ الأَرْبَعَاءِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ"، قَالُوا: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "كُنْتُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ لا تَعْبُدُونَ اللَّه تَحْمِلُونَ الْكَلَّ وَتَفْعَلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ المَعْرُوفَ، وَتَفْعَلُونَ إِلَى ابْنِ السَّبِيلِ النَّهِ الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ لا تَعْبُدُونَ اللَّه تَحْمِلُونَ الْكَلَّ وَتَفْعَلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ المَعْرُوفَ، وَتَفْعَلُونَ إِلَى ابْنِ السَّبِيلِ حَتَّى إِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالإِسْلامِ وَبِنَيِّيهِ إِذَا أَنْتُمْ تُحْصِنُونَ أَمْوَالَكُمْ: فِيمَا يَأْكُلُ ابْنُ آدَمَ أَجْرٌ، وَفِيمَا يَأْكُلُ الْبَنِ السَّبِيلِ السَّبِيلِ السَّبِيلِ وَالطَّيْرُ أَجْرٌ". قالَ: فَرَجَعَ الْقَوْمُ فَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ هَدَمَ مِنْ حَدِيقَتِهِ ثَلَا ثِينَ بَاباً. رواه الحاكم. وقيرها من وقال: صحيح الإسناد، قال: وفيه النهي الواضح عن تحصين الحيطان والنخيل والكرم وغيرها من المحتاجين والجائعين أن يأكلوا منها شيئاً، انتهى.

#### الترهيب من البخل والشح، والترغيب في الجود والسخاء

١ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْكَسَلِ، وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَماتِ». رواه مسلم (١١) وغيره.

٢ ـ وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُماتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَٱتَّقُوا الشُّحَ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ». رواه مسلم (٢).

«الشح»: مثلث الشين: هو البخل والحرص، وقيل: الشح الحرص على ما ليس عندك، والبخل بما عندك.

٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ المُتَفَحِّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّهُ هُوَ الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّهُ هُوَ الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَ، فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَ، فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَاسْتَحَلُوا حُرُمَاتِهِمْ . رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) كتاب الذكر حديث ٥١ و٥٢ و٧٣.

<sup>(</sup>٢) كتاب البرحديث ٥٦.

٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَقَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّحَ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِ، أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالنُّخُورِ فَفَجَرُوا»، فَقَامَ رَجُلٌ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الإسلامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْ يَسْلَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ». فَقَالَ ذلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ». فَقَالَ ذلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ». فَقَالَ ذلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ يَسْلَمَ قَالَ: «أَنْ يَسْلَمَ أَنْ يَسْلَمَ اللّهِ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ وَالْهِجْرَةُ إِنْ أَيْهِجْرَةُ الْمُعْمِدِيَةً الْمَالِمِ أَعْظُمُهَا بَلِيَّةً، وَأَفْضَلُهَا أَجْراً». النّادِي أَنْ يُجِيبَ إِذَا دُعِيَ، ويُطِيعَ إِذَا أُمِرَ، وهِجْرَةُ الْحَاضِرِ أَعْظُمُهَا بَلِيَّةً، وَأَفْضَلُهَا أَجْراً».
 رواه أبو داود (١) مختصراً والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرط مسلم.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شَخِّ هَالِعٌ، وَجُبْنٌ خَالِعٌ». رواه أبو داود (٢) وابن حبان في صحيحه.

قوله: «شح هالع»: أي محزن، والهلع: أشد الفزع.

وقوله: «جبن خالع»: هو شدة الخوف، وعدم الإقدام، ومعناه أنه يخلع قلبه من شدة تمكنه منه.

٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَداً، وَلاَ يَجْتَمِعُ شُخٌ وَإِيْمَانٌ في قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً».
رواه النسائي<sup>(٣)</sup> وابن حبان في صحيحه، والحاكم واللفظ له، ورواه أطول منه بإسناد على شرط مسلم، وتقدم في الجهاد.

٧ - وَرُوِيَ عَنْ أَنُسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مَحَقَ الإِسْلاَمَ مَحْقَ الشِّحُ شَيْءٌ». رواه أبو يعلى والطبراني.

٨ - وَدُوِيَ عَنْ نَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلاً يَقُولُ: الشَّحِيحُ أَغْدَرُ مِنَ الظَّالِمِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَبْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الشَّحِيحُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ». رواه الطبراني في الأوسط.
 لا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ». رواه الطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>١) كتاب الزكاة باب.٤٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب الجهاد باب ٢١.

<sup>(</sup>٣) كتاب الجهاد باب ٨.

٩ - وَرُونِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبُّ، وَلاَ مَثَانٌ، وَلا بَخِيلٌ». رواه الترمذي (١)، وقال: حديث حسن غريب.

«الخب»: بفتح الخاء المعجمة وتكسر: هو الخدّاع الخبيث.

١٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهِ،
 وَدَلَى فِيهَا ثِمَارَهَا، وَشَقَّ فِيهَا أَنْهَارَهَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَقَالَتْ: قَدْأَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ،
 فَقَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي لاَ يُجَاوِرُنِي فِيكِ بَخِيلٌ». رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين أحدهما جيد، ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة من حديث أنس بن مالك ويأتي إن شاء الله تعالى.

11 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَنْهُ اللَّهُ مُهْلِكَاتُ، وَثَلَاثُ، وَثَلَاثُ، وَثَلَاثُ، وَثَلَاثُ، وَثَلَاثُ، وَثَلَاثُ، فَأَمَّا المُهلِكَاتُ: فَشُخٌ مُطَاعٌ، وَهَوَى مُثَبَعٌ، وَإِعْجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِهِ الحديث. رواه الطبراني في الأوسط، وتقدم في باب انتظار الصلاة حديث أنس بنحوه.

١٢ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "ثَلَاثَة يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وثَلَاثَةٌ يُخِبُّهُمُ اللَّه». فذكر الحديث إلى أن قال: "وَيُبْغِضُ الشَّيْخَ الزَّانِي، وَالْبَخِيلَ، وَالمُتَكَبِّرُ». رواه ابن حبان في صحيحه، وهو بتمامه في صدقة السرّ.

١٣ ـ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «خَصْلَتَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخُلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ». رواه الترمذي (٢) وغيره وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى.

18 ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدِ بَخِيلٍ». رواه بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِن النَّارِ، ولَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدِ بَخِيلٍ». رواه الترمذي (٣) من حديث سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن

<sup>(</sup>١) كتاب البر باب ٤١.

<sup>(</sup>٢) كتاب البرباب ٤١.

<sup>(</sup>٣) كتاب البر باب ٤٠.

أبي هريرة، وقال: إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة مرسلاً.

١٥ - وَرُوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ إِلَّا إِنَّ كُلَّ جَوَادٍ فِي الْجَنَّةِ حَتْمٌ عَلَى اللَّهِ، وَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ. أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ بَخِيلٍ فِي النَّارِ حَتْمٌ عَلَى اللَّهِ، وَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ. أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ بَخِيلٍ فِي النَّارِ حَتْمٌ عَلَى اللَّهِ، وَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنِ الجَوَادُ وَمِنَ الْبَخِيلُ؟ قَالَ: «الْجَوَادُ مَنْ جَاذَ بِحُقُوقِ اللَّهِ عَلَى رَبِّهِ، وَلَيْسَ الْجَوَادُ مَنْ أَخَذَ عَزَ وَجَلَّ عَلَى رَبِّهِ، وَلَيْسَ الْجَوَادُ مَنْ أَخَذَ حَرَاماً وَأَنْفَقَ إِسْرَافاً». رواه الأصبهاني وهو غريب.

١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ غِرٌ كَرِيمٌ،
 وَالْفَاجِرُ خَبٌ لَئِيمٌ»(١). رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث غريب.

قال الحافظ: لم يضعفه أبو داود ورواتهما ثقات سوى بشر بن رافع وقد وُثق.

قوله: «غرٌّ كريم»: أي ليس بذي مكر ولا فطنة للشر، فهو ينخدع لانقياده ولينه.

«والخب»: بفتح الخاء المعجمة وتكسر: هو الخدّاع الساعي بين الناس بالشر والفساد.

١٧ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا كَانَ أَمْرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ، وَأَمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَتْ أَمْرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاَءَكُمْ، وَأَمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا». رواه الترمذي (٢)، وقال: حديث حسن غريب.

١٨ - وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْراً وَلَى أَمْرَهُمُ الْحُكَمَاءَ وَجَعَلَ المَالَ عِنْدَ السُّمَحَاءِ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّه بِقَوْمٍ شَرًا وَلَى أَمْرَهُمُ السُّفَهَاءَ، وَجَعَلَ الْمَالَ عِنْدَ الْبُخَلاءِ». رواه أبو داود في مراسيله.

١٩ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «السَّخَاءُ خُلُقُ اللَّهِ الأَعْظَمُ». رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب.

٢٠ - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا جُبِلَ وَلِيٌّ لِلَّهِ
 عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى السَّخَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ». رواه أبو الشيخ أيضاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٥، والترمذي في البر باب ٤١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الفتن باب ٧٨.

٢١ - وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ السَّخُلُصَ هذَا الدِّينَ لِنَفْسِهِ، فَلا يَصْلُحُ لِدِينِكُمْ إِلاَّ السَّخَاءُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، أَلاَ فَزَيِّنُوا دِينكُمْ بِهِمَا». رواه الطبراني في الأوسط والأصبهاني إلا أنه قال:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ اسْتَخْلَصَ هَذَا الدِّينَ» فذَكَرَهُ بلفظه.

٢٧ - وَرُويَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنِ السَّيِّدُ؟ قَالَ: «يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ». قَالُوا: فَمَا فِي أُمَّتِكَ سَيِّدٌ؟ قَالَ: «بَلَى رَجُلٌ أُعْطِيَ مَالاً، وَرُزِقَ سَمَاحَةً، وَأَذْنَى الْفَقِيرَ، وَقَلَتْ شِكَايَتُهُ في النَّاس». رواه الطبراني في الأوسط.

٢٣ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَيْتَاً يُقَالُ
 لَهُ: بَيْتُ السَّخَاءِ». رواه الطبراني وأبو الشيخ في كتاب الثواب إلا أنه قال: "الْجَنَّةُ دَارُ اللَّمْنِيَاءِ». قال الطبراني: تَفرّد به جَحْدَرُ بن عبد الله.

٢٤ ـ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ وَالسَّلاَمُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَقَالَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ حَبِيبِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِنِّي لَمْ أَتَّخِذْكَ خَلِيلاً عَلَى أَنَّكَ أَعْبَدُ عِبَادٍ لِي وَلكِنِ اطَّلَعْتُ عَلَى قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ، فَلَمْ أَجِدْ قَلْباً أَسْخَى مِنْ قَلْبِكَ». رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب والطبراني.

٧٥ ـ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرِّزْقُ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِ السَّخَاءُ أَسْرَعُ مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ». رواه أبو الشيخ أيضاً، ولابن ماجه من حد ث ابن عباس نحوه وتقدم لفظه في الضيافة.

٢٦ - وَرُويَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَجَافَوْا عَنْ ذَنْبِ السَّخِيِّ
 أَإِنَّ اللَّهَ آخِذُ بِيَدِهِ كُلَّمَا عَثَرَ ». رواه ابن أبي الدنيا والأصبهاني ، ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس .

#### الترهيب من عود الإنسان في هبته

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ
 كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ».

٢ ـ وفي رواية: "مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيأَلُهُ" (١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

ولفظ أبي داود: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراماً.

٣ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لاَ تَشْتَرِهِ، وَلاَ تَعُدْ فِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» (٢). رواه البخاري ومسلم.

قوله: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: أي أعطيت فرساً لبعض الغزاة ليجاهد عليه.

٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُعْظِي لِرَجُلِ عَظِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْظِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْظِي لِرَجُلٍ عَظِيَّتِهِ أَوْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ في قَيْئِهِ»(٣). رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

٥ - وَعَنْ عُمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَقِيءُ، فَيَأْكُلُ قَيْتُهُ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْسَتَرَدَّ الْسَتَرَدَّ الْسَتَرَدَّ الْسَتَرَدَّ الْسَتَرَدِّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ، فَيَأْكُلُ قَيْتُهُ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْسَتَرَدَّ الْسَتَرَدِّ مَا وَهَبَ الْكَلْبِ يَقِيءُ، وَالله أَبُو داود والنسائي الْوَاهِبُ فَلْيُوقَفْ فَلْيُعَرَفْ بِمَا اسْتَرَدً، ثُمَّ لَيَدْفَعْ مَا وَهَبَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلَوْد والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري الهبة باب ٣٠، ومسلم في الهبات حديث ٥و ٦، وأبو داود في البيوع باب ٨١، والترمذي في البيوع باب ٦١، والنسائي في الهبة باب ٣ و٤، وابن ماجه في الصدقات باب ١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الهبة باب ١٤، ومسلم في الهبات حديث ١ و٢ و٧ و٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في البيوع باب ٨١، والترمذي في البيوع باب ٦٢، والنسائي في الهبة باب ٢ و٣، وابن ماجه في الهبات باب ٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في البيوع باب ٨١، والترمذي في البيوع باب ٦١، والولاء باب ٧، وابن ماجة في الهبآت باب ٥.

# الترغيب في قضاء حوائج المسلمين، وإدخال السرور عليهم وما جاء فيمن شفع فأهدي إليه

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

وزاد فيه رزين العبدري: «وَمَنْ مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ حَتَّى يُثْبِتَ لَهُ حَقَّهُ ثَبَّتَ اللَّه قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُولُ الأَفْدَامُ»، وَلَم أَرَ هذه الزيادة في شيء من أصوله، إنما رواه ابن أبي الدنيا والأصبهاني كما سيأتي.

٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ في الدُّنيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ في الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ في الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ في الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ في الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ أَخِيهِ (٢). رواه مسلم وأبو داود والترمذي واللفظ له، والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.

٣- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ للَّهِ خَلْقاً خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ، أُولئِكَ الآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ». رواه الطبراني، ورواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب من حديث الجهم بن عثمان، ولا يعرف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف عن الحسن مرسلاً.

٤ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْد: "إِنَّ للَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المظالم باب ٣، ومسلم في البر حديث ٥٩، وأبو داود في الأدب باب ٣٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الذكر حديث ٣٨، وأبو داود في الأدب باب ٦٠، والترمذي في الحدود باب ٣٠، والبر باب ١٩، وابن ماجه في المقدمة باب ١٧.

عِنْدَ أَقْوَامٍ نِعَماً أَقَرَهَا عِنْدَهُمْ مَا كَانُوا في حَوَائِجِ المُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَمَلُوهُمْ فَإِذَا مَلُوهُمْ نَقَلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ». رواه الطبراني.

• - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ لِلَّهِ أَقْوَاماً اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافَعِ الْعِبَادِ يُقِرُّهُمْ فِيهَا مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا أَقُواماً اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافَعِ الْعِبَادِ يُقِرُّهُمْ فِيهَا مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ». رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكناً.

٦ - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَبْدٍ إِلاَّ اشْتَدَّتْ إِلَيْهِ مُؤْنَةُ النَّاسِ، وَمَنْ لَمْ يَحْمِلْ تِلْكَ المُؤْنَةَ لِلنَّاسِ، فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النَّعْمَةَ لِلزَّوَالِ». رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهما.

٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً، فَأَسْبَغَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَتَبَرَّمَ، فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النَّعْمَةَ لِلنَّوالِ». رواه الطبراني بإسناد جيد.

٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْهِ قَالَ: «مَنْ مَشَى في حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ خَيْراً لَهُ مِنِ اعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ». رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال: صحيح الإسناد إلا أنه قال:

لأَنْ يَمْشِيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيهِ في قَضَاءِ حَاجَتِهِ \_ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ \_ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ في مَسْجِدِي هذَا شَهْرَيْنِ».

٩ ـ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَشَى في حَاجَةِ أُخِيهِ حَتَّى يُثَبَّتَهَا لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ لَهُ، مَشَى في حَاجَةِ أُخِيهِ حَتَّى يُثَبَّتَهَا لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ لَهُ، وَيَدْعُونَ لَهُ إِنْ كَانَ صَبَاحاً حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً حَتَّى يُصْبِحَ، وَلاَ يَرْفَعُ قَدَماً إِلاَّ حَطَّ اللَّه عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً». رواه أبو الشيخ وابن حبان وغيره.

١٠ - وَرُويَ أَيْضاً عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَحْدَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعَانَ عَبْداً في حَاجَتِهِ ثَبَّتَ اللَّهُ لَهُ مَقَامَهُ يَوْمَ تَزُولُ الأَقْدَامُ».

١١ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَزَالُ اللَّه في حَاجَةِ الْعَبْدِ مَا دَامَ في حَاجَةِ أَخِيهِ». رواه الطبراني، ورواته ثقات.

17 - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «يَخُرُجُ خَلْقٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَمُورُ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا فُلانُ أَمَا تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: وَمَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: يَا فُلانُ أَمَا تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: وَمَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا الَّذِي بَعَنْتَنِي في حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَضَيْتُهَا لَكَ فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُشَفِّعُ فِيهِ». رواه ابن أبي الدنيا باختصار وابن ماجه، وتقدم لفظه والأصبهاني، واللفظ له.

«الوضوء»: بفتح الواو، وهو: الماء الذي يتوضأ به.

17 - وَرُوِيَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَشَى في حَاجَةِ أَخِيهِ المُسْلِمِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ سَيِّئَةً إِلَى أَنْ يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ المُسْلِمِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ سَيِّئَةً إِلَى أَنْ يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ فَاللَّهُ المُعْبَقُ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ فَاللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدْتُه أُمُّهُ، وَإِنْ هَلَكَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اصطناع المعروف، والأصبهاني.

18 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ". قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: "يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ"، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: "يَأْمُرُ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: "يَأْمُرُ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: "يَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ". قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: "يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ" (١). رواه البخاري ومسلم.

١٥ ـ وَعَنْ أَبِي قِلابَةَ أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَدِمُوا يَثْنُونَ عَلَى صَاحِبِ لَهُمْ خَيْراً، قَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ فُلانٍ هذا قَطُ مَا كَانَ في مَسِيرٍ إِلاَّ كَانَ فِي قِرَاءَةٍ، وَلاَ نَزْلْنَا في مَنْزِلٍ إِلاَّ كَانَ فِي صَلاةٍ، قالَ: "فَمَنْ كَانَ يَكْفِيهِ ضَيْعَتَهُ حَتَّى ذَكَرَ، وَمَنْ كَانَ يَعْلِفُ جَمَلَهُ أَوْ دَائِدَهُ"؟ قَالُوا: نَحْنُ. قَالَ: "فَكُلُكُمْ خَيْرٌ مِنْهُ". رواه أبو داود في مَرَاسِيلِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٣٠، في الترجمة والأدب باب ٣٣، ومسلم في الزكاة حديث ٥٤ و٥٥.

17 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ وُصْلَةً لأَخِيهِ المُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ في مَبْلَغِ بِرِّ، أَوْ تَيْسِيرَ عَسِيرٍ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى إِجَازَةِ الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ المُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ في مَبْلَغِ بِرِّ، أَوْ تَيْسِيرَ عَسِيرٍ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى إِجَازَةِ الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ دَحْضِ الأَقْدَامِ». رواه الطبراني في الصغير والأوسط وابن حبان في صحيحه، كلاهما من رواية إبراهيم بن هشام الغساني.

ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي الدرداء، ولفظه: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ وُصْلَةً لأَخِيهِ إِلَى ذِي سُلْطَانِ فِي مَبْلَغِ بِرِّ، أَوْ إِدْخَالِ سُرُورٍ رَفَعَهُ اللَّهُ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةَ».

١٧ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ المُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيَسُرَّهُ بِذَلِكَ سَرَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه الطبراني في الصغير بإسناد حسن، وأبو الشيخ في كتاب الثواب.

١٨ - وَرُويَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ المَغْفِرَةِ إِدْخَالَكَ السُّرُورَ عَلَى أَخِيكَ المُسْلِم». رواه الطبراني في الكبير والأوسط.

١٩ - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: أَفْضَلُ الأَعْمَالِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى المُؤْمِنِ كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ، أَوْ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً». رواه الطبراني في الأوسط، ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر، ولفظه:

أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جَزَعاً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْناً».

٢٠ - وَرُويَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الْفَرَائِضِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى المُسْلِمِ". رواه الطبراني في الأوسط والكبير.

٢١ - وَرُويِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ المُسْلِمِينَ سُرُوراً لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ ثَوَاباً دُونَ الْجَنَّةِ». رواه الطبراني.

٢٢ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ فَقَالَ: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ،

وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ علَى مُسْلِمٍ، تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْناً، أَوْ تَطُرُدُ عَنْهُ جُوعاً، وَلاَّنْ أَمْشِي مَعَ أَخِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هذَا لَمَسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ المَدِينَةِ شَهْراً، وَمَنْ كَظُمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلاً اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضَى، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ، ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضَى، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ، ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَرُولُ الأَقْدَامُ». رواه الأصبهاني، واللفظ له، ورواه ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب النبي ﷺ، ولم يسمّه.

٣٧ ـ وعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هَا أَدْخَلَ رَجُلٌ عَلَى مُؤْمِنِ سُرُوراً إِلاَّ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ مَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ وَيُوحِدُهُ، فَإِذَا صَارَ الْعَبْدُ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ ذَلِكَ السُّرُورُ فَيَقُولُ: أَمَا السُّرُورُ الَّذِي أَذْخَلْتَنِي عَلَى فُلانِ أَنَا الْيَوْمَ أُونِسُ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا السُّرُورُ الَّذِي أَذْخَلْتَنِي عَلَى فُلانِ أَنَا الْيَوْمَ أُونِسُ وَحْشَتَكَ، وَأُلْتَئِكَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، وَأَشْهِدُكَ مَشَاهِدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَشْفَعُ وَحْشَتَكَ، وَأُلِيَّتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ». رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في كتاب الثواب، وفي مَتنه نكارة، والله أعلم.

٢٤ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ شَفَعَ شَفَاعَةً لأَحَدِ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبُّوَابِ الْكَبَاثِرِ». رواه أبو داود (١١) عى القاسم بن عبد الرحمن عنه .

#### كتاب الأدب وغيره

## الترغيب في الحياء، وما جاء في فضله، والترهيب من الفحش والبذاء

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ،
 وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ» (١٠). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

٢ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ» (٢). رواه البخاري ومسلم.

 $^{(7)}$ : «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ».

٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِبُّونَ شُعْبَةٌ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ» (٤). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

• و وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَيَاءُ مِنَ الإِيْمَانِ، وَالإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ في النَّارِ». رواه أحمد (٥٠)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٣ و١٦ والأدب باب ٧٧، ومسلم في الإيمان حديث ٥٧ و٩٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ٧٧، ومسلم في الإيمان حديث ٦٠.

<sup>(</sup>٣) كتاب الإيمان حديث ٦١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٣، ١٦، والأدب باب ٧٧، ومسلم في الإيمان حديث ٧٥ و٥٩، وأبو داود في السنة باب ١٤، والترمذي في البر باب ٥٦، والإيمان باب ٧، والنسائي في الإيمان باب ١٦، وابن ماجه في المقدمة باب ٩، والزهد باب ١٧.

<sup>(0)</sup> Hamit 7/50, VII.

ورجاله رجال الصحيح، والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

٦ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ النَّفَاقِ». رواه الترمذي (١١)، وقال: حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف.

«والعي»: قلة الكلام.

«والبذاء»: هو الفحش في الكلام. والبيان: هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيتوسعون في الكلام، ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله، انتهى. ورواه الطبراني بنحوه، ولفظه قال:

قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ مِنَ الإِيْمَانِ، وَهُمَا يُقَرِّبَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدَانِ مِنَ النَّارِ، وَالْفُحْشُ وَالْبَذَاءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَهُمَا يُقَرِّبَانِ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدَانِ مِنَ الْجَنَّةِ». فَقَالَ أَعْرَابِيُّ لأَبِي أُمَامَةَ: إِنَّا لَنَقُولُ في الشَّعْرِ: الْعِيُّ مِنَ الْحُمْقِ، فَقَال: إِنِّي أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَتَجِيئُنِي بِشِعْرِكَ المُنْتِنِ.

٧ - وَرُوِيَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَلَكِرَ عِنْدَهُ الْحَيَاءُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ: "بَلْ هُوَ الدِّينُ كُلُهُ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "بَلْ هُوَ الدِّينُ كُلُهُ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "بِنَ هُوَ الدِّينُ كُلُهُ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْعِفَافَ وَالْعِيَّ: عِيَّ اللِّسَانِ، لاَ عِيَّ الْقَلْبِ، وَالْعِفَّةَ مِنَ الإَيْمَانِ، وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا، وَيَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا، وَيَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا، وَيَنْقُصْنَ مِنَ الدَّنْيَا، وَالْمَعْمُونَ مِنَ الدُّنْيَا». رواه-الطبراني باختصار، وأبو الشيخ في الثواب، واللفظ له.

٨ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَلَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا عَائِشَةُ لَوْ كَانَ الْحَيَاءُ رَجُلاً كَانَ رَجُلاً كَانَ رَجُلاً سَوْءٍ". رواه الطبراني في الصغير والأوسط وأبو الشيخ أيضاً، وفي إسنادهما ابن لهيعة، وبقية رواة الطبراني محتج بهم في الصحيح.

<sup>(</sup>۱) كتاب البر باب ۸۰.

٩ ـ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقاً، وَخُلُقَ الإِسْلاَمِ الْحَيَاءُ" (١). رواه مالك، ورواه ابن ماجه، وغيره عن أنس مرفوعاً، ورواه أيضاً من طريق صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظيّ عن ابن عباس قال: قال رَسُول اللَّهِ ﷺ فذكره.

١٠ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءِ إِلاَّ شَانَهُ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ» (٢). رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، ويأتي في الباب بعده أحاديث في ذم الفحش إن شاء الله تعالى.

11 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَيَاءُ، وَالإِيْمَانُ قُرْنَاءُ جَمِيعاً، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ». رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس.

١٢ ـ وَعَنْ مُجَمِّعِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ، وَلا إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ حَيَاءَ لَهُ». رواه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب، وفي إسناده بشر بن غالب الأسدي مجهول.

17 ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيْاءِ». قَالَ: قُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّا لَنَسْتَحِي، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. قَالَ: «لَيْسَ ذلِكَ، وَلَكِنِ الاسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ: أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلَكِنِ الاسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ: أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلَكِنِ المَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ، فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ وَلْتَذْكُرِ المَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ، فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ». رواه الترمذي (٣)، وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عرج الصباح بن محمد.

قال الحافظ: أبان بن إسحاق فيه مقال، والصباح مختلف فيه، وتكلم فيه لرفعه هذا الحديث، وقالوا: الصواب عن ابن مسعود موقوف، ورواه الطبراني مرفوعاً من حديث عائشة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في الزهد باب ١٧، ومالك في حسن الخلق حديث ٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في البر باب ٤٧، وابن ماجه في الزهد باب ١٧.

<sup>(</sup>٣) كتاب القيامة بأب ٢٤.

18 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَال: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ عَبْداً نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءُ لَمْ تُلْفِهِ إِلاَّ مَقِيتاً فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلاَّ مَقِيتاً فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلاَّ مَقِيتاً فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلاَّ مَقِيتاً مُمَقَّتاً نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ لَمْ تُلْفِهِ إِلاَّ خَائِناً مُخَوَّناً، فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلاَّ خَائِناً مُخَوَّناً، فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلاَّ خَائِناً مُخَوَّناً مُؤْمِناً، فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلاَّ مَانَةُ لَمْ تُلْفِهِ إِلاَّ رَجِيماً مُلْعَناً، فَإِذَا لَمْ تُلْفِهِ إِلاَّ رَجِيماً مُلْعَناً نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ الإِسْلَامِ». رواه ابن ماجه (١).

«الربقة»: بكسر الراء وفتحها: واحدة الربق: وهي عرى في حبل تشدّ به البهم، وتستعار لغير».

# الترغيب في الخلق الحسن وفضله، والترهيب من الخلق السيىء وذمه

١ - عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ، فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلْقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ في صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ (٢) رواه مسلم والترمذي.

٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشاً، وَلاَ مُتَفَحِّشاً، وَكَانَ يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاقاً" (٣). رواه البخاري ومسلم والترمذي.

٣ ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَلِيءَ». رواه الترمذي (١٤) وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) كتاب الفتن باب ۲۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الزهد باب ٥٢، ومسلم في البر حديث ١٤ و١٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب باب ٣٩، ومسلم في الفضائل حديث ٦٨، والترمذي في البر باب ٤٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب البر باب ٦١.

وزاد في رواية له: «وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ». رواه بهذه الزيادة البزار بإسناد جيد لم يذكر فيه: «الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ».

ورواه أبو داود مختصراً قال: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي المِيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ».

«البذيء»: بالذال المعجمة ممدوداً: هو المتكلم بالفحش، ورديء الكلام.

٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ فَقَالَ: الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ: «تَقْوَى اللَّهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، وسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ فَقَالَ: «الْفَمُ وَالْفَرْجُ». رواه الترمذي (١) وابن حبان في صحيحه والبيهقي في الزهد وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنَهُمْ خُلُقاً، وَٱلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ». رواه الترمذي (٢) والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، كذا قال، وقال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف لأبي قلابة سماعاً من عائشة.

٦ ـ وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ وَالْقَائِمِ". رواه أبو داود (٣) وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولفظه:

«إِنَّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ، وَصَائِمِ النَّهَارِ». رواه الطبراني من حديث أبي أمامة إلا أنه قال:

«إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ الظَّامِيءِ بِالْهَوَاجِرِ».

٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ لَيُبَلِّغُ الْعَبْدَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ». رواه الطبراني في الأوسط، وقال: صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) كتاب البر باب ٦٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان باب ٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأدب باب ٧.

ورواه أبو يعلى من حديث أنس، وزاد في أوله: «أَكْمَل المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنَهُمْ خُلُقاً».

٨ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيمَ دَرَجَانِ الآخِرَةِ، وَشَرَفَ المَنَازِلِ، وَإِنَّه لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرَجَةٍ في جَهَنَّمَ». رواه الطبراني ورواته ثقات سوى شيخه المقدام بن داود، وقد وُثق.

٩ ـ وَنَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ المُسْلِمَ المُسَدَّدَ لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصُّوَّامِ القُوَّامِ بِآيَاتِ اللَّهِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ، وَكَرَمِ ضَرِيبَتِهِ». رواه أحمد (١) والعلبراني في الكبير، ورواة أحمد ثقات إلا ابن لهيعة.

«الضريبة: الطبيعة»، وزناً ومعنَّى.

١٠ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَيْسَرِ الْعِبَادَةِ،
 وَأَهْوَنِهَا عَلَى الْبُدَنِ: الصَّمْتُ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت مرسلاً.

11 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَرَمُ المُؤْمِنِ دِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ، وَحَسْبُهُ خُلُقُهُ». رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي كلهم من رواية مسلم بن خالد الزنجي، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ورواه البيهقي أيضاً موقوفاً على عمر صحح إسناده، ولعله أشبه.

١٢ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: "يَا أَبَا ذَرِّ لاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ، وَلاَ وَرَعَ كَالْكَفَ"، وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ". رواه ابن حبان في صحيحه، وغيره في آخر حديث طويل تقدم منه قطعة في الظلم.

١٣ ـ وتقدم في الإخلاص حديث أبي ذر عن النبي ﷺ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلإِيْمَانِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيماً، وَلِسَانَهُ صَادِقاً، وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَةً، وخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً الحديث.

١٤ ـ وَعَنِ الْعَلاءِ بْنِ الشُّخِّيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبيِّ ﷺ مِنْ قَبْلِ وَجْهِهِ،

<sup>(1)</sup> Ilamit 7/ VVI , 177.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «حُسْنُ الْحُلُقِ»، ثُمَّ أَتَاهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْعَمَلِ الْغَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «حُسْنُ الْخُلُقِ»، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ بَعْدِهِ، يَعْنِي مِنْ خَلْفِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «حُسْنُ الْخُلُقِ»، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ بَعْدِهِ، يَعْنِي مِنْ خَلْفِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا لَكَ لاَ تَفْقَهُ حُسْنُ الْخُلُقِ هُو أَنْ لاَ تَفْقَهُ حُسْنُ الْخُلُقِ هُو أَنْ لاَ تَغْضَبَ إِنِ اسْتَطَعْتَ». رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة مرسلاً هكذا.

10 ـ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمَلَاءَ، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحاً، وبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ (۱). رواه أبو داود، واللفظ له، وابن ماجه والترمذي، وتقدم لفظه، وقال: حديث حسن.

١٦ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ
 مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاقاً» الحديث. رواه الترمذي(٢)، وقال: حديث حسن.

١٧ - وَرُوِيَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حُسْنُ الْخُلُقِ خُلُقُ اللَّهِ الأَعْظَمُ». رواه الطبراني في الكبير والأوسط.

١٨ - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ عَنْ جِبْرِيلَ عَنْ اللّهِ تَعالَى قَالَ: "إِنَّ هذَا دِينٌ ارْتَضَيْتُهُ لِنَفْسِي، وَلَنْ يَصْلُحَ لَهُ إِلاَّ السَّخَاءُ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ، فَأَكْرِمُوهُ بِهِمَا مَا صَحِبْتُمُوهُ". رواه الطبراني في الأوسط، وتقدم في البخل والسخاء حديث عمران بن حصين بمعناه.

19 ـ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «أَوْحَى اللّه إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَا خَلِيلِي حَسِّنْ خُلُقَكَ وَلَوْ مَعَ الْكُفَّارِ تَدْخُلْ مَدْخَلَ الأَبْرَارِ، وَإِنَّ كَلِمَتِي سَبَقَتْ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ أَنْ أُظِلَّهُ تَحْتَ عَرْشِي، وَأَنْ أَسْقِيَهُ مِنْ حَظِيرَةِ قُدُسِي، وَأَنْ أَسْقِيَهُ مِنْ حَظِيرَةِ قُدُسِي، وَأَنْ أَسْقِيهُ مِنْ حَوارِي». رواه الطبراني.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٧، والترمذي في البر باب ٥٨، وابن ماجه في المقدمة باب ٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب البر باب ٧١.

٢٠ ـ وَعَنْهُ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا حَسَّنَ اللَّه خَلْقَ رَجُل وَخُلُقَهُ، فَتَطْعَمَهُ النَّارُ أَبُداً». رواه الطبراني في الأوسط.

٢١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؟ فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً. قَالُوا: نَعَمْ أُخْبِرُكُمْ بِأَحْسَنُكُمْ خُلُقاً». رواه أحمد (١) وابن حبان في صحيحه.
 يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَحْسَنُكُمْ خُلُقاً». رواه أحمد (١) وابن حبان في صحيحه.

٢٢ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا ذَرِّ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ أَلاَ اللَّهِ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفَّ عَلَى الظَّهْرِ، وَأَنْقَلُ عَلَى الْمِيزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا»؟ قَالَ: بَلَى الشَّهْوَ اللَّهِ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ، وَطُولِ الصَّمْتِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلاثِقُ بِمِغْلِهِمَا». رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والبزار وأبو يعلى بإسناد جيد رواته ثقات، واللفظ له، ورواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب بإسنادٍ واهٍ عن أبي ذر، ولفظه:

قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا أَبَا ذَرِّ أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ وَأَخَفَّهَا عَلَى الْبدَنِ، وَأَثْقَلِهَا فِي الْمِيزَانِ، وَأَهْوَنِهَا عَلَى اللِّسَانِ»؟ قُلْتُ: بَلِى فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: "عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ، فَإِنَّكَ لَسْتَ بِعَامِلِ يَا أَبَا ذَرٌ بِمِثْلِهِمَا».

٢٣ ـ ورواه أيضاً من حديث أبي الدرداء قال: قال النبي ﷺ: «يا أَبَا الدَّرْداءِ أَلاَ أَنْبَتُكَ بِأَمْرَيْنِ خَفِيفٍ مُؤْنَتُهُمَا، عَظِيمٍ أَجْرُهُمَا، لَمْ تَلْقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِمِثْلِهِما: طُولُ الصَّمْتِ، وحُسْنُ الْخُلُقِ».

٢٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ»؟ قَالُوا: بلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَطْوَلُكُمْ أَعْمَاراً، وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلاقاً». رواه البزار وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية ابن إسحاق، ولم يصرح فيه بالتحديث.

٢٥ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِي ﷺ كَأْنَمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ، مَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ إِذْ جَاءَهُ أُنَاسٌ فَقَالُوا: مَنْ أَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: «أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً». رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح، وابن حبان في صحيحه.

٢٦ ـ وفي رواية لابن حبان بنحوه إلا أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الإِنْسَانُ؟ قَالَ: «خُلُقٌ حَسَنٌ». ورواه الحاكم والبيهقي بنحو هذه، وقال الحاكم: صحيح

<sup>(1)</sup> Ilamit 7/011, PTT, T.3, VT3.

على شرطهما، ولم يخرجاه لأن أسامة ليس له سوى راو واحد، كذا قال، وليس بصواب فقد روى عنه زياد بن علاقة، وابن الأقمر وغيرهما.

٧٧ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ في مَجْلِسٍ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ، وَسَمُرَةُ، وَأَبُو أُمَامَةَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ لَيْسَا مِنَ الْإِسْلَامِ في شَيْءٍ، وَإِنَّ أَحْسَنُ النَّاسِ إِسْلَاماً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً». رواه أحمد (١) والطبراني وإسناد أحمد جيد، ورواته ثقات.

٢٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ سَفَراً فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: «اعْبُدِ اللَّهَ لاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئاً». قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ: «اسْتَقِمْ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ: «اسْتَقِمْ، وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ». رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٢٩ ـ ورواه مالك (٢) عن معاذ قال: كَانَ آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ: «يَا مُعَاذُ أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ».

٣٠ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اتَّقِ اللَّه حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنِ». رواه الترمذي (٣)، وقال: حديث حسن صحيح.

٣١ ـ وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَهْدُ المُقِلِّ». قَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَهْدُ المُقِلِّ». قَالَ: أَيُّ المُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَاناً؟ قَالَ: «أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً». رواه الطبراني في الأوسط من رواية سويد بن إبراهيم أبي حاتم، ولا بأس به في المتابعات.

٣٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي». رواه أحمد (١٤)، ورواته ثقات.

٣٣ ـ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَجَبَّكُمْ إِلَيَّ

<sup>(1)</sup> Ilamit 7/011, PTT, T.3, VT3, PT3, 113, VY0.

<sup>(</sup>٢) الموطأ، كتاب حسن الخلق حديث ١.

<sup>(</sup>٣) كتاب البر باب ٥٥.

<sup>(3)</sup> Hamit 1/4.3, 2/17, 001.

أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقاً المُوَطَّنُونَ أَكْنَافاً الَّذِينَ يَأْلَفُونَ ويُؤْلَفُونَ، وَإِنَّ أَبْغضَكُمْ إِلَيَّ المُشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ المُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ المُلْتَمِسُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَيْبَ». رواه الطبراني في الصغير. والأوسط، ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود باختصار، ويأتي في النميمة إن شاء الله حديث عبد الرحمن بن غنم بمعناه.

٣٤ ـ وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَوْأَةُ يَكُونُ لَهَا زَوْجَافِ، ثُمَّ تَمُوتُ فَتَدُخُلُ الْجَنَّةَ هِيَ وَزَوْجَاهَا لأَيُهِمَا تَكُونُ لِلأَوَّلِ أَوِ لِلآخَرِ؟ قَالَ: لَهَا زَوْجَافِ الْكَثِيرُ، أَحْسَنُهُمَا خُلُقاً كَانَ مَعَهَا فِي الدُّنيَا يَكُونُ زَوْجَهَا فِي الْجَنَّةِ، يَا أُمَّ حَبِيبَةَ ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ». رواه الطبراني والبزار باختصار، ورواه الطبراني أيضاً في الكبير والأوسط من حديث أم سلمة في آخر حديث طويل يأتي في صفة الجنة إن شاء الله تعالى.

٣٥ ـ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْخُلُقُ الْحَسَنُ يُذِيبُ الْخَطَايَا كَمَا يُفْسِدُ الْمَاءُ الْجَلِيدَ، وَالْخُلُقُ السُّوءُ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْخَلُقُ السُّوءُ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُقُ النَّهُ عَيْفِ الْخَسَلَ». رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي.

٣٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لأَهْلِهِ»(١). رواه أبو داود والترمذي، واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، والبيهقي إلا أنه قال:

«وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». والحاكم دون قوله: «وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لأَهْلِهِ». ورواه بدونه أيضاً محمّد بن نصر المروزي، وزاد فيه: «وَإِنَّ المَرْءَ لَيَكُونُ مُؤْمِناً وَإِنَّ في خُلُقِهِ شَيْئاً فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ إِيمَانِهِ».

٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُم بَسْطُ الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ». رواه أبو يعلى والبزار من طريق أحدها حسن جيد.

٣٨ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَفْضَلُ مَا أُوتِيَ الرَّجُلُ المُسْلِمُ؟ قَالَ: «إِذَا كَرِهْتَ أَنْ يُرَى قَالَ: «إِذَا كَرِهْتَ أَنْ يُرَى

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنة باب ١٤، والترمذي في البر باب ٤٧.

عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي نَادِي الْقَوْمِ، فَلا تَفْعَلْهُ إِذَا خَلَوْتَ». رواه عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أبي إسحاق عنه.

٣٩ ـ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ هَذِهِ الأَخْلَاقَ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْراً مَنَحَهُ خُلُقاً حَسَناً، وَمَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءاً مَنَحَهُ خُلُقاً سَيِّناً». رواه الطبراني في الأوسط.

• ٤ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ، وَأَتْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الآخِرَةِ مَحَاسِنْكُمْ أَخْلاقاً، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الآخِرَةِ أَسْوَوُكُمْ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الآخِرَةِ أَسْوَوُكُمْ أَخْلاقاً الثَّرْثَارُونَ المُتَفَيْهِقُونَ المُتَشَدِّقُونَ». رواه أحمد (١١)، ورواته رواة الصحيح والطبراني وابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذي من حديث جابر، وحسنه لم يذكر فيه: "أَسْوَوُكُمْ أَخْلَاقاً».

وزاد في آخره، قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ، فَمَا المُتَفَيْهِ قُونَ؟ قَالَ: «المُتَكَبِّرُونَ».

«الثرثار»: بثاءين مثلثتين مفتوحتين: هو الكثير الكلام تكلفاً.

«والمتشدق»: هو المتكلم بملء شدقه تفاصحاً، وتعظيماً لكلامه.

«والمتفيهق»: أصله من الفهق، وهو الامتلاء، وهو بمعنى المتشدق، لأنه الذي يملأ فمه بالكلام، ويتوسع فيه إظهار الفصاحته وفضله، واستعلاء على غيره ولهذا فسره النبي على المتكبر.

21 - وَعَنْ رافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «حُسْنُ الْخُلُقِ نَمَاءٌ، وَسُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ، وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمْرِ، وَالصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيتةَ السُّوءِ »(٢). رواه أحمد وأبو داو د باختصار، وفي إسناده ما راو لم يسمّ، وبقية إسناده ثقات.

٤٢ - وَرُويَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشُّؤْمُ؟ قَالَ: «سُوءُ الْخُلُقِ». رواه الطبراني في الأوسط.

٤٣ ـ ورواه فيه أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشَّؤْمُ سُوءُ الْخُلُقِ».

<sup>(1)</sup> Ilamik 3/197, 391.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٧، وأحمد في المسند ٣/ ٥٠٢.

٤٤ ـ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءِ إِلاَّ لَهُ تَوْبَةٌ إِلاَّ صَاحِبَ سُوءِ الْخُلُقِ، فَإِنَّهُ لاَ يَتُوبُ مِنْ ذَنْبٍ إِلاَّ عَادَ فِي شَرِّ مِنْهُ». رواه الطبراني في الصغير والأصبهاني.

وفي رواية للأصبهاني عن رجل من أهل الجزيرة لم يسمه عن ميمون بن مهران قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ ذَنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ سُوءِ الْخُلقِ، وذلِكَ أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يَخْرُجُ مِنْ ذَنْبِ إِلاَّ وَقَعَ في ذَنْبِ». وهذا مرسل.

٤٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ، وَالنَّقَاقِ، وَسُوءِ الأَخْلَاقِ»<sup>(١)</sup>. رواه أبو داود والنسائي.

#### الترغيب في الرفق والأناة والحلم

١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ في الأَمْرِ كُلِّهِ" (٢). رواه البخاري ومسلم.

٢ - وفي رواية لمسلم (٣): ﴿إِنَّ اللَّهَ رَفيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى سِوَاهُ».
 عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى سِوَاهُ».

٣ ـ وَعَنْهَا أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءِ إِلاً زَانَهُ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءِ إِلاَّ شَانَهُ». رواه مسلم<sup>(١)</sup>.

٤ ـ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ لَيُعْطِي عَلَى النُّوْقِ، وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً أَعْطَاهُ الرِّفْق، مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ عَلَى النُّووْق، وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً أَعْطَاهُ الرِّفْق، مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُحْرَمُونَ الرَّفْقَ إِلاَّ حُرِمُوا». رواه الطبراني، ورواته ثقات ورواه مسلم وأبو داود

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الوتر باب ٣٢، والنسائي في الاستعادة باب ١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الاستتابة باب ٤، والاستئذان باب ٢٢، والدعوات باب ٥٩، والأدب باب ٣٥، والله عديث ١٠.

<sup>(</sup>٣) كتاب البر حديث ٤٧، والسلام حديث ١٠.

<sup>(</sup>٤) كتاب البر حديث ٧٨.

مختصراً: «مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ»(١). زاد أبو داود: كُلَّهُ.

٥ ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أُعْطِي حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ». رواه أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ». وأَمْ خَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ». رواه الترمذي (٢)، وقال: حديث حسن صحيح.

٣ ـ وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَاهُ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ». رواه الطبراني من رواية صدقة بن عبد الله السمين، وبقية إسناده ثقات.

٧ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي، فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتِ خَيْراً أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ». رواه أحمد (٣) والبزار من حديث جابر، ورواتهما رواة الصحيح.

٨ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرِّفْقُ يُمْنٌ، وَالْخُرْقُ شُؤْمٌ». رواه الطبراني في الأوسط.

٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا أُعْطِيَ أَهْلُ بَيْتِ الرَّفْقَ
 إِلاَّ نَفَعَهُمْ». رواه الطبراني بإسناد جيد.

١٠ - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ نَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ، وَأَذْخَلَهُ جَنْتُهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ، وَأَذْخَلَهُ جَنْتُهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَوْاه الترمذي (٤٠)، وقال: حديثٌ غريب.

الم وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا كَانَ الرَّفْقُ في شَيْءِ قَطُّ إِلاَّ وَانَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ». رواه البزار بإسناد ليّن، وابن حبان في صحيحه، وعنده الفُحْشُ مكان الخُرْق، ولم يقل: وإن الله إلى آخره.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في البر حديث ٧٤ و٧٥، وأبو داود في الأدب باب ١٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب البر باب ٦٧.

<sup>(</sup>٣) المسئد ٦/ ٧١، ١٠٤، ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) كتاب القيامة باب ٤٨.

١٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي المَسْجِدِ فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا لِيَقَعُوا فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بِعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ». رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

«السجل»: بفتح السين المهملة وسكون الجيم: هي الدلو الممتلئة ماء.

«والذَّنوب»: بفتح الذال المعجمة مثل السَّجْل، وقيل: هي الدلو مطلقاً سواء كان فيها ماء أو لم يكن، وقيل: دون الملّاي.

١٣ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «يَسِّرُوا، وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَبَشِّرُوا
 وَلاَ تُنَفِّرُوا»(٢). رواه البخاري ومسلم.

١٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ إِثْمٌ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ إِثْمٌ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِنَّماً أَنْ تُنتَقِلَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنتَقِمَ للَّهِ تَعَالَى» (٣). رواه البخاري، ومسلم.

١٥ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يُحَرَّمُ عَلَى النَّارِ، أَوْ بِمَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ تُحَرَّمُ عَلَى كُلِّ هَيِّنِ لَيِّنِ سَهْلٍ». رواه الترمذي (٤)، وقال: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه، ولفظه في إحدى رواياته:

"إِنَّمَا تَحْرُمُ النَّارُ عَلَى كُلِّ هَيِّنِ لَيِّنِ قَرِيبٍ سَهْلٍ".

١٦ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النّبيِّ عَلَيْ قَالَ: «التَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ اللَّهِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبٌ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَمْدِ». رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح.

<sup>(</sup>١) كتاب الوضوء باب ٥٨، والأدب باب ٨٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في العلم باب ١١، والمغازي باب ٦٠، والأدب باب ٨٠، ومسلم في الجهاد حديث ٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المناقب باب ٢٣، والأدب باب ٨٠، والحدود باب ١٠، ومسلم في الفضائل حديث ٧٧ و٧٩.

<sup>(</sup>٤) كتاب القيامة باب ٤٥.

. ١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْأَشَجِّ: «إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ ورَسُولُهُ: الْحِلْمَ وَالأَنَاةَ». رواه مسلم(١).

1۸ - وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْخَلاثِقَ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ أَهْلُ الْفَضْلِ؟ قَالَ: فَيَقُومُ نَاسٌ وَهُمْ يَسِير، وَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْخَلاثِقَ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ أَهْلُ الْفَضْلِ؟ قَالَ: فَيَقُومُ نَاسٌ وَهُمْ يَسِير، فَيَنْطَلِقُونَ سِرَاعاً إِلَى الْجَنَّةِ، فَمَنْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: إِنَّا نَرَاكُمْ سِرَاعاً إِلَى الْجَنَّةِ، فَمَنْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ الْفَضْلِ، فَيَقُولُونَ: وَمَا فَضْلُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا إِذَا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا، وَإِذَا أُسِيءَ إِلَيْنَا حَلُمْنَا، فَيُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ». رواه الأصبهاني.

١٩ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيُدْرِكُ بِالْحِلْمِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ".

زاد بعض الرواة فيه: وَإِنَّهُ لَيُكْتَبُ جَبَّاراً، وَمَا يَمْلِكُ إِلاَّ أَهْلَ بَيْتِهِ. رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب.

٢٠ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَذْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَجَذَبَهُ بِرِدَائِهِ جَذْبَةً شَدِيدَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ أَثَرَ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ أَثَرَ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ اللَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ (٢٠). رواه البخاري ومسلم.

٢١ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، فَأَدْمَوهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، ويَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ» (٣). رواه البخاري ومسلم.

٢٧ ـ وَعَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "وَجَبَتْ مَحَبَّةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ أُغْضِبَ فَحَلُمَ". رواه الأصبهاني، وفي سنده أحمد بن داود بن عبد الغفار المصري شيخ الحاكم، وقد وثقه الحاكم وحده.

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان حديث ٢٥ و٢٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الخمس باب ١٩ ومسلم في الزكاة حديث ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ٥٤، والمرتدين باب ٥، ومسلم في الجهاد حديث ١٠٤.

٢٣ ـ وتقدم حديث عبادة بن الصامت قال: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ أَنْبَتُكُمْ بِمَا يُشَرِّفُ اللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: «تَحْلُمُ عَلَى مَنْ يَشَرِّفُ اللَّهُ بِهِ الْبُنْيَانَ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ»؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «تَحْلُمُ عَلَى مَنْ جَهِلَ عَلَيْكَ، وَتَعِلُ مَنْ قَطَعَكَ». رواه الطبراني والبزار.

٢٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ،
 إنَّما الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» (١١). رواه البخاري ومسلم.

قال الحافظ: وسيأتي باب في الغضب ودفعه إن شاء الله تعالى.

#### الترغيب في طلاقة الوجه، وطيب الكلام، وغير ذلك مما يذكر

١ - عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَحْقِرَنَ مِنَ المَعْرُوفِ
شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقِ». رواه مسلم(٢).

٢ - وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ،
 وَأَنْتَ طَلِيقُ الْوَجْهِ». رواه ابن أبي الدنيا، وهو مرسل.

٣ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ (٣). رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدرُه في الصحيحين من حديث حنيفة وجابر.

٤ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالمَعْرُوفِ، وَنَهْيُكَ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الأَذَى وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمْاطَتُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب باب ٧٦، ومسلم في البر حديث ١٠٧ و١٠٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب البر حديث ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في البر باب ٤٥، وأحمد في المسند ٣٤٤/٣، ٣٦٠، ١٧٣٠٠.

الترغيب في طلاقة الوجه وطيب الكلام \_\_\_\_\_\_الترغيب في طلاقة الوجه وطيب الكلام \_\_\_\_\_

دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ». رواه الترمذي(١) وحسنه، وابن حبان في صحيحه، وزاد:

«وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ».

٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ تَبَسُّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتَكَ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ أَمْرَكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادَكَ الضَّالَّ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ». رواه البزار والطبراني من رواية يحيى بن أبى عطاء، وهو مجهول.

7 - وَعَنْ أَبِي جُرِيٍّ الهُجَيْمِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَعَلَّمْنَا شَيْعًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ؟ فَقَالَ: «لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُكلِّم أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُكلِّم أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنَ المَخِيلَةِ وَلاَ يُحِبُّهَا اللَّه، وَإِنِ امْرُوُّ شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيه، فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ (٢). رواه أبو داود فيكَ فَلا تَشْتمهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيه، فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ (٢). رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي مفرّقاً، وابن حبان في صحيحه واللفظ

٧ ـ وفي رواية للنسائي، فقال: «لا تَحْقِرَنَ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْعًا أَنْ تَأْتِيَهُ، وَلَوْ أَنْ تَهِبَ صِلَةَ الْحَبْلِ، وَلَوْ أَنْ تُلْقَى أَخَاكَ المُسْلِمَ وَوَجْهُكَ بَسِطٌ إِلَيْهِ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ المُسْلِمَ وَوَجْهُكَ بَسِطٌ إِلَيْهِ، وَلَوْ أَنْ تَهَبَ الشَّسْعَ».

٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «وَالْكَلِمَةُ الطَّيَّبَةُ صَدَقَةٌ» (٣). رواه البخاري ومسلم في حديث.

٩ ـ وَعَنْ عَدِيً بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اتَّقُوا النَّارَ، وَلَوْ بِشِقً تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» (١٤). رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) كتاب البر باب ٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في اللباس باب ٢٤، والترمذي في الأطعمة باب ٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب باب ٣٤، ومسلم في الزكاة حديث ٥٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في المناقب باب ٢٥، والأدب باب ٣٤، ومسلم في الزكاة حديث ٦٧

١٠ وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ لِي الْجَنَّةَ، قَالَ: "مُوجِبُ الْجَنَّةِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الكَلَامِ". رواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما ثقات، وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، والحاكم إلا أنهما قالا:

«عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ، وَبَذْلِ الطَّعَامِ»، وَقال الحاكم: صحيح ولا علة له، رواهِ البزار من حديث أنس، قالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: عَلَّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «أَطْعِمِ الطَّعَامِ، وَأَفْشِ السَّلَامَ، وَأَطِبِ الْكَلَامَ، وَصَلِّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلِ الْجَنَّة بِسَلَامٍ».

11 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا»، فَقَالَ أَبُو مَالِكِ الأَشْعَرِيُّ: لِمَنْ هِيَ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا»، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وبَاتَ قَائماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ». رواه يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لِمَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وبَاتَ قَائماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ». رواه الطبراني والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وتقدم جملة من أحاديث هذا النوع في قيام الليل وإطعام الطعام.

## الترغيب في إفشاء السلام وما جاء في فضله وترهيب المرء من حب القيام له

١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:
 أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» (١).
 رواه البخاريّ ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ» (٢). رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الإيمان باب ۲۰، والاستئذان باب ۹ و۱۹، ومسلم في الإيمان حديث ٢٣، وأبو داود في الأدب باب ١٣١، والنسائي في الإيمان باب ١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٩٣، وأبو داود في الأدب باب ١٣١، والترمذي في =

٣ - وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ: الْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَيْسَ حَالِقَةَ الشَّعْرِ، وَلكِنْ حَالِقَةُ الدِّينِ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَيْسَ حَالِقَةَ الشَّعْرِ، وَلكِنْ حَالِقَةُ الدِّينِ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَيْسَ حَالِقَةَ الشَّعْرِ، وَلكِنْ حَالِقَةُ الدِّينِ، وَالْبَعْضَاءُ مِنْ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَالَبُوا أَلاَ أَنْبَئُكُم بِمَا يُشْتِئُ لَكُمْ ذلِكَ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ». رواه البزار بإسناد جيد.

٤ - وَرُوِيَ عَنْ شَيْبَةَ الْحُجَبِيِّ عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ يُصْفِينَ لَكَ وُدَّ أَخِيكَ: تُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيتَهُ، وَتُوسِّعُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَتَدْعُوهُ بِأَحَبُّ أَسْمَائِهِ إِنْهِ إِنَّهِ إِذَا لَقِيتَهُ، وَتُوسِّعُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَتَدْعُوهُ بِأَحَبُّ أَسْمَائِهِ إِنْهِ». رواه الطبراني في الأوسط.

وَجَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَفْشُوا السَّلاَمَ تَسْلَمُوا». رواه
 ابن حبان في صحيحه.

٦ - وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُوا باللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ». رواه الترمذي (١)، وقال: حديث حسن صحيح.

٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اعْبُدُوا الرّحمنَ، وَأَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ تَدْخُلُوا الْجِنَانَ». رواه الترمذي (٢) وصححه، وابن حبان في صحيحه، واللفظ له.

قال الحافظ: وتقدم غيرُ ما حديث من هذا النوع في إطعام الطعام وغيره.

٨ ـ وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ لِي الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «طِيبُ الْكَلَامِ وَبَذْلُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ». رواه الطبرانيّ، وابن حبان في صحيحه في حديث، والحاكم وصححه.

٩ - وتقدم في رواية جيدة للطبراني قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَل يُدْخِلُني الْجَنَّة؟ قَالَ: "إِنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ المَغْفِرَةِ بَذْلَ السَّلَام، وَحُسْنَ الْكَلَام».

<sup>=</sup> القيامة باب ٥٦، وابن ماجه في الأدب باب ١١.

<sup>(</sup>١) كتاب الأطعمة باب ٤٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأطعمة باب ٤٥.

10 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسُّ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» (١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ولمسلم: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتُّ». قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَه، وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ» (٢). ورواه الترمذي، والنسائي بنحو هذا.

١١ ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْشُوا السَّلاَمَ كَيْ
 تَعْلُوا». رواه الطبراني بإسناد حسن.

17 - وَعَنِ الأَغْرَ أَغْرَ مُزَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ لِي بِجَرِيبِ مِنْ تَمْرِ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَمَطَلَنِي بِهِ. فَكَلَّمْتُ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «اغْدُ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَخُذْ لَهُ تَمْرَهُ»، فَوَعَدَنِي أَبُو بَكْرِ المَسْجِدَ إِذَا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ فَوَجَدْتَهُ حَيْثُ وَعَدَنِي، فَانْطَلَقْنَا، فَخُذْ لَهُ تَمْرَهُ»، فَوَعَدَنِي أَبُو بَكْرِ المَسْجِدَ إِذَا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ فَوَجَدْتَهُ حَيْثُ وَعَدَنِي، فَانْطَلَقْنَا، فَكُلَّمَا رَأَى أَبًا بَكْرٍ رَجُلٌ مِنْ بَعِيدِ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَا تَرَى مَا يُصِيبُ فَكُلَّمَا رَأَى أَبًا بَكْرٍ رَجُلٌ مِنْ بَعِيدِ سَلَمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَا تَرَى مَا يُصِيبُ الْقَوْمَ عَلَيْكَ مِنَ الْفَضْلِ؟ لا يَسْبِقْكَ إِلَى السَّلَامِ أَحَدٌ فَكُنَّا إِذَا طَلَعَ الرَّجُلُ مِنْ بَعِيدِ بَادَرْنَاهُ بِالسَّلَامِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْنَا. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وأحد إسنادي الكبير رواته محتج بهم في الصحيح.

١٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِاللَّهِ
 مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلامِ" (٣). رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ولفظه:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلاَنِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلامِ؟ قالَ: «أَوْلاَهُمَا بِاللَّهِ تَعَالَى».

١٤ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٢، ومسلم في السلام حديث ٤ و٥ و٦ وأبو داود في الأدب باب ٩١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٥٤، والترمذي في الأدب باب ١ و٤، والنسائي في الجنائز باب ٥٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٣٣، والترمذي في البر باب ٢١.

المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالمَاشِيَانِ أَيُّهُمَا بَدَأَ، فَهُوَ أَفْضَلُ». رواه البزار وابن حبان في صحيحه.

١٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «السّلاَمُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الأرْضِ فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ المُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَرَدُوا عَلَيْهِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيرِهِ إِيّاهُمُ السّلاَمَ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِمْ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ رَدًّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ». رواه البزار والطبرانيّ، وأحد إسنادي البزار جيد قويّ.

17 ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتُفَرِّقُ بَيْنَنَا شَجَرَةٌ فَإِذَا الْتَقَيْنَا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. رواه الطبراني بإسناد حسن.

١٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الآخِرَةِ»(١). رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي.

وزاد رزين: وَمَنْ سَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ حِينَ يَقُومُ عَنْهُمْ كَانَ شَرِيكَهُمْ فِيمَا خَاضُوا مِنَ الْخَيْرِ بَعْدَهُ.

١٨ ـ وروى أحمد من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "حَقِّ عَلَى مَنْ قَامَ عَلَى جَمَاعَةٍ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَقِّ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسٍ أَنْ يُسَلِّمَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَكَلَّمُ فَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ».

19 ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا بُنَيَّ إِذَا كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ تَرْجُو خَيْرَهُ، فَعَجِلَتْ بِكَ حَاجَةٌ، فَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّكَ شَرِيكُهُمْ فِيمَا يُصِيبُونَ فِي ذَلِكَ المَجْلِسِ. رواه الطبراني موقوفاً هكذا، ومرفوعاً، والموقوف أصحّ.

٢٠ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «عَشْرٌ»، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدًّ فَجَلَسَ، فَقَالَ: «عِشْرُونَ»، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه فَرَدًّ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: «ثَلاثُونَ» (٢). رواه أبو داود والترمذي وحسنه وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه فَرَدًّ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: «ثَلاثُونَ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٣٩، والترمذي في الاستئذان باب ١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٣٢.

والنسائي والبيهقي وحسنه أيضاً، ورواه أبو داود أيضاً من طريق أبي مرحوم، واسمه عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعاً بنحوه.

وزاد: ثُمَّ أَتَى آخَرُ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، فَقَالَ: «أَرْبَعُونَ». قال: «هَكَذا تَكُونُ الْفَضَائِلُ».

٢١ - وَرُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَمَنْ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً ، وَمَنْ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ كُتِبَتْ لَهُ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً ». رواه الطبراني .

٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَقَالَ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَقَالَ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ: «عَشْرُونَ حَسَنَةً»، ثُمَّ مَرَّ آخَرُ فَقَالَ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ: «عَشْرُونَ حَسَنَةً»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَجْلِسِ، وَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «مَا أَوْشَكَ مَا نَسِي صَاحِبُكُمْ، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ؛ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، وَإِنْ قَامَ صَاحِبُكُمْ، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ؛ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، وَإِنْ قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقٌ مِنَ الآخِرَةِ». رواه ابن حبان في صحيحه.

«ما أوشك»: أي منا أسرع.

٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قالَ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْمَعْنُزِ مَا مِنْ عَامِلِ يَعْمَلُ بِخَصْلَةِ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الْجَنَّةَ». قالَ حَسَّانُ: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الْخَنْدِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الْخَنْدِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ اللَّذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةً. رواه البخاري (١) وغيره.

٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ». رواه الطبراني في الأوسط، وقال: لا يُرْوى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد.

قال الحافظ: وهو إسناد جيد قويّ.

٧٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْرَقُ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) كتاب الهبة باب ٣٥.

٢٦ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِفُلاَنِ في حَائِطِي عَدْقاً، وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي، وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانَ عَدْقِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «بِعْنِي عَدْق فِي عَدْق فِي حَائِطِ فُلاَنِ»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَنْهُ لِي». قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَبِعْنِيهِ بِعَدْق فِي الْجَنَّةِ». قَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلاَّ الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَام». رواه أحمد (١) والبزار، وإسناد أحمد لا بأس به.

قال الحافظ: وتقدم فيما يقول إذا دخل بيته أحاديث من السلام، فأغنى عن إعادتها هنا.

٢٧ - وَعَنْ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَاماً، فليتبَّو أَمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٢). رواه أبو داو دبإسناد صحيح والترمذي، وقال: حديث حسن.

٢٨ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَكَّنَا عَلَى عَصاً، فَقُمْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لاَ تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضاً» (٣). رواه أبو داود وابن ماجه، وإسناده حسن. فيه أبو غالب، واسمه حزور ويقال نامع، ويقال: سعيد بن الحزور، فيه كلام طويل ذكرته في مختصر السنن وغيره، والغالب عليه التوثيق، وقد صحح له الترمذي وغيره، والله أعلم.

# الترغيب في المصافحة، والترهيب من الإشارة في السلام وما جاء في السلام على الكفار

١ - عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
 فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا» (١٤). رواه أبو داود والترمذي كلاهما من رواية

<sup>(</sup>١) المسند ٣/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب باب ١٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٥٢، وابن ماجه في الرؤيا باب ١٠، والدعاء باب ٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٤٢، والترمذي في الاستئذان باب ٣١.

٢٩٠ \_\_\_\_\_\_ الترغيب في المصافحة والترهيب من الإشارة في السلام وما جاء في السلام على الكفار الأجلح عن أبي إسحاق عن أبي البراء، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

٢ ـ وفي رواية لأبي داود قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا الْتَقَى المُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا
 اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا».

قال الحافظ: وفي هذه الرواية أبو بلج، بفتح الباء وسكون اللام بعدها جيم، واسمه يحيى بن سليم، ويقال: يحيى بن أبي الأسود، ويأتي الكلام عليه، وعلى الأجلح، واسمه يحيى بن عبد الله أبو حجبة الكندي، وإسناد هذا الحديث فيه اضطراب.

٣ - وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الأَعْمَى، وَهُوَ مَتْرُوكٌ قالَ: لَقِيَنِي الْبُرَاءُ بْنُ عَازِبِ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَصَافَحَنِي، وَضَحِكَ فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرِي لِمَ أَخَذْتُ بِيَدِكَ؟ قُلْتُ: لاَ، إلاَّ أَنَّنِي ظَنَنْتُ أَنَّكَ لَمْ تَفْعَلُهُ إِلاَّ لِخَيْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِي ﷺ لَقِيَنِي، فَفَعَلَ بِي ذَابِكَ، ثُمَّ قَالَ: النَّبِي ظَنَنْتُ أَنَّكَ لَمْ تَفْعَلُهُ إِلاَّ لِخَيْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِي ﷺ فَقَيْلِي، فَفَعَلَ بِي ذَابِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَالَ النَّبِي ﷺ: "إِنَّ المُسْلِمَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا وَتَصَافَحَا، وَضَحِكَ كُلُّ مِنْهُمَا فِي وَجْهِ صَاحِبِهِ لاَ يَفْعَلانِ ذَلِكَ إِلاَّ لِلَّهِ لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتًى يُغْفَرَ وَتَصَافَحَا، وَضَحِكَ كُلُّ مِنْهُمَا فِي وَجْهِ صَاحِبِهِ لاَ يَفْعَلانِ ذَلِكَ إِلاَّ لِلَّهِ لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتًى يُغْفَرَ

٤ ـ وَعَنْ أَنُسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إِلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْضُرَ دُعَاءَهُمَا وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَى يَغْفِرَ لَهُمَا». واللفظ له والبزار وأبو يعلى، ورواة أحمد كلهم ثقات إلا ميمون المرادي، وهذا الحديث مما أنكر عليه.

٥ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيّ ﷺ إِذَا تَلاَقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَلِ مُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا». رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في الصحيح.

٦ ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ المُؤْمِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيدِهِ، فَصَافَحَهُ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ». رواه الطبراني في الأوسط، ورواته لا أعلم فيهم مجروحاً.

٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ حُذَيْفَةَ فَأَرَادَ أَنْ يُصَافِحَهُ، فَتَنَحَّى حُذَيْفَةُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ جُنبًا، فَقَالَ: "إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا صَافَحَ أَخَاهُ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يُتَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ». رواه البزار من رواية مصعب بن ثابت.

٨ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْمُسْلِمَيْنِ إِذَا الْتَقَيَا فَتَصَافَحَا وَتَسَاءَلاَ أَنْزَلَ اللّه بَيْنَهُمَا مِائَةَ رَحْمَةٍ: تِسْعَةً وتِسْعِينَ لأَبشّهِمَا وَأَطْلَقِهِمَا وَأَبرّهِمَا وَأَحْسَنِهِمَا مُسَاءَلَةً بِأَخِيهِ». رواه الطبراني بإسناد فيه نظر.

«لأبشهما»: أي لأكثرهما بشاشة، وهي طلاقة الوجه مع الفرح والتبسم وحسن الإقبال واللطف في المسألة.

«وأطلقهما»: أي أكثرهما وأبلغهما طلاقة: وهي بمعنى البشاشة.

9 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا الْتَقَى الرَّجُلَانِ المُسْلِمَانِ، فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُهُمَا بِشْراً لِصَاحِبِهِ، فَإِذَا تَصَافَحَا نَزَلَتْ عَلَيْهِمَا مِائَةُ رَحْمَةٍ، وَلِلْبَادِي مِنْهُمَا تِسْعُونَ وَلِلْمُصَافَحِ عَشْرَةٌ».
رواه البزار.

١٠ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ تَحَاتُّتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتُ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِي يَوْمِ رِيحٍ أَخَاهُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ تَحَاتُ الْيَابِسَةِ فِي يَوْمِ رِيحٍ عَاصِفٍ، وَإِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». رواه الطبراني بإسناد حسن.

١١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الأَخْذُ
 بِالْيَدِ». رواه الترمذي<sup>(١)</sup> عن رجل لم يسمه عنه، وقال: حديث غريب.

١٢ - وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لأنس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ (٢). رواه البخاري والترمذي.

١٣ - وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرِ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي ذَرِّ حَيْثُ سِيرَ إِلَى الشَّامِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: إِذَن أُخْبِرُكَ بِهِ إِلَى الشَّامِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْلَ اللَّهِ ﷺ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَنِيتُمُوهُ؟ قَالَ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَرَّا، قُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِشَرِّ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَنِيتُمُوهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلاَّ صَافَحَنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي، فَجِئْتُ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى فَالْتَرْمَنِي، فَكَانَتْ تِلْكَ أَجُودَ وَأَجْودَ. رواه أبو

<sup>(</sup>۱) كتاب الاستئذان باب ۳۱.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الاستئذان باب ٢٧، والترمذي في الاستئذان باب ٣١.

٢٩٢ \_\_\_\_\_\_ الترغيب في المصافحة والترهيب من الإشارة في السلام وما جاء في السلام على الكفار داد (١)، والرجل المبهم اسمه عبد الله مجهول.

١٤ ــ وَعَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "تَصَافَحُوا يَذْهَبْ عَنْكُمُ الْغِلُ،
 وَتَهَادَوْا تَحَابُوا وتَذْهَبَ الشَّحْنَاءُ». رواه مالك(٢) هكذا معضلاً وقد أسند من طرق فيها مقال.

١٥ - وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى. فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِع، وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى بِالأَكُفِّ». رواه الترمذي (٣) والطبراني، وزاد:

«وَلاَ تَقُصُّوا النَّوَاصِيَ، وَأَخْفُوا الشَّارِبَ، وَاعْفُوا اللَّحَى، وَلاَ تَمْشُوا فِي المَسَاجِدِ وَالأَشْوَاقِ وَعَلَيْكُمُ الْقُمُصُ إِلاَّ وَتَحْتَهَا الأُزُرُ».

١٦ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَسْلِيمُ الرَّجُلِ بِأُصْبُعِ
 وَاحِدَةٍ يُشِيرُ بِهَا فِعْلُ الْيَهُودِ». رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح، والطبراني واللفظ له.

١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لاَ تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» (٤). رواه مسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي.

1۸ ـ وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ أَسْرُ رَواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ومن نوع هذين الحديثين كثير ليس من شرط كتابنا فتركناها.

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب باب ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) كتاب حسن الخلق حديث ١٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب الاستئذان باب ٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في السلام حديث ١٤، وأبو داود في الأدب باب ١٣٨، والترمذي في الاستتذان باب ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الاستئذان باب ٢٢، والاستتابة باب ٤، ومسلم في السلام حديث ٦، والترمذي في التفسير، تفسير سورة ٥٨ باب ٣، وابن ماجه في الأدب باب ١٣.

## الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن

ُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ (١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود إلا أنه قال:

«فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هُدِرَتْ».

٢ ـ وفي رواية للنسائي (٢) أن النّبي ﷺ قالَ: «مَنِ اطّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَوُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ».

٣ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَشَفَ سِتْراً، فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَدْ أَتَى حَدّاً لاَ يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً فَقَا عَيْنَهُ لَهُ لَا يَجِلُ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً فَقَا عَيْنَهُ لَهُ مَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَلاَ خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا لَهُ لِمَرْتُ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى بَابٍ لاَ سِتْرَ لَهُ، فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَلاَ خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ المَنْزِلِ». رواه أحمد (٣)، ورواته رواة الصحيح إلا ابن لهيعة، ورواه الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.

٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ، يَعْنِي ابْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: سُئِلَ عَنِ الاسْتِئْذَانِ فِي الْبَيُوتِ؟ فَقَالَ: «مَنْ دَخَلَتْ عَيْنُهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَيُسَلِّمَ، فَلا إِذْنَ، وَقَدْ عَصَى رَبَّهُ». رواه الطبراني من حديث إسحاق بن يحيى عن عُبادة، ولم يسمع منه، ورواته ثقات.

٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ (١٠). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولفظه: أَنَّ أَعْرَابِيًا أَتَى بَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصاصَةَ الْبَابِ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَتَوَخّاهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ عُودٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ، فَلَمَّا أَنْ أَبْصَرَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الديات باب ٢٣، ومسلم في الأدب حديث ١٢٧، وأبو داود في الأدب باب ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب القسامة باب ٤٨.

<sup>(</sup>٣) المسند ٥/١٨١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الديات باب ٢٣، ومسلم في الأدب حديث ٤٢، وأبو داود في الأدب باب ١٢٧، والترمذي في الاستئذان باب ١٧، والنسائي في القسامة باب ٤٧.

انْقَمَعَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَ عَلَيْكَ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ».

«المشقص»: بكسر الميم بعدها شين معجمة ساكنة، وقاف مفتوحة: هو سهم له نصل عريض، وقيل: طويل، وقيل: هو النصل العريض نفسه، وقيل: الطويل.

«يختله»: بكسر التاء المثناة فوق: أي يخدعه ويراوغه.

«وخصاصة الباب»: بفتح الخاء المعجمة وصادين مهملتين: هي الثقب فيه والشقوق، ومعناه أنه جعل الشقّ الذي في الباب محاذياً عينه.

«توخاه»: بتشديد الخاء المعجمة: أي قصده.

٦ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ جُحُرٍ في حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُو لَطَعَنْتُ بِهَا حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُو لَطَعَنْتُ بِهَا خُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُو لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنَّما جُعِلَ الاَسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ»(١). رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

٧ ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ لاَ يَحِلُّ لاَّحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لاَ يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْماً فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلاَ يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ»(٢). رواه أبو داود، واللفظ له، والترمذي وحسنه وابن ماجه مختصراً، ورواه أبو داود أيضاً من حديث أبي هريرة.

٨ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوَابِهَا، وَلكِنِ الثّوهَا مِنْ جَوَانِبَهَا فَاسْتَأْذِنُوا فَإِنْ أَذِنَ لَكُمْ فَاذْخُلُوا وَإِلاَّ فَارْجِعُوا».
 رواه الطبراني في الكبير من طرق أحدها جيد.

## الترهيب أن يتسمع حديث قوم يكرهون أن يسمعه

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، ولَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُم لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الاستئذان باب ١١، ومسلم في الأدب حديث ٤١، والترمذي في الاستئذان باب ١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ٤٣، والترمذي في الصلاة باب ١٤٨.

أُذَنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوّرَ صُورَةً عُذّبَ، أَوْ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ولَيْسَ بِنَافِخِ». رواه البخاري<sup>(١)</sup> وغيره.

«الآنك»: بمد الهمزة وضم النون: هو الرصاص المذاب.

## الترغيب في العزلة لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط

١ - عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ فِي بَيْتِهِ، فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شَرِّ هذَا الرَّاكِبِ، فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ: أَنْزَلْتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ، وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ، فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ، وَقَالَ: اسْكُتْ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ، فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ، وَقَالَ: اسْكُتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّه يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ». رواه مسلم (٢).

«الغنيّ»: أي الغني النفس القنوع.

٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَجُلٌ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: «ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ».

٣ - وفي رواية: «يَتَقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ». رواه البخاري ومسلم وغيرهما،
 ورواه الحاكم بإسناد على شرطهما إلا أنه قال:

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ المُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَاناً؟ قالَ: «الَّذِي يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِه، ورَجُلٌ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ، وَقَدْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ».

٤ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَشِّعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ» (٣). رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>١) كتاب التعبير باب ٤٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب الزهد حديث ١١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الإيمان باب ١٢، والفتن باب ١٤، والرقاق باب ٣٤، وبدء الخلق باب ١٥، وابن ماجه في باب ١٥، وأبو داود في الفتن باب ٤، والنسائي في الإيمان باب ٣٠، وابن ماجه في الفتن باب ١٣، ومالك في الاستئذان حديث ١٢٥.

«شعف الجبال»: بالشين المعجمة والعين المهملة مفتوحتين: هو أعلاها ورؤوسها.

٥ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ خَيْرِ مَعَايِشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ أَوِ المَوْتَ مَظَانَّهُ، وَرَجُلٌ فِي غُنيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هذِهِ الشُّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادِ مِنْ هذِهِ الأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، ويَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ فِي خَيْرٍ». رواه مسلم (۱)، وتقدم بشرح غريبه في الجهاد.

٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ: رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِاللّذِي يَتْلُوهُ: رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةِ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهَا، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلاَ يُعْطِي "(٢). رواه النسائي والترمذي، واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب، وابن حبان في صحيحه، ولفظه:

أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مَجْلِسِ لَهُمْ فَقَالَ: "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً"؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قالَ: "رَجُلٌ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ"؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "المُرُوُّ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبِ يُقِيمُ الصَّلاَةِ، ويُؤْتِي الزَّكَاةَ، ويَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ، وَلاَ يُعْطِي". ورواه ابن بِشَرِّ النَّاسِ"؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ، وَلاَ يُعْطِي". ورواه ابن أبي الله في كتاب العزلة من حديثه، ورواه أيضاً هو والطبراني من حديث أم مبشر الأنصارية أطول منه.

٧ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضاً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامِهِ يُعَرِّرُهُ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَاناً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللَّهِ». رواه أحمد (٣) والطبراني وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان، واللفظ له، وعند الطبراني:

<sup>(</sup>١) كتاب الإمارة حديث ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الجهاد باب ١٨، والنسائي في الزكاة باب ٧٤.

<sup>(</sup>T) Ilamit 0/137.

«أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَسَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ، وَسَلِمَ مِنَ النَّاسِ». وهو عند أبي داود بنحوه، وتقدم لفظه، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة، ولفظه:

قالَ: «خِصَالٌ سِتٌ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلاَّ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ»، فذكر منها: «وَرَجُلٌ فِي بَيْتِهِ لاَ يَغْتَابُ المُسْلِمِينَ، وَلاَ يَجُرُّ إِلَيْهِمْ سُخْطاً وَلاَ نِقْمَةً».

٨ - وَرُويَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَعْجَبَ النَّاسِ إِلَيَّ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، ويُعَمِّرُ مَالَهُ، ويَحْفَظُ دِينَهُ، وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ». رواه ابن أبي الدنيا في العزلة.

٩ ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ،
 وَوَسِعَهُ بَیْتُهُ، وَبَكَى عَلَى خَطِیئتِهِ». رواه الطبراني في الأوسط والصغیر، وحسن إسناده.

١٠ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَٱبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ». رواه الترمذي (١٠) وابن أبي الدنيا والبيهقي، كلهم من طريق عبيد الله بن زحر عن عليّ بن يزيدَ، وقال الترمذي: حديث حسن.

11 - وَعَنْ مَكْحُولٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَجُلٌ: مَتَى قِيَامُ السَّاعَةِ يَا رسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ لَهَا أَشْرَاطٌ وتَقَارُبُ أَسْوَاقٍ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تَقَارُبُ أَسْوَاقِهَا؟ قالَ: «كَسَادُهَا، وَمَطَرٌ وَلاَ نَبَاتَ، وَأَنْ تَغْشُو الْغِيبَةُ وَتَكْثُرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تَقَارُبُ أَسْوَاقِهَا؟ قالَ: «كَسَادُهَا، وَمَطَرٌ وَلاَ نَبَاتَ، وَأَنْ يَغْشُو الْغِيبَةُ وَتَكْثُر اللَّهِ عَمَا تَقَارُبُ أَسْوَاقِهَا؟ قالَ: «فَمَا تَعْلُو أَصُواتُ الْفَسَقَةِ فِي المَسَاجِدِ، وَأَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ أَوْلاَدُ الْبَغِيَّةِ، وَأَنْ يُعْظَمَ رَبُّ المَالِ، وَأَنْ تَعْلُو أَصُواتُ الْفَسَقَةِ فِي المَسَاجِدِ، وَأَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ المُنْكَرِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ»، قالَ رَجُلٌ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قالَ: «فِرَّ بِدِينِكَ وَكُنْ حِلْساً مِنْ أَحْلاَسِ المُنكَرِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ»، قالَ رَجُلٌ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قالَ: «فِرَ بِدِينِكَ وَكُنْ حِلْساً مِنْ أَحْلاَسِ بَيْتِكَ». رواه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاً.

١٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً، وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً، وَيُصْبِحُ كَافِراً، الشَّاعِي». الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي».

<sup>(</sup>۱) كتاب الزهد باب ۲۱.

قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «كُونُوا أَخْلَاسَ بُيُوتِكُمْ». رواه أبو داود (١١)، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها.

«الحلس»: هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، يعني: الزموا بيوتكم في الفتن كلزوم الحلس لظهر الدابة.

١٣ ـ وَعَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: أَيْمُ اللَّه لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَمِن الشَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَمِن الْبَيْلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهاً». رواه أبو داود (٢).

«واهاً»: كلمة معناها التلهف، وقد توضع للإعجاب بالشيء.

18 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ ذَكَرَ الْفِئْنَةَ، فَقَالَ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا»، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى فِدَاكَ؟ قَالَ: «الْزَمْ بَيْتَكَ، وأَبْكِ علَى نَفْسِكَ، وآمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وخُذْ مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَة نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَةِ» (٣٠). رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن.

«مرجت»: أي فسدت، والظاهر أن معنى قوله: خفت أماناتهم، أي قلّت، من قولهم خفّ القوم: أي قلّوا، والله أعلم.

10 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ مُعَاذاً عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ يَبْكِي، فَقَال: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: (اللَّيَسِيرُ مِنَ الرِّيَاءِ شِرْكُ، وَمَنْ عَادَى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَقَدْ بَارَزَ بِالمُحَارَبَةِ. إِنَّ اللَّه يُحِبُ الأَبْرَارَ اللَّه يُعِبُ الأَبْرَارَ اللَّه يُعِبُ الأَبْرَارَ اللَّه يُعْرَفُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحَ الْهُدَى الأَتْقِيَاءَ الأَخْفِيَاءَ الذِينَ إِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحَ الْهُدَى الْمُتَعَلِّمُ وَلَى اللَّهُ عَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) كتاب الفتن باب ٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الفتن باب ٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الملاحم باب ١٧، وابن ماجه في الفتن باب ١٠.

<sup>(</sup>٤) كتاب الفتن باب ١٦.

17 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَسْلَمُ لِذِي دِينٍ دِينُهُ إِلاَّ مَنْ هَرَبَ بِدِينِهِ مِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ، وَمِنْ جُحْرٍ إلى جُحْرٍ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ هَلاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ هَلاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلاَ وَلَدٌ كَانَ هَلاكُهُ عَلَى يَدَيْ أَبُونِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبُوانِ كَانَ هَلاكُهُ عَلَى يَدَيْ أَبُونِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبُوانِ كَانَ هَلاكُهُ عَلَى يَدَيْ أَبُونِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبُوانِ كَانَ هَلاكُهُ عَلَى يَدَيْ أَبُولُهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبُوانِ كَانَ هَلاكُهُ عَلَى يَدَيْ أَبُولُ اللَّهِ؟ قالَ: «يُعَيِّرُونَهُ بِضِيقِ هَلاكُهُ عَلَى يَدَيْ قَرَابَتِهِ أَوِ الْجِيرَانِ». قالُوا: كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «يُعَيِّرُونَهُ بِضِيقِ المَعِيشَةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُورِدُ نَفْسَهُ المَوَارِدَ الَّتِي يُهُلِكُ فِيهَا نَفْسَهُ». رواه البيهقي في كتاب الزهد.

١٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّه إِلَيْهَا». اللَّه كُلَّ مُؤْنَةٍ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَهُ اللَّه إِلَيْهَا». رواه الطبراني وأبو الشيخ وابن حبان في الثواب، وإسناد الطبراني مقارب، وأملينا لهذا الحديث نظائر في الاقتصاد والحرص، ويأتي له نظائر في الزهد إن شاء الله تعالى.

#### الترهيب من الغضب،

## والترغيب في دفعه وكظمه وما يفعل عند الغضب

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ للنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي، قَالَ:
 «لاَ تَغْضَبْ»، فَرَدَّدَ مِرَاراً، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ». رواه البخاري<sup>(١)</sup>.

٢ - وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ قالَ: قالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ، قَالَ: فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ، فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ. رواه أحمد (٢) ورواته محتجُّ بهم في الصحيح.

٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يُبَاعِدُنِي مِنْ غَضَبِ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ؟ قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ». رواه أحمد (٣) وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: مَا يَمْنَعُنِي؟.

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب باب ٧٦.

<sup>(</sup>Y) Ilamic 0/ TVT.

<sup>(</sup>m) Ilamit 1/011.

٤ ـ وَعَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ: أَنَّ رَجُلاً قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي قَوْلاً وَأَقْلِلْ لَعَلَيْ أَعِيهِ،
 قالَ: «لا تَغْضَبْ». فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَاراً، كُلُّ ذلِكَ يَقُولُ: «لاَ تَغْضَبْ». رواه أحمد (١) واللفظ له، ورواته رواة الصحيح، وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال:

عن الأحنف بن قيس عن عمه، وعمُّه جارية بن قدامة أنه قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي قَولاً يَنْفَعني اللَّه بِهِ، فذَكَرَهُ. وأَبو يَعْلَى إلا أنه قال:

عن جارية بن قُدَامَةَ أخبرني عَمُّ أبي أنه قال للنَّبيِّ ﷺ فذكر نحوَه، ورواته أيضاً رواة الصحيح.

٥ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: دُلِّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ». رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح.

7 - وَعَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ، وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَآتَاهُ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِيَة فَانْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِثَة فَانْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ، أَوْجَدْتَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ، فَلَمْ أَكُنْ لأَجْلِسَ إِذَنْ مَعَ الشَّيْطَانِ». رواه فَلَمَّ انتَصَرْتَ ذَهَبَ المَلَكُ وَقَعَدَ الشَّيْطَانُ، فَلَمْ أَكُنْ لأَجْلِسَ إِذَنْ مَعَ الشَّيْطَانِ». رواه أبو داود(٢) هكذا مرسلاً ومتصلاً من طريق محمد بن غيلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هويرة بنحوه، وذكر البخاري في تاريخه أن المرسل أصحّ.

٧ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» (٣). رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

<sup>(1)</sup> Ilamik 0/37, . TV, TVT.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب باب ٤١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب باب ٧٦ و١٠٢، ومسلم في البر حديث ١٠٧ و١٠٨، وأبو داود في الأدب باب ٣، ومالك في حسن الخلق حديث ١٢.

٨ - ورواه ابن حبان في صحيحه مختصراً: «لَيْسَ الشَّدِيدُ مَنْ غَلَبَ النَّاسَ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ مَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ».

٩ ـ ورواه أحمد (١) في حديث طويل عَنْ رَجُلِ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخطُبُ وَلَمْ يُسَمِّهِ، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا الصُّرَعَةُ»؟ قَالَ: قَالُوا: الصَّرِيعُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ الرَّجُلُ الصُّرَعَةِ : الرَّجُلُ الصَّرَعَةِ : الرَّجُلُ اللَّمَ عَضَبَهُ ، وَيَحْمَرُ وَجْهُهُ، وَيَقْشَعِرُ جِلْدُهُ، فَيَصْرَعُ غَضَبَهُ».

قال الحافظ: «الصرعة»: بنهم الصاد وفتح الراء: هو الذي يصرع الناس كثيراً بقوّته، وأما الصَّرْعة بسكون الراء، فهو الضعيف الذي يصرعه الناس حتى لا يكاد يثبتَ مع أحد، وكل من يكثر عنه الشيء يقال فيه: فُعَلَة بضم الفاء وفتح العين مثل: حفظة وَخُدَعة وضُحَكة، وما أشبه ذلك، فإذا سَكَّنت ثانيه فعلى العكس: أي الذي يفعل به ذلك كثيراً.

١٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَا صَلاَة الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ خَطِيباً، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئاً يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَخْبَرَنَا بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَيَعَا قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلاَ فَاتَقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النَّسَاءَ»، وَكَانَ فِيمَا قَالَ: «أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَ رَجُلاَ هَيْبَة كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلاَ فَاتَقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ»، وَكَانَ فِيمَا قَالَ: «قَدْ وَاللَّهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا، وَقَالَ: «قَدْ وَاللَّهِ رَأَيْهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا، وَقَالَ: وَقَالُ وَاللَّهِ رَأَيْهَ أَشْيَاءً فَهِبْنَا، وَكَانَ فِيمَا قَالَ: «أَلاَ إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرٍ غَدْرَتِهِ، وَلا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ فَكَانَ فِيمَا عَلْقَالَ: «أَلاَ إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرٍ غَدْرَتِهِ، وَلا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ عَدْرَةِ إِمَامٍ عَامَّةٍ يَرْكُرُ لِوَاءَهُ عِنْدَ ٱسْتِهِ». وَكَانَ فِيمَا حَفِظْنَاهُ يَوْمَئِذٍ: «أَلاَ إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتِ، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمُ الْبَطِيءَ الغَضِبِ السَّرِيعَ الْفَيْءَ. وَمِنْهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءَ، وَمِنْهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْء، وَشَوْهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْء، أَلا وَإِنْ الْغَضَب جَمْرة فِي قَلْب ابْنِ آدَمَ، أَمَا الْفَيْء، وَشَوْهُمْ بَطِيءُ الْفَيْء، وَاللَّهُ فَلْكَ مُمْرة عَيْنَكِه، وَانْتِفَاحِ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيء مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَقْ بِالأَرْضِ». رواه الله عَنْهُمْ صَرِيعُ الْفَيْء، وَانْفَقَاحِ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ أَحَسَ بِشِيء مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَقْ بِالأَرْضِ». واللهَ عَلَيْهُ عَلَى الْنِ الْعَضَاتِ عَلْكُ اللهَا عَلَى الْمَالِقُولُ عَلَى الْمَالِقَ فَيْ الْمَالَوقُولُ عَلَى الْوَ الْمُعْمَلِ عَلْمَ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ عَلَى الْمَالَعُمْ الْمُلْ وَالْمَالِهُ الْمُؤْمِ الْفَيْعُولُ عَلَى الْمَالِ الْمَالِلَ الْمَالِعُولُ اللّهُ وَالَا الللّهُ الْمَالِعُ الْمَا

<sup>(1)</sup> Ilamik 0/878.

<sup>(</sup>٢) كتاب الفتن باب ٢٦.

١١ - رَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [المؤمنون: ٩٦].

قالَ: الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالْعَفْوُ عِنْدَ الإِسَاءَةِ، فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُهُمْ. ذكره البخاري تعليقاً.

١٢ - رَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ آوَاهُ اللَّهُ فِي كَنْفِهِ، وَسَتَرَ عَلَيْهِ بِرَحْمَتِهِ، وَأَدْخَلَهُ فِي مَحَبَّتِهِ، مَنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ، وَإِذَا غَضِبَ فَتَرَ». رواه الحاكم من رواية عمر بن راشد، وقال: صحيح الإسناد.

١٣ - رَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ دَفعَ غَضَبَهُ دَفعَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَذْهُ عَذَابَهُ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ». رواه الطبراني في الأوسط.

18 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّه». رواه ابن ماجه (١)، ورواته محتجّ بهم في الصحيح.

10 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنُسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّه سُبْحَانَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُورِ الْعينِ مَا شَاءَ»(٢). رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه كلهم من طريق أبي مرحوم، واسمه عبد الرَّحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ عنه، ويأتي الكلام على سهل وأبي مرحوم إن شاء الله تعالى.

17 - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا غَضِبَ أَحَدُّكُمْ وَهُو قَائِمٌ وَهُو قَائِمٌ وَهُو قَائِمٌ وَاللَّهُ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ». رواه أبو داود (٣) وابن حبان في صحيحه، كلاهما من رواية أبي حرب بن الأسود عن أبي ذرّ، وقد قيل: إن أبا حرب إنما

<sup>(</sup>۱) كتاب الزهد باب ۱۸.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٣، والترمذي في البر باب ٧٤، وابن ماجه في الزهد باب

<sup>(</sup>٣) كتاب الأدب باب ٣.

يروي عن عمه عن أبي ذر، ولا يحفظ له سماع من أبي ذرّ، وقد رواه أبو داود أيضاً عن داود، وهو ابن هند عن بكر أن النّبي ﷺ بعث أبا ذر بهذا الحديث، ثم قال أبو داود: وهو أصحّ الحديثين، يعني أن هذا المرسل أصح من الأول، والله أعلم.

١٧ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: ٱسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضَبُ، وَيَحْمَرُ وَجْهُهُ، وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ، فَنَظَر إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَالَ: "إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ ذَا: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»، فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ ذَا: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»، فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: لا، قالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ آنِفاً؟ قالَ: لا، قالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهُبَ ذَا: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَمَجْنُوناً تُرَانِي؟ (١) رواه البخاري ومسلم.

1۸ - وَعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: ٱسْتَبُّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا غَضَبا شَدِيداً حَتَّى خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ أَنْفَهُ يَتَمَزَّعُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ إلَي اللَّهِ؟ قَالَ: لأَعْلَمُ كَلِمَةٌ لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ مِنَ الْغَضَبِ». فَقَالَ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لأَعْلَمُ كَلِمَةٌ لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ مِنَ الْغَضَبِ». فَقَالَ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لأَعْلَمُ كَلِمَةٌ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». قَالَ: فَجَعَلَ مُعَاذُ يَأْمُوهُ، فَأَبَى وَضَحِكَ، وَجَعَلَ يُؤْدادُ غَضَباً (٢). رواه أبو داود والترمذي والنسائي، كلّهم من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل.

مات معاذ في خلافة عمر بن الخطاب، وقتل عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام ابن ست وسنين، والذي قاله الترمذي واضح، فإن البخاري ذكر ما يدل على أن مولد عبد الرحمن بن أبي ليلى سنة سبع عشرة، وذكر غير واحد أن معاذ بن جبل توفي في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة، وقيل: سنة سبع عشرة، وقد روى النسائي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيّ بن كعب، وهذا متصل، والله أعلم.

١٩ - وَعَنْ أَبِي وَائِلِ الْقَاصِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدِ السَّعْدِيِّ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ
 فَأَغْضَبَهُ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَقَال: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب باب ٤٤ و٧٦، ومسلم في البر حديث ١٠٩ و١١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٣، والترمذي في الدعوات باب ٥١.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ». رواه أبو داود(١).

## الترهيب من التهاجر والتشاحن والتدابر

١ - عَنْ أَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُو، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» (٢). رواه مالك والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، ورواه مسلم أخصر منه، والطبراني، وزاد فيه:

«يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هذَا، وَيُعْرِضُ هذَا، وَخَيْرُهُم الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، والَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ».

قال مالك: وَلاَ أَحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلاَّ الإِعْرَاضَ عَنِ المُسْلِمِ يُدْبِرُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ.

٢ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هـذَا، وَيُعْرِضُ هـذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»(٣). رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود.

٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ
 يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ»<sup>(٤)</sup>. رواه أبو داود والنسائي بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) كتاب الأدب باب ٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ٥٧ و٥٨، ومسلم في البر حديث ٢٤ و٣١، وأبو داود في الأدب باب ٤٧، والترمذي في البر باب ٢٤، وابن ماجه في الدعاء باب ٥، ومالك في حسن الخلق حديث ١٤ و ١٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب باب ٥٧ و٦٢، والاستئذان باب ٩، ومسلم في البر حديث ٢٢ و٢٥ و٢٦، وأبو داود في الأدب باب ٤٧، والترمذي في البر باب ٢١ و٢٤، ومالك في حسن الخلق حديث ١٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٤٧.

٤ ـ وفي رواية لأبي داود (١١)، قال النّبيُ ﷺ: «لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلَاثِ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَرُدً عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ، وخَرَجَ المُسَلِّمُ مِنَ الْهُجْرَةِ».

٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِماً فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّام، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذلِكَ لاَ يَرُدُ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ مُسْلِماً فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّام، فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذلِكَ لاَ يَرُدُ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ». رواه أبو داود (٢٠).

٢ ـ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِماً فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَأَوَّلُهُمَا فَيْءٌ يَهْجُرَ مُسْلِماً فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلاَمَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ، وَرَدَّ يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلاَمَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الاَخْرِ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلاَ الْجَنَّةَ جَمِيعاً أَبُداً». رواه أحمد (٣)، ورواته محتج بهم في الصحيح، وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: «لَمْ يَدْخُلاَ الْجَنَّةَ، ولَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ». رواه أبو بكر بن أبي شيبة إلا أنه قال:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَحِلُّ أَنْ يَصْطَرِمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنِ اصْطَرَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لَمْ يَحْتَمِعَا فِي الْجَنَّة أَبَداً، وَأَيُّهُمَا بَ دَأَ صَاحِبَهُ كُفِّرَتْ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْ سَلامَهُ رَدَّ عَلَيْهِ المَلَكُ وَرَدَّ عَلَى ذلِكَ الشَّيْطانُ».

٧ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَحِلُّ الْهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنْ الْتَقَيَا، فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا، فَرَدَّ الآخَرُ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ بَرِىءَ هذَا مِنَ الإِثْمِ، وبَاءَ بِهِ الآخَرُ»، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَإِنْ مَاتَا وَهُمَا مُتَهَاجِرَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي الْجَنَّةِ».
 رواه الطبراني في الأوسط والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد.

٨ ـ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَقاطَعُوا،
 وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً هَجْرُ المُؤْمِنِينَ ثَلَاثاً، فَإِنْ تَكَلَّمَا وَإِلاَّ أَغْرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُمَا

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب باب ٤٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب باب ٤٧.

<sup>(</sup>T) Ilamik 3/ · 7.

حَتَّى يَتَّكَلَّمَا». رواه الطبرني، ورواته ثقات إلا عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثيّ.

٩ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهُوَ فِي النَّارِ إِلاَّ أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ». رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح.

١٠ - وَعَنْ أَبِي حِرَاشٍ حَدْرَدِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ
 يَقُولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ». رواه أبو داود (١١) والبيهقي.

١١ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَشُولُ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَشِسَ أَنْ
 يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ في جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلكِنْ في التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ٣. رواه مسلم (٢٠).

«التحريش»: هو الإغراء، وتغيير القلوب والتقاطع.

١٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: لا يَتَهَاجَرُ الرَّجُلَانِ قَدْ دَخَلاً في الإسْلاَمِ إلاَّ خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، وَرُجُوعُهُ أَنْ يَأْتِيهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ». رواه الطبراني موقوفاً بإسناد جيد.

الله عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الإِسْلاَمِ فَاهْتَجَرَا لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجاً عَنِ الإِسْلاَمِ حتَّى يَرْجِعَ"، يَعْنِي الظَّالِمَ مِنْهُمَا. رواه البزار، ورواته رواة الصحيح.

11 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِىء لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً إِلاَّ امْرُقُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، فَيَقُولُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»(٣). رواه مالك ومسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه.

اللّه ﷺ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَلّةِ يَوْم الاثْنَيْنِ
 وفي رواية لمسلم: (١٠ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَلّةِ يَوْم الاثْنَيْنِ
 وَالْخَمِيسِ، فَيَغْفَرُ لِكُلَّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئاً إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ:

<sup>(</sup>۱) كتاب الأدب باب ٤٧.

<sup>(</sup>٢) كتاب المنافقين حديث ٦٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في البر حديث ٣٤ و٣٦، ومالك في حسن الخلق حديث ١٧ و١٨.

<sup>(</sup>٤) كتاب البر حديث ٣٤ و٣٥ و٣٦.

أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَينِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا».

17 - ورواه الطبرانيّ، ولفظه: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُنْسَخُ دَوَاوِينُ أَهْلِ الأَرْضِ فِي دَوَاوِينُ أَهْلِ الأَرْضِ فِي دَوَاوِينِ أَهْلِ الطَّبِينَ أَهْلِ الطَّبِينَ أَهْلِ السَّمَاءِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وخَمِيسٍ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً إِلاَّ رَجُلُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ». قالَ أَبُو داوُد: إِذَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ للَّهِ فَلَيْسَ مِنْ هذَا بِشَيْءٍ، فَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ». قالَ أَبُو داوُد: إِذَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ للَّهِ فَلَيْسَ مِنْ هذَا بِشَيْءٍ، فَإِنَّ النَّهِى النَّبِي ﷺ هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً، وَابِنُ عُمَرَ هَجَرَ ابْناً لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ. انتَهى.

١٧ ـ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ
 وَالْخَمِيسِ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ، فَيُغْفَرُ لَهُ، وَمَنْ تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَيَرُدُّ أَهْلَ الضَّغَائِنِ بِضَغَائِنِهِمْ
 حَمَّى يَتُوبُوا». رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات.

«الضغائن»: بالضاد والغين المعجمتين: هي الأحقاد.

1۸ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلُةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ». رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه والبيهقي، ورواه ابن ماجه بلفظه من حديث أبي موسى الأوسط والبزار والبيهقي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بنحوه بإسناد لا بأس به.

19 - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ، فَوَضَعَ عَنْهُ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَسْتَتِمَّ أَنْ قَامَ فَلَسِسُهُمَا، فَأَخَذَتْنِي غَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَأْتِي بَعْضَ صُويْحِبَاتِي، فَخَرَجْتُ أَتَبَعُهُ، فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيعِ - بَقِيعِ الْغَرْقَدِ - يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاء، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ فِي حَاجَةِ رَبِّكَ، وَأَنَّا فِي حَاجَةِ الدُّنْيَا، فَانْصَرَفْتُ فَدَخَلْتُ حُجْرَتِي، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ فِي حَاجَةِ رَبِّكَ، وَأَنَّا فِي حَاجَةِ الدُّنْيَا، فَانْصَرَفْتُ فَدَخَلْتُ حُجْرَتِي، وَلِي نَفَسٌ عَالٍ، وَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا هذَا النَّفَسُ يَا عَائِشَةُ ﴾؟ قُلْتُ: بِأَبِي وأُمِّي أَنْتُ فِي حَاجَةِ وَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: هَا عَائِشَةُ أَكُنْتُ وَلِي نَفَسٌ عَالٍ، وَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: هَمْ عَنْهُ مَا تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ مَ فَقَالَ: هَوْ لَيُعْ الْمَنْ وَلِي نَفْسُ مَا تَعْنَعُ مَا تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ مَنْ النَّهُ وَيَعْلَى وَلَيْ الْمُعْفِى مِنْ النَّارِ بَعَدَد شُعُورِ غَنَمٍ كَلْبِ لاَ يَنْظُولُ اللَّهُ فِيهَا إِلَى مُشْوِكِ، وَلاَ إِلَى مُشْوِكِ، وَلاَ إِلَى عَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَلاَ إِلَى مُشْوِكِ، وَلاَ إِلَى مُشْوِلٍ، وَلاَ إِلَى مُشْوِلٍ، وَلاَ إِلَى مُشْولٍ، وَلاَ إِلَى عَاقٌ لُوالِدَيْهِ، وَلاَ إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ». قَالَ: فَمُ قَوْمَعَ عَنْهُ ثَوْبَيْهِ، فَقَالَ لِي: "يَا عَائِشَةُ أَتَافُونِ وَلاَ إِلَى مُشْوِلِ، وَلاَ إِلَى مُدْمِنِ فَي وَيَامٍ هذِهِ اللَّلَاكَةِ»؟

٢٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «يَطَّلِعُ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «يَطَّلِعُ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «يَطَّلِعُ اللّهُ عَنْهُمَا إِلَّا اثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ».
 رواه أحمد (١) بإسناد لين.

٢١ - وَعَنْ مَكْحُولِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «في لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَعْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لأَهْلِ الأَرْضِ إِلاَّ مُشْرِكٌ أَوْ مُشَاحِنٌ». رواه البيهقي، وقال: هذا مرسل جيد.

٢٧ ـ قال الحافظ: ورواه الطبراني والبيهقي أيضاً عن مكحول عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيُدَّعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ، حَتَّى يَدَّعُوهُ». قال البيهقي: وهو أيضاً بين مكحول وأبي ثعلبة مرسل جيد.

٢٣ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَاثُ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ مَا سِوَى ذلكَ لِمَنْ يَشَاءُ: مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً، وَلَمْ يَخْفِرُ لَهُ مَا سِوَى ذلكَ لِمَنْ يَشَاءُ: مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً، وَلَمْ يَخْفِدْ عَلَى أَخِيهِ». رواه الطبراني في الكبير والأوسط من رواية ليث بن أبي سليم.

٢٤ ـ وَعَنِ الْعَلاءِ بْنِ الحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى، فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فلَمَّا رَأَيْتُ ذلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكْتُ إِنْهَامَه، فَتَحَرَّكَ فرَجَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَفَرِغَ مِنْ صَلاتِهِ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَوْ

<sup>(1)</sup> Ilamit 7/171.

يَا حُمَيْرَاءُ أَظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ خَاسَ بِكِ»؟ قُلْتُ: لاَ واللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ، فَقَالَ: «أَتَدْرِينَ أَيُّ لَيْلَةٍ هذِهِ»؟ قُلْتُ: اللَّهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطَلِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَعْفِرُ لِلْمُسْتَعْفِرِينَ وَيَرْحَمُ المُسْتَرْحِمينَ، وَيُؤخِّرُ أَهْلِ الْحِقْدِ كَما هُمْ». رواه البيهقي أيضاً، وقال: هذا مرسل جيد، ويحتمل أن يكون العلاء أخذه من مكحول.

قال الأزهري: يقال للرجل إذا غدر بصاحبه، فلم يؤته حقه: قد خاس به، يعني بالخاء المعجمة، والسين المهملة.

٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لاَ تُرْفَعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شِبْراً: رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شِبْراً: رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَان». رواه ابن ماجه (١)، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: «ثَلاَئَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلاَةً»، فذكر نحوه.

قال الحافظ: ويأتي في باب الحسد حديث أنس الطويل إن شاء الله تعالى.

# الترهيب من قوله لمسلم: يا كافر

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ اللَّهِ عَنْهُ مَا أَحَدُهُمَا، فَإِنْ كَانَ كَما قَالَ، وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ (٢٠). رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

٢ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: يا عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَلَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ» (٣). رواه البخاري ومسلم في حديث.

<sup>(</sup>١) كتاب الإقامة باب ٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ٧٣، ومسلم في الإيمان حديث ١١١، وأبو داود في الأقضية باب ١٤، والترمذي في الإيمان باب ١٦، ومالك في الكلام حديث ١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب باب ٤٤ و٧٣، والأيمان باب ٧، ومسلم في الإيمان حديث ١١٢٨

«حار»: بالحاء المهملة والراء: أي رجع.

٣ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا». رواه البخاري<sup>(١)</sup>.

٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلًا إِلاًّ بَاءَ أَحَدُهُمَا بِهَا إِنْ كَانَ كَافِراً، وَإِلاًّ كَفرَ بِتَكْفِيرِهِ». رواه ابن حبان في صحيحه.

٥ ـ وَعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةٍ غَيْرِ السُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةٍ غَيْرِ السُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُو كَما قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ رَجُلٍ نَذُرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢). رواه البخاري ومسلم، ورواه أبو داود والنسائي باختصار والترمذي وصححه، ولفظه:

أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المَرْءِ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، ولاَعِنُ المُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٦ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ
 لأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَهُو كَقَتْلِهِ». رواه البزار، ورواته ثقات.

الترهيب من السباب واللعن لا سيما لمعين آدمياً كان أو دابة وغيرهما وبعض ما جاء في النهي عن سبّ الديك والبرغوث والريح والترهيب من قذف المحصنة والمملوك

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاً، فَعَلَى

<sup>(</sup>۱) كتاب الأدب باب ٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ٤٤ و٧٤، ومسلم في الإيمان حديث ١١٢، والترمذي في الإيمان باب ١٦.

٢ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (٢). رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ: سِبَابُ المُسْلِمِ كَالمُشْرِفِ عَلَى الهَلَكَةِ. رواه البزار بإسناد جيد.

٤ - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ جُمَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ الرَّجُلُ يَشْتِمُنِي وَهُوَ دُونِي، أَعَلَيَّ مِنْ بَأْسٍ أَنْ أَنْتَصِرُ مِنْهُ؟ قَالَ: «المُسْتَبَانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ». رواه ابن حبان في صحيحه.

٥ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ إِلاّ وَبَيْنَهُمَا سِثْرٌ مِنَ اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَلِمَةَ هُجْرٍ خَرَقَ سِثْرَ اللَّهِ». رواه البيهقي هكذا مرفوعاً، وقال: الصواب موقوف.

«الهجر»: بضم الهاء وسكون الجيم: هو رديء الكلام وفحشه.

7 ـ وَعَنْ أَبِي جَرِيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاَ يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ، لاَ يَقُولُ شَيْئاً إِلاَّ صَدَرُوا عَنْهُ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَيِّتِ قُلِ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَيِّتِ قُلِ السَّلامُ عَلَيْكَ، قَالَ: قُلْتُ: قُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضَرِّ، فَدَعَوْتَهُ كَثَيْفَ عَنْكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ، فَصَلَّتُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ، فَصَلَّتُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ، فَصَلَّتُ رَاحِلَتُكَ، فَلَاعُونَ تَهُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ، فَصَلَّتُ وَاحِلَتُكَ، فَذَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ، فَصَلَّتُ رَاحِلَتُكَ، فَذَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ». قَالَ: «لاَ تَسُبَّنَ أَحِداً» فَمَا سَبَبْتُ رَاحِلَتُكَ، فَذَعُونَةُ وَلاَقٍ مَنْ المَعْرُوفِ، وَالْ قَلْتُ المَعْرُوفِ، وَالْوَلَا إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِلْ أَخَاكُ وَأَنْتَ مُنْسِطٌ إِلَيْ وَجُهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ المَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في البر حديث ٦٩، وأبو داود في الأدب باب ٣٩، والترمذي في البر باب ٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٣٦، والأدب باب ٤٤، والفتن باب ٨، ومسلم في الإيمان حديث ١١٦، والترمذي في البر باب ٥١، والإيمان باب ١٥، والنسائي في التحريم باب ٢٧، وابن ماجه في المقدمة باب ٧ و٩.

أَبَيْتَ، فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ، فَإِنَّهَا مِنَ المَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المَخِيلَة، وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المَخِيلَة، وَإِنْ اَمْرُوُّ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ (١). رواه أَبُو داود واللفظ له، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وابن حبان في صحيحه والنسائي مختصراً في رواية لابن حبان نحوه، وقال فيه:

«وَإِنِ امْرُؤٌ عَيْرَكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ فِيكَ، فَلَا تُعَيِّرُهُ بِشَيْءٍ تَعْلَمُهُ فِيهِ، وَدَعْهُ يَكُونُ وَباللهُ عَلَيْهِ، وَأَجْرُهُ لَكَ، وَلاَ إِنْسَاناً.

«السنة»: هي العام المقحط الذي لم تنبت فيه الأرض، سواء نزل غيث أو لم ينزل.

«المخيلة»: بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة، من الاختيال، وهو الكبر واستحقار الناس.

٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبّ أَمَّهُ فَيَسُبّ أَمَّهُ". رواه البخاري (٢) وغيره.

٨ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَانِينَ
 لَعَّاناً». رواه مسلم<sup>(٣)</sup> وغيره، والحاكم وصححه، ولفظه: قال: «لاَ يَجْتَمِعُ أَنْ تَكُونُوا لَعَانِينَ
 صِدِّيقِينَ».

٩ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ، فَالْتَقْتَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: «لَعَّانِينَ وَصدِّيقِينَ؟ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ»، فَعَتَقَ أَبُّو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَئِذِ بَعْضَ رَقِيقِهِ. قَالَ: لا أَعُودُ. رواه البيهقي:
 يَوْمَئِذِ بَعْضَ رَقِيقِهِ. قَالَ: ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: لا أَعُودُ. رواه البيهقي:

١٠ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُهُنَاءَ، وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١٠). رواه مسلم، وأبو داود لم يقل: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في اللباس باب ٢٤، والنسائي في الصيام باب ٤٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب باب ٤.

<sup>(</sup>٣) كتاب البر حديث ٨٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في البر حديث ٨٥ و٨٦، وأبو داود في الأدب باب ٤٥.

١١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَكُونُ المُؤْمِنُ
 لَعَّاناً». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.

١٧ ـ وَعَنْ جَرْمُوذِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي؟ قَالَ: «أُوصِيكَ أَلاً تَكُونَ لَعَّاناً». رواه الطبراني من رواية عبيد بن هوذة عن جرموذ، وقد صححها ابن أبي حاتم، وتكلم فيها غيره، ورواته ثقات، ورواه أحمد، فأدخل بينهما رجلاً لم يسمَّ.

17 \_ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَلاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، وَلاَ بِغَضَيهِ، وَلاَ بِالنَّارِ»<sup>(۱)</sup>. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، رووه كلهم من رواية الحسن البصريِّ عن سمرة، واختلف في سماعه منه.

18 ـ وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُو كَمَا قَالَ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ (٢٠). رواه البخاري ومسلم، وتقدم.

١٥ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَلْعَنُ أَخَاهُ رَأَيْنَا أَنْ
 قَدْ أَتَى بَاباً مِنَ الْكَبَائِر. رواه الطبراني بإسناد جيد.

17 \_ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئاً صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ، فَتُغْلَقُ أَبُوابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ، فَتُغْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ أَبُوابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَهِمِيناً وَشِمَالاً، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَسَاعًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ أَهْلاً، وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ أَهْلاً، وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا». رواه أبو داود(٣).

١٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا وُجِّهَتْ إِلَى مَنْ وُجِّهَتْ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَصَابَتْ عَلَيْهِ سَبِيلًا أَو وَجَدَتْ فِيهِ مَسْلَكًا، وَإِلاَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٤٥، الترمذي في البر باب ٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ٤٤، والأيمان بأب ٧، ومسلم في الأيمان حديث ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأدب باب ٤٥.

قَالَتْ: يَا رَبِّ وُجِّهْتُ إِلَى فُلَانٍ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكاً، وَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ سَبِيلًا، فَيُقَالُ لَهَا: ارْجَعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ». رواه أحمد(١) وفيه قصة، وإسناده جيد إن شاء الله تعالى.

١٨ ـ وَعَنْ عُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَجِرَتْ فَلَعَنْتَهَا، فَسَمِعَ ذلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّها مَلْعُونَةٌ». قال عِمْرَانُ: فَكَأْنِي أَرَاهَا الآنَ تَمشِي في النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ». رواه مسلم (٢) وغيره.

١٩ - وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: سَارَ رَجُلٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَعَنَ بَعِيرَهُ، فَقَالَ النّبِيُّ ﷺ:
 «يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَسِرْ مَعَنَا عَلَى بَعِيرِ مَلْعُونٍ». رواه أبو يعلى وابن أبي الدنيا بإسناد جيد.

٢٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ يَسِيرُ، فَلَعَنَ رَجُلٌ نَاقَةً، فَقَالَ: «أَيِّنَ صَاحِبُ النَّاقَةِ»؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالَ: «أَخِّرْهَا فَقَدْ أُجِيبَ فِيهَا».
 رواه أحمد<sup>(٣)</sup> بإسناد جيّد.

٢١ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ». رواه أبو داود (١) وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال:

«فَإِنَّهُ يَدْعُو لِلصَّلاَةِ» ورواه النسائي مسنداً ومرسلاً.

٢٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ دِيكاً صَرَخَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَبَّهُ رَجُلٌ، فَنَهَى عَنْ سَبِّ الدِّيكِ. رواه البزار بإسناد لا بأس به والطبراني إلا أنه قال فيه:

قالَ: «لا تَلْعَنْهُ وَلا تَسَبَّهُ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلاَّةِ».

٢٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ دِيكاً صَرَخَ قَرِيباً مِنَ النَّبِي ﷺ
 فَقَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَهْ كَلاّ إِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ». رواه البزار،
 ورواته رواة الصحيح إلا عباد بن منصور.

<sup>(1)</sup> Ilamik 1/1.3.

<sup>(</sup>٢) كتاب البر حديث ٨٠ و٨١.

<sup>(</sup>T) Hamit 7/173.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأدب باب ١٠٦.

٢٤ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَدَغَتْ رَجُلاً بُرْغُوثٌ فَلَعَنَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا نَبَّهَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ لِلصَّلاَةِ». رواه أبو يعلى واللفظ له، والبزار إلا أنه قال:

«لاَ تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ لِصَلاةِ الصُّبْحِ». ورواته رواة الصحيح إلا سويد بن إبراهيم، ورواه الطبراني في الأوسط، ولفظه:

ذُكِرَتِ الْبَرَاغِيثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّهَا تُوقِظُ لِلصَّلَاةِ». ورواة الطبراني ثقات إلا سعيد بن بشير.

٧٥ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَآذَتْنَا الْبَرَاغِيثُ فَسَبَبْنَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَسُبُّوهَا فَنِعْمَتِ الدَّابَةُ، فَإِنَّهَا أَيْقَظَتْكُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ». رواه الطبراني في الأوسط.

٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لاَ تَلْعَنِ الرِّيحَ، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، مَنْ لَعَنَ شَيْئاً لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ»(١). رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير بشر بن عمر.

قال الحافظ: وبشر هذا ثقة احتج به البخاري ومسلم وغيرهما، ولا أعلم فيه جرحاً.

٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إلاَّ بالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ وقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ» (٢). رواه البخاري ومسلم.

٢٨ - وفي كتاب النبي ﷺ الذي كتبه إلى أهل اليمن قال: "وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّمْفُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ السِّحرِ الحديث. رواه ابن حبان في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٤٥، والترمذي في البر باب ٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الوصايا باب ٢٣، ومسلم في الإيمان حديث ١٤٤.

صحيحه من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه.

٢٩ ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ ذَكَرَ امْرَأُ بِشَيْءِ لَيْسَ فِيهِ لِيَحِيبَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّه في نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ بِنَفَادِ ما قالَ فِيهِ». رواه الطبرانيّ بإسناد جيد، ويأتي هو وغيره في الغِيبة إن شاء الله تعالى.

٣٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ»(١). رواه البخاري ومسلم والترمذي، وتقدم لفظه في الشفقة.

٣١ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّه زَارَ عَمَّةً لَهُ فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَام، فَأَبْطَأَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ: أَلاَ تَسْتَعْجِلِي يَا زَانِيَةُ؟ فَقَالَ عَمْرُو: سُبْحَانَ اللَّهِ! لَقَدْ قُلْتِ عَظِيماً هَلِ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ اطَّلَعْتِ مِنْهَا عَلَى زِناً جَلَدَتْهَا وَلِيدَتُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوَ المُرَأَةِ قَالَ أَوْ قَالَتْ لِوَلِيدَتِهَا: يَا زَانِيَةُ، وَلَمْ تَطَلِعْ مِنْهَا عَلَى زِناً جَلَدَتْهَا وَلِيدَتُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حَدَّ لَهُنَّ فِي الدُّنْيَا». رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: كيف وعبد الملك بن هارون متروك متهم؟ وتقدم في الشفقة أحاديث من هذا الباب لم نعدها هنا.

#### الترهيب من سب الدهر

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّه تَعَالَى: يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهارُ».

٢ - وفي رواية: «أُقلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ وَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا» (٢). رواه البخاري ومسلم وغير هما.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الحدود باب ٤٥، ومسلم في الأيمان باب ٣٧، والترمذي في البر باب ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التفسير، تفسير سورة ٤٥ باب ١، والتوحيد باب ٣٥، والأدب باب ١٠١، ومسلم في الألفاظ حديث ١ و٢ و٥ و٦.

٣ ـ وَفِي رواية لمسلم: «لاَ يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ».

٤ ـ وفي رواية البخاري<sup>(۱)</sup>: «لا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، وَلا تَقُولُوا: خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللَّه هُوَ الدَّهْرُ».

٥ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤذِيني ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ لَيْلَهُ ونَهَارَهُ». رواه أبو دواد والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

٦ ـ ورواه مالك (٢) مختصراً أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ،
 فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ».

٧- وفي رواية للحاكم، قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَقُولُ اللَّهُ: اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي، فَلَمْ يُقْرِضْنِي، وَشَتَمَنِي عَبْدِي، وَهُوَ لاَ يَدْرِي يَقُولُ: وَادَهْرَاهُ وَادَهْرَاهُ، وَأَنَا الدَّهْرُ». قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ورواه البيهقي، ولفظه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا الدَّهْرُ، الأَيَّامَ واللَّيَالِيَ أُجَدِّدُهَا وَأُبْلِيهَا، وَآتِي بِمُلُوكِ بَعْدَ مُلُوكِ».

قال الحافظ: ومعنى الحديث أن العرب كانت إذا أنزلت بأحدهم نازلة، وأصابته مصيبة أو مكروه يسب الدهر اعتقاداً منهم أن الذي أصابه فعل الدهر، كما كانت العرب تستمطر بالأنواء، وتقول: مُطرنا بنوء كذا اعتقاداً أن فعل ذلك فعل الأنواء، فكان هذا كاللعن للفاعل، ولا فاعل لكل شيء إلا الله تعالى خالق كل شيء وفعله، فنهاهم النبي عن ذلك، وكان أبو داود ينكر رواية أهل الحديث، وأنا الدهر بضم الراء، ويقول: لو كان كذلك كان الدهر اسماً من أسماء الله عزّ وجلّ، وكان يرويه: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار بفتح راء الدهر على الظرف، معناه: أنا طول الدهر والزمان أقلب الليل والنهار، ورجح هذا بعضهم، ورواية من قال: "فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ» يردّ هذا الجمهور على ضمّ الراء، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب باب ١٠١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الكلام حديث ٣.

# الترهيب من ترويع المسلم ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه جادًا أو مازحاً

١ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَجِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً». رواه أبو داود(١).

٢ ـ وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في مَسِيرٍ فَخَفَقَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ، فَانْتَبَهَ الرَّجُلُ فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً». رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات، ورواه البزار من حديث ابن عمر مختصراً:

«لاَ يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَوْ مُؤْمِنِ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً».

«خَفق الرجل»: إذا نعس.

٣ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ سَمِعَ
 رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِباً، وَلاَ جَادًا». رواه الترمذي (٢)،
 وقال: حديث حسن غريب.

٤ - وَرُوِيَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ نَعْلَ رَجُلٍ فَغَيَبَهَا، وَهُوَ يَمْزَحُ، فَذَكَرَ ذِلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لاَ تُرَوِّعُوا المُسْلِم، فَإِنَّ رَوْعَةَ المُسْلِم ظُلْمٌ عَظِيمٌ». رواه البزار والطبراني وأبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ.

٥ - وَرُويَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، وَكَانَ عَقَبِيًّا بَدْرِياً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ رَجُلٌ، وَنَسِيَ نَعْلَيْهِ، فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ، فَوَضَعَهُمَا تَحْتَهُ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «فَكَيْفَ بِرَوْعَةِ المُؤْمِنِ»؟ فَقَالَ: «فَكَيْفَ بِرَوْعَةِ المُؤْمِنِ»؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّما صَنَعْتُهُ لاَعِباً، فَقَالَ: «فَكَيْفَ بِرَوْعَةِ المُؤْمِنِ»؟ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً. رواه الطبراني.

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب باب ٨٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب الفتن باب ٣.

٢ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَخَافَ مُؤْمِناً كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُؤَمِّنَهُ مِنْ أَفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رواه الطبراني.

٧ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَظَرَ إِلَى مُسْلِمٍ نَظْرَةً يُخْيفُهُ فِيهَا بِغَيْرِ حَقِّ أَخَافَهُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه الطبراني، ورواه أبو الشيخ من حديث أبي هريرة.

٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ،
 فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ»(١). رواه البخاري ومسلم.

"ينزع": بالعين المهملة وكسر الراء: أي يرمي، وروي بالمعجمة مع فتح الزاي، ومعناه أيضاً: يرمي ويفسد، وأصل النزع: الطعن والفساد.

9 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ عَلَيْةٍ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلائِكَة تَلْعَنْهُ حَتَّى يَنْتَهِنِيَ، وَإِنْ كَانِ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ». رواه مسلم (٢).

١٠ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا تَواجَهَ المُسْلِمَان بسَيْهَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ».

١١ - وفي رواية: "إذا المُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلاَحَ فَهُمَا عَلَى حَرْفِ جَهَنَّمَ، فَإذَا قَتَلَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيعاً». قالَ: فَقُلْنَا: أَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هذا الْقَاتِلُ فَمَا بالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: "إِنَّهُ قَدْ أَرادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ" ("). رواه البخاري ومسلم.

١٢ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "سِبَابُ المُؤْمِنِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" (١٤). رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، والأحاديث من هذا النوع كثيرة، وتقدم بعضها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن باب ٧، ومسلم في البر حديث ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب البر حديث ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الفتن باب ٧، والديات باب ٢، ومسلم في الفتن حديث ١٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٣٦، والأدب باب ٤٤، والفتن باب ٨، ومسلم في الإيمان حديث ١٦، والترمذي في البرباب ٥١، والإيمان باب ١٥، والنسائي في التحريم باب ٢٧.

## الترغيب في الإصلاح بين الناس

١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ، فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وَيُعِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» (١). رواه البخاري ومسلم.

«يعدل بين الاثنين»: أي يصلح بينهما بالعدل.

٢ ـ وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ
 دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ»؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «إصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ
 الْحَالِقَةُ» (٢٠). رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث صحيح.

قال: ويروى عن النبي ﷺ أَنَّهُ قال: «هِيَ الْحَالِقَة، لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ». انتهى.

٣ ـ وَعَنْ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ».

٤ ـ وفي رواية: «لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْراً أَوْ نَمَى خَيْراً». رواه أبو داود (٣).

وقال الحافظ: يقال: نميت الحديث بتخفيف الميم: إذا بلَّغتَه على وجه الإصلاح، وبتشديدها إذا كان على وجه إفساد ذات البين. كذا ذكر ذلك أبو عبيد، وابن قتيبة والأصمعيّ والجوهري وغيرهم.

٥ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا عُمِلَ شَيْءٌ أَفْضَلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الصلح باب ۱۱، والجهاد باب ۷۲، ومسلم في المسافرين حديث ٨٤، والزكاة حديث ٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٥٠، والترمذي في البر باب ٢٦.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأدب باب ٥٠.

مِنَ الصَّلاَةِ، وَإِصْلاَح ذَاتِ الْبَيْنِ، وَخَلْقٍ جَائِرٍ بَيْنَ المُسْلِمِينَ». رواه الأصبهاني.

٣- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ». رواه الطبراني والبزار، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وحديثه هذا حسن لحديث أبي الدرداء المتقدم.

٧ - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لأَبِي أَيُّوبَ: «أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى تِجَارَةِ»؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: «صِلْ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا، وَقَرِّبْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا». رواه البزار والطبراني. وعنده:

«أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى عَمَلٍ يَرْضَاهُ اللَّه وَرَسُولُهُ»؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: «صِلْ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَقَرَّبْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا». رواه الطبراني. وعنده:

«أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى عَمَلِ يَرْضَاهُ اللَّه وَرَسُولُهُ»؟ قَالَ: بَلَى، فذكره.

٨ - ورواه الطبراني أيضاً والأصبهاني عن أبي أيوب قالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «يَا أَبًا أَيُّوبَ! أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى صَدَقَةٍ يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟ تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَبَاغَضُوا
 وتَفَاسُدُوا».

لفظ الطبراني، ولفظ الأصبهاني: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى صَدَقَةٍ يُحِبُّ اللَّهُ مَوْضِعَهَا»؟ قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ: «تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ يُحِبُّ اللَّه مَوْضِعَهَا».

٩ - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ أَصْلَحَ اللَّهُ أَمْرَهُ، وَأَعْطَاهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا عِثْقَ رَقَبَةٍ، وَرَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رواه الأصبهاني، وهو حديث غريب جداً.

## الترهيب أن يعتذر إلى المرء أخوه فلا يقبل عذره

١ - عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «عِفُوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَ نِسَاؤُكُمْ، وَبِرُوا آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَمَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ مُتَنَصِّلاً فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مُحِقًا كَانَ أَوْ مُبْطِلاً، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ». رواه الحاكم من رواية سويد عن قتادة عن أبي رافع عنه، وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: بل سويد هذا هو ابن عبد العزيز واهٍ.

وروى الطبراني وغيره صدره، دون قوله: «وَمَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ..» إِلَى آخره من حديث ابن عمر بإسناد حسن.

«التنصل»: الاعتذار.

٢ ـ وَعَنْ جُودَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ المُسْلِمِ، فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ مَا عَلَى صَاحِبِ مَكْسٍ». رواه أبو داود في المراسيل وابن ماجه بإسنادين جيدين، إلا أنه قال:

«كانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ». ورواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد اللَّه، ولفظه قال:

«مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ فَلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيتَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ».

قال أبو الزبير: والمكّاس: العشّار.

٣ ـ وفي رواية: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تنُصِّلَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ».

قال الحافظ: روي عن جماعة من الصحابة، وحديث جودان أصح، وجودان مختلف في صحبته، ولم ينسب.

٤ - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «عِفُوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ،
 وَبِرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبُنَاؤُكُمْ، وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى أَخِيهِ المُسْلِمِ فَلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ». رواه الطبراني في الأوسط.

٥ - وَرُوِي عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ أَنْبَثُكُمْ بِشِرَارِكُمْ»؟ قَالُوا: بَلَى إِنْ شِئْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِنَّ شِرَارَكُمْ الَّذِي يَنْزِلُ وَحْدَهُ، وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، أَفَلاَ أُنْبَئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ»؟ قَالُوا: بَلَى إِنْ شِئْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَفَلاَ أُنْبَئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ؟» قَالُوا: بَلَى إِنْ شِئْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَفَلاَ أُنْبَئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ؟» قَالُوا: بَلَى إِنْ شِئْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «قَالَ: «أَفَلاَ أُنْبَئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ؟» قَالُوا: بَلَى إِنْ شِئْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «مَنْ لاَ يُوْبَوُونَ ذَنْبَاً». قَالَ: «أَفَلا أُنْبَئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ»؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ، وَلاَ يُؤْمَنُ اللَّهِ مَالَ: «مَنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ، وَلاَ يَوْمَنُ

#### الترهيب من النميمة

١ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ». وفي رواية: «قَتَاتٌ»(١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

قال الحافظ: القتات والنمام بمعنى واحد، وقيل: النمام، الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثاً فينم عليهم، والقتات: الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم يم.

٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَثِرُ مِنْ بَوْلِهِ "٢) الحديث. رواه البخاري. واللفظ له، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه.

٣- وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ فِي يَوْم شَدِيدِ الْحَرِّ نَحْو بَقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النَّعَالِ وَقَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ الْغَرْقَدِ فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النَّعَالُ وَقَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ أَعْرَيْنِ فَجَلَسَ حَتَّى قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ لِئَلاَ يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ، فَلَمَّا مَرَّ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ إِذَا بِقَبْرَيْنِ فَجَلَسَ حَتَّى قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ لِئَلاَ يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ، فَلَمَّا مَرَّ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ إِذَا بِقَبْرَيْنِ فَكَانَ النَّيْ عَلَيْهُ النَّيْ عَلَيْهُ النَّيْ عَلَيْ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ وَفُلانٌ. قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، وَأَخَذَ جَرِيدَةً وَطُبَةً فَشَقَّهَا، ثُمَّ جَعَلَهَا عَلَى الْقَبْرِ. قالوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، وَأَخَذَ جَرِيدةً وَطُبَةً فَشَقَهَا، ثُمَّ جَعَلَهَا عَلَى الْقَبْرِ. قالوا: يَا نَبِيَ اللَّهِ مَتَى هُمَا يُعَذَّبَانِ؟ قَالَ: «لِيُخَفِّفَنَ عَنْهُمَا». قالُوا: يَا نَبِيَ اللَّهِ حَتَّى مَتَى هُمَا يُعَذَّبَانِ؟ قَالَ: «فَيُشِعْ لَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلُولًا تَمَزُّعُ قُلُوبِكُمْ وَتَزَيُّذُكُمْ فِي الْحَدِيثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ». رواه أحمد (٣) من طريق عليّ بن يزيد عن القاسم عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب باب ٥٠، ومسلم في الإيمان حديث ١٦٨، وأبو داود في الأدب باب ٣٣، والترمذي في البر باب ٧٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الوضوء باب ٥٥ و٥٦، والجنائز باب ٨٩، والأدب باب ٤٩، ومسلم في الطهارة حديث ١١١، وأبو داود في الطهارة باب ١١، والترمذي في الطهارة باب ٥٣، والنسائي في الطهارة باب ٢٦، والجنائز باب ١١٦، وابن ماجه في الطهارة باب ٢٦.

<sup>(</sup>T) Ilamit 1/077, 777.

٤ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "النَّمِيمَةُ وَالْحَمِيَّةُ فِي النَّارِ".

٥ \_ وَفِي لَفْظِ: ﴿إِنَّ النَّمِيمَةَ وَالْحِقْدَ فِي النَّارِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ مُسْلِمٍ». رواه الطبراني.

٦ ـ وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَلاَ إِنَّ الْكَذِبَ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ، والنَّمِيمَةَ مِنْ عَذَابِ الْقبْرِ». رواه أبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه والبيهقي.

قال الحافظ: رووه كلهم من طريق زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث عنه.

«وزياد»: هذا هو أبو الجارود الكوفي الأعمى تنسب إليه الجارودية من الروافض.

«ونافع»: هو نفيع أبو داود الأعمى أيضاً وكلاهما متروك متّهم بالوَضع.

٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَوْنَا عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَامَ فَقُمْنَا مَعَهُ، فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ حَتَّى رَعَدَ كُمُّ قَمِيصِهِ فَقُلْنَا: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هَذَانِ رَجُلانِ يُعَذَّبَانِ فِي فَقَالَ: «أَمَا تَسْتَمِعُونَ مَا أَسْمَعُ»؟ فَقُلْنَا: وَمَا ذَاكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: «هَذَانِ رَجُلانِ يُعَذَّبَانِ فِي قَقُلْنَا: «كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ قُبُورِهِمَا عَذَاباً شَدِيداً في ذَنْبٍ هَيِّنِ». قُلْنَا: فِيمَ ذَاكَ؟ قَالَ: «كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَكَانَ الآخِرُ يُؤْذِي النَّاسُ بِلِسَانِهِ، وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ، فَدَعَا بِجَرِيدَتَيْنِ مِنْ جَرَائِلِ النَّهُولِ، وَكَانَ الآخِرُ يُؤْذِي النَّاسُ بِلِسَانِهِ، وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ، فَدَعَا بِجَرِيدَتَيْنِ مِنْ جَرَائِلِ النَّهُمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا النَّخْلِ، فَجَعَلَ في كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَة». قُلْنا: وَهَلْ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا كَامَتَا رَطْبَتَيْنِ». رواه ابن حبان في صحيحه.

قوله: "في ذَنْبِ هَيِّنِ": أي هين عندهما، وفي ظنهما، لا أنه هين في نفس الأمر، فقد تقدم في حديث أبن عباس قوله ﷺ: "بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ"، وقد أجمعت الأمة على تحريم النميمة، وأنها من أعظم الذنوب عند الله تعالى.

٨ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنِّي ذُو حَسَدٍ، وَلا نَمِيمَةٍ، وَلا أَنَا مِنْهُ»، ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ
 الطبراني.

9 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ: «خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّه، وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ المَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ المُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ لِلْبُرآءِ الْعَنَتَ». رواه أحمد (١) عن شهر عنه، وبقية إسناده محتج بهم في الصحيح، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا عن شهر عن أسماء عن النبي ﷺ إلا أنهما قالا: «المُفْسِدُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ»، والطبراني من حديث عبادة عن النبي ﷺ وابن أبي الدنيا أيضاً في كتاب الصمت عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وحديث عبد الرحمن أصح، وقد قيل له إن له صحبة.

١٠ ـ وَعَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْهَمَّازُونَ وَاللَّمَّازُونَ، وَالمَشَّاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ يَحْشُرُهُمُ اللَّه في وُجُوهِ الْكِلابِ».
 رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ معضلاً هكذا.

وتقدم في باب الإصلاح حديث أبي الدرداء عن النبي عَلَيْ قالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَل مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ»؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: "إصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ». رواه أبو داود (٢) وابن حبان في صحيحه والترمذي وصححه، ثم قال:

ويُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ الْحَالِقَةُ، لا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ أَقُولُ: تَحْلِقُ الدِّينَ».

### الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهما، والترغيب في ردهما

١ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا فِي شَهْرِكُمْ هذَا فِي بَلَدِكُمْ هذا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ (٣). رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

<sup>(1)</sup> Hamit 3/771, 7/803.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب باب ٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الفتن باب ٨، والتوحيد باب ٢٤، والأضاحي باب ٥، والحج باب ١٣٠، ومسلم في القسامة حديث ٢٩ و٣٠.

٢ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ
 حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ» (١). رواه مسلم والترمذي في حديث.

٣ ـ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَاباً، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِثْنَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتَطَالَةُ الرَّجُلِ في عِرْضِ أَخِيهِ».
 رواه الطبراني في الأوسط من رواية عمر بن راشد.

٤ - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فذكرَ أَمْرَ الرِّبَا، وَعَظَّمَ شَأْنُهُ، وَقَالَ: ﴿إِنَّ الدِّرْهَمَ يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْخَطِيئَةِ مِنْ سِتِّ وَثَلاثِينَ زَنْيَةٌ يَزْنِيهَا الرَّجُلُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ المُسْلِمِ». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة.

٥ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «إِنَّ الرِّبَا نَيْفٌ وَسَبْعُونَ بَاباً، أَهْوَنُهُنَّ بَاباً مِنْ الرِّبَا مِثْلُ مَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الإِسْلاَمِ، وَدِرْهَمٌ مِنَ الرِّبَا أَشَدُ مِنْ خَمْسٍ بَاباً، أَهْوَنُهُنَّ بَاباً مِنْ الرِّبَا مِثْلُ مَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الإِسْلاَمِ، وَدِرْهَمٌ مِنَ الرِّبَا أَشَدُ مِنْ خَمْسٍ وَثَلاثِينَ زَنْيَةٌ وَأَشَدُ الرِّبَا، وَأَرْبَى الرِّبَا، وَأَخْبَثُ الرِّبَا انْتِهَاكُ عِرْضِ المُسْلِمِ وَانْتِهَاكُ حُرْمَتِهِ».
 رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي، وروى الطبراني منه ذكر الربا في حديث تقدم.

٦ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مِنْ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ المَرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ". رواه البزار بإسنادين أحدهما قويّ، وهو في بعض نسخ أبي داود إلا أنه قال:

«إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقَّ، وَمِنَ الْكَبَائِرِ السَّبَتَانِ بِالسَّبَّةِ». ورواه ابن أبي الدنيا أطول منه، ولفظه:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوباً، وَأَيْسَرُهَا كَنِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرِّجُلِ المُسْلِمِ».

«الحوب»: بضم الحاء المهملة: هو الإثم.

٧ \_ وَعَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ: ٥ تَـ أَرُونَ أَرْبَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في البر حديث ٣٢، والترمذي في البر باب ١٨.

 ٨ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الإسْتِطَالَةَ في عِرْضِ المُسْلِم بِغَيْرِ حَقٌّ». رواه أبو داود<sup>(١)</sup>.

٩ - وَعَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: تَعْنِي قَصِيرَةً. فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ». قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً فَقَال: «مَا أُحِبُّ أَنْ حَكَيْتِ لِي إِنْسَاناً وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا»<sup>(٢)</sup>. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

١٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ اعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِزَيْنَبَ: «أَعْطِيهَا بَعِيراً»، فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطِي تِلْكَ الْيَهُودِيَّةَ؟ فغَضِبَ رَسُونْ اللَّهِ ﷺ، فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالمُحَرَّمَ، وَبَعْضَ صَفَرٍ. رواه أبو داود(٣) عن سميّة عنها، وسميّة لم تنسب.

١١ - وَرُويَ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لامْرَأَةٍ مَرَّةً وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً: إِنَّ هَذِهِ لَطَوِيلَةُ الذَّيْلِ، فَقَالَ: «الْفِظِي الْفِظِي»، فَلَفَظْتُ بَضْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ. رواه ابن أبي الدنيا.

«الفظى»: معناه: ارمى ما في فمك.

«والبضعة»: القطعة.

١٢ - وَرُويَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْجَزَ فُلاناً! أَوْ قَالُوا: مَا أَضْعَفَ فُلاناً، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلى: «اغْتَبْتُمْ صَاحِبَكُمْ وَأَكُنْتُمْ لَحْمَهُ ٩. وواه أبو يعلى والطبراني.

ولفظه: أَنَّ رَجُلًا قَامَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَرَأُوا فِي قِيَامِهِ عَجْزاً فَقَالُوا: مَا أَعْجَزَ فُلاناً؟ فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكَلْتُمْ أَخَاكُمْ وَاغْتَبْتُمُوهُ».

كتاب الأدب باب ٣٥: (1)

أخرجه أبو داود في الأدب باب ٣٥، والترمذي في القيامة باب ٥١. **(Y)** 

كتاب السنة باب ٣٠٠ (٣)

١٣ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً فَقَالُوا: لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُطْعَمَ، وَلاَ يَرْحَلُ حَتَّى يُرْحَلَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اغْتَنْتُمُوهُ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا حَدَّثْنَا بِمَا فِيهِ. قَالَ: «حَسْبُكَ إِذَا ذَكَرْتَ أَخَاكَ بِمَا فِيهِ». رواه الأصبهاني بإسناد حسن.

١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «تَحَلَّلُ»، فَقَالَ: وَمِمَّا أَتَحَلَّلُ؟ مَا أَكَلْتُ لَحْماً، قَالَ: «إِنَّكَ أَكُلْتَ لَحْماً فَالَ:
 (إنَّكَ أَكُلْتَ لَحْمَ أَخِيكَ».

حديث غريب رواه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني، واللفظ له، ورواته رواة الصحيح.

10 - وَرُوِيَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ النَّاسَ بِصَوْمِ يَوْمِ، وَقَالَ: «لاَ يُفْطِرَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّى آذَنَ لَهُ»، فَصَامَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا أَمْسَوْا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَلِلْتُ صائِماً، فَائْذَنْ لِي فَأَفْطِرَ فَيَأْذَنُ لَهُ، الرَّجُلُ وَالرَّجُلُ حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَتَاتَانِ مِنْ أَهْلِكَ ظَلَّتَا صَائِمَتَيْنِ، وَإِنَّهُمَا يَسْتَحِيَانِ أَنْ يَأْتِياكَ فَأَذَنْ لَهُمَا فَلْيُفْطِرًا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ عَاوَدَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَ عَاوَدَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ عَاوَدَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ عَاوَدَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ: "إِنَّهُمَا إِنْ كَانَتَا صَائِمَتَيْنِ فَلْيَسْتَقِيقَاءً" فَرَجَعَ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرَهُ مَا إِنْ كَانِتَا صَائِمَتَيْنِ فَلْيَسْتَقِيقَاءً فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: "وَالَذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ فَلَا أَنْ أَحْدَهُ النَّارُ». رواه أبو داود الطيالسي، وابن أبي الدنيا في ذم الغِيبة والبيه عَنْ عَبيد وي بُعْ أَلْهُ رَحُوهُ إِلا أَنْ أَحمد قال:

فَقَالَ لإِحْدَاهُمَا: «قِينِي» فَقَاءَتْ قَيْحاً وَدَماً وَصَدِيداً وَلَحْماً حَتَّى مَلَأَتْ نِصْفَ الْقَدَحِ، ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى: «قِينِي» فَقَاءَتْ مِنْ قَيْح وَدَم وَصَدِيدٍ وَلَحْم عَبِيطٍ وَغَيْرَهُ حَتَّى مَلَّاتِ الْقَدَحَ ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى: «قِينِي» فَقَاءَتْ مِنْ قَيْح وَدَم وَصَدِيدٍ وَلَحْم عَبِيطٍ وَغَيْرَهُ حَتَّى مَلَّاتِ الْقَدَحَ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتًا عَمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمَا، وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِمَا جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَتَا تَأْكُلَانِ مِنْ لُحُومِ النَّاسِ». وتقدم لفظ أحمد بمامه في الصيام.

17 - وَعَنْ شُفَيً بْنِ مَاتِعِ الأَصْبَحِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعَةُ يُوْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الأَذَى يَسْعَونَ مَا بَيْنَ الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالنَّبُورِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ النَّارِ لِبَعْضٍ: مَا بَالُ هؤلاءِ قَدْ آذَونَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى. قَالَ: فَرَجُلٌ مَعْنَةٌ عَلَيْهِ تَابُوتٌ مِنْ جَمْرٍ، ورَجُلٌ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ، ورَجُلٌ يَسِيلُ فُوه قَيْحاً وَدَما، ورَجُلٌ يَكُلُ لَحْمَهُ، فَيُقَالُ لِصَاحِبِ الظَّابُوتِ: مَا بَالُ الأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى؟ فَيَقُولُ: يَنْ أَصَابَ الْبُولُ مِنْهُ ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَجُولُ أَمْعَاءَهُ: مَا بَالُ الأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبْعَدَ كَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِيْمَةِ، وَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». وَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». وَلَمْ النَاسِ بِالْغِيْمَةِ، وَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». وأبو نعيم، وقال: «شفي بن ماتع» مختلف في صحبته، فقيل له صحبة.

قال الحافظ: شُفَيّ ذكره البخاري وابن حبان في التابعين.

1۷ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ لَحْمَ أَخِيهِ فِي الدُّنْيَا قُرَّبَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: كُلْهُ مَيِّتاً كَمَا أَكَلْتَهُ حَيَّا، فَيَأَكُلُهُ وَيَكْلَحُ وَيَضِحُّ». رواه أبو يعلى والطبراني وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ إلا أنه قال: يَصِيحُ، بالصاد المهملة، كلهم من رواية محمد بن إسحاق، وبقية رواة بعضهم ثقات.

«يضج»: بالضاد المهملة بعدها جيم ويصيح كلاهما بمعنى واحد كذا قال بعض أهل اللغة، والظاهر أن لفظة يضج بالضاد المعجمة فيها زيادة إشعار بمقارنة فزع أو قلق، والله أعلم.

«ويكلح»: بالحاء المهملة: أي يعبس ويقبض وجهه من الكراهة.

١٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى بَغْلِ مَيِّتٍ فَقَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ:
 لأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلَ مِنْ هذَا حَتَّى يَمْلاً بَطْنَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ». رواه أبو الشيخ ابن حبان وغيره موقوفاً.

١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ الأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَشَهِدَ

عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا أَرْبَعَ شَهَادَاتِ يَقُولُ: أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَاماً وَفِي كُلِّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: «فَمَا تُرِيدُ بِهِذَا الْقَوْلِ»؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ يُوجَمَ، فَرُجِمَ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ يَطُهَرَنِي، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَدَعْ نَفْسَهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرْ إِلَى هذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَدَعْ نَفْسَهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَدَعْ نَفْسَهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَدَعْ نَفْسَهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَدَعْ فَمَا لِصَاحِبِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَارَ سَاعَةً، فَمَرَّ بِجِيفَةٍ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: الْكَلْمُ مِنْ عِيفَةٍ هِمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

٢٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِنَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، ونَظَرَ فِي النَّارِ، فَإِذَا قَوْمٌ يَأْكُلُونَ الْجِيفَ. قَالَ: «مَنْ هؤلاءِ يَا جِبْرِيلُ»؟ قَالَ: هَوُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، ورَأَى رَجُلاً أَحْمَرَ أَزْرَقَ جِدًّا، فَقَالَ: «مَنْ هذَا يَا جِبْرِيلُ»؟ قَالَ: هذَا عَاقِرُ النَّاقَةِ. رواه أحمد(١) ورواته رواة الصحيح خَلا قابوس بن أبي ظبيان.

٢١ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ»؟ قَالَ: هؤُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ. رواه أبو داود (٢١)، وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً.

٢٢ - وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدِ المِقْرَائِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِرِجَالٍ تُقْرَضُ جُلُودُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَادٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ»؟ قَالَ: الّذِينَ يَتَزَيَّنُونَ لِلرِّنْيَةِ. قَالَ: "ثُمَّ مَرَرْتُ بِجُبِّ مُنْيِنِ الرِّيح، فَسَمِعْتُ فِيهِ أَصْوَاتاً شَدِيدَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: فِسَاءُ كُنَّ يَتَزَيَّنَّ لِلرِّنْيَةِ، وَيَفْعَلْنَ مَا لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ، ثُمَّ مَرَرْتُ عَلَى نِسَاء وَرِجَالٍ مُعَلِّقِينَ بِثُدْيِّهِنَّ، فَقُلْتُ: "مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبرِيلُ»؟ فَقَالَ: هؤلاءِ اللمَّازُونَ وَالْهَمَّازُونَ، وَللهُ مَا لاَ يَحِلُ لَهُوْ اللهَارُونَ وَالْهَمَّازُونَ، وَذَلك قولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ: ﴿ وَيُل لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١]. رواه البيهقي من رواية وذلك قولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ: ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١]. رواه البيهقي من رواية

<sup>(1)</sup> Ilamit 1/ ۲۵۷.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب باب ٣٥.

الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهما والترغيب في ردهما

بقية عن سعيد بن سنان، وقال: هذا مرسل، وقد رويناه موصولاً، ثم روي عن ابن جريج قال: الهمز بالعين والشدق واليد، واللمز باللسان، قال: وبلغني عن الليث أنه قال: اللمزة الذي يُعِيبك بالغيب.

٢٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النِّبِيِّ عَلِيْ فَارْتَفَعَتْ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَدْرُونَ مَا هذِهِ الرِّيحُ؟ هذِهِ رِيحُ الّذِينَ يَغْتَابُونَ المُؤْمِنِينَ».
 رواه أحمد (١) وابن أبي الدنيا، ورواة أحمد ثقات.

٢٤ - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّفِي: "الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الرِّنَا". قِيلَ: وَكَيْف؟ قَالَ: "الرَّجُلُ يَزْنِي، ثُمَّ يَتُوبُ، وَيُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةَ لاَ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ". رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الغيبة والطبراني في الأوسط والبيهقي، ورواه البيهقي أيضاً عن رجل لم يسم عن أنس، ورواه عن سفيان بن عيينة غير مرفوع، وهو الأشبه، والله أعلم.

٧٠ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُو آخِذٌ بِيَدِي، ورَجُلٌ عَلَى يَسَارِهِ، فَإِذَا نَحْنُ بِقَبْرِيْنِ أَمَامَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبيرٍ وبَلَى، فَأَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِجَرِيدَةٍ»، فَٱسْتَبَقْنَا فَسَبَقْتُهُ، فَٱتَيْتُهُ بِجَرِيدَةٍ، فَكَسَرَهَا نِصْفَيْنِ، فَأَلْقَى عَلَى ذَا الْقَبْرِ قِطْعَةً وَعَلَى ذَا القَبْرِ قِطْعَةً، قَالَ: "إِنَّهُ يُهَوَّنُ عَلَيْهِمَا مَا كَانتَا رُطْبَتَيْنِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلاَّ فِي الْغِيْبَةِ وَالْبَوْلِ». رواه أحمد (٢) وغيره بإسناد رواته ثقات.

٢٦ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ سَيَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عِهِدَ النَّبِي ﷺ، وَآتَى عَلَى قَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: "إِنَّ هذَا كَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ»، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدةٍ رَطْبَةٍ، فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ، وَقَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُ مَا دَامَتْ هذِهِ رَطْبَةً». رواه أحمد (٣) والطبراني، ورواة أحمد ثقات إلا عاصم بن بهدلة.

٢٧ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَقِيعَ الْغَرْقَدِ، فَوَقَفَ عَلَى قَبْرَيْنِ ثَرِيَيْنِ فَقَالَ: «أَدَفَنْتُمْ فُلاناً وَفُلاناً»؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

<sup>(1)</sup> Ilamik 7/107.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 0/17.

<sup>(</sup>T) Ilamic 0/PT, 777.

قَالَ: «قَدْ أُقْعِدَ فُلانٌ الآنَ، فَضُرِبَ». ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ضُرِبَ ضَرْبَةً مَا بَقِيَ مِنْهُ عُضُو ٌ إِلاَّ انْقَطَعَ، وَلَقَدْ تَطَايَرَ قَبْرُهُ نَاراً، وَلَقَدْ صَرَخَ صَرْخَةً سَمِعَهَا الْخَلائِقُ إِلاَّ النَّقَلَيْنِ: الْإِنْسَ وَانْجِنَّ، وَلَوْلاَ تَمْرِيجُ قُلُوبِكُمْ وَتَزَيُّدُكُمْ فِي الْحَدِيثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعُ». ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ذَنْبُهُ مَا؟ قَالَ: «أَمَّا فُلاَنٌ، فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَسْتَبْرِيءُ مِنَ الْبُولِ، وَأَمَّا فُلاَنٌ أَوْ فُلانَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَسْتَبْرِيءُ مِن الْبُولِ، وَأَمَّا فُلاَنٌ أَوْ فُلانَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى بن يزيد عن القاسم عنه، ورواه من هذه الطريق أحمد بغير هذا اللفظ، وزاد فيه:

قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، حَتَّى مَتَى هُما يُعَذَّبَانِ؟ قَالَ: «غَيْبٌ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّهُ». وتقدم لفظه في النميمة.

قال الحافظ: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة مشهورة في الصحاح، وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وفي أكثرها أنهما يعذبان في النميمة والبول، والظاهر أنه اتفق مروره على مرة بقبرين يعذب أحدهما في النميمة، والآخر في البول، ومرة أخرى بقبرين يعذب أحدهما في الغيبة، والآخر في البول، والله أعلم.

٢٨ - وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ يَحُتَّانِ الإِيْمَانَ كَمَا يَعْضِدُ الرَّاعِي الشَّجَرَةَ». رواه الأصبهاني.

٢٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَنِ المُفْلِسُ»؟ قَالُوا: المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ، وَلاَ مَتَاعَ، فَقَالَ: «المُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكُلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذا، وَضَرَبَ هٰذَا، فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» (١٠). رواه مسلم والترمذي وغيرهما.

٣٠ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتَى كِتَابَهُ مَنْشُوراً فَيَقُولُ: يَا رَبِّ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ كَذَا وَكَذَا عَمِلْتُهَا لَيْسَتْ فِي صَحِيفَتِي؟ فَيَقُولُ: مُحِيَتْ بِاغْتِيَابِكَ النَّاسَ». رواه الأصبهاني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في البر حديث ٦٠، وأبو داود في الأدب باب ٣٥، والترمذي في القيامة باب ٢.

٣١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيَبَةُ»؟ قَالُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ». قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَلَّهُ»(١). رواه مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَلَّهُ»(١). رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة، وعن جماعة من الصحابة اكتفينا بهذا عن سائرها لضرورة البيان.

٣٧ ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ذَكَرَ امْرَأَ بِشَيْءِ لَيْسَ فِيهِ لَيَعِيبَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللَّهُ في نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِي بِنَفَادِ مَا قَالَ فِيهِ». رواه الطبراني بإسناد جيد.

٣٣ ـ وَفِي رواية له: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَشَاعَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِكَلِمَةٍ وَهُوَ مِنْهَا بَرِيءٌ يَشِينُهُ بِهَا فِي الدُّنُيَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُذِيبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ حَتَّى يَأْتِيَ بِنَفَادِ مَا قَالَ».

٣٤ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ في مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ». رواه أبو داود<sup>(٢)</sup> في حديث، والطبراني، «وزاد: وَلَيْسَ بِخَارِجٍ» والحاكم بنحوه، وقال: صحيح الإسناد.

«ردغة الخبال»: هي عصارة أهل النار كذا جاء مفسراً مرفوعاً، وهو بفتح الراء وإسكان الدال المهملة، وبالغين المعجمة.

"والخبال": بفتح الخاء المعجمة وبالموحدة.

٣٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقَّ وبَهْتُ مُؤْمِنٍ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالاً بِغَيْرِ حَقِّ». رواه أحمد (٣) من طريق بقية، وهو قطعة من حديث.

٣٦ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارَ». رواه أحمد<sup>(١)</sup> بإسناد حسن، وابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في البر حديث ٧٠، والترمذي في البر باب ٢٣.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأقضية بأب ١٤.

<sup>(</sup>T) Hamil 1/177.

<sup>(3)</sup> Hamil 1/173.

٣٧ ـ يَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّه عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه الترمذي (١)، وقال: حديث حسن، وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ، ولفظه قال:

«مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّه عَنْهُ عَذَابَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧].

٣٨ ـ يَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ: "مَنْ حَمَى مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِقٍ أُرَاهُ قَالَ: بَعَثَ اللَّه مَلَكاً يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِماً يُويدُ بِهِ شَيْنَهُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ". رواه أبو داود (٢) وابن أبي الدنيا.

قال الحافظ: وسهل بن معاذ يأتي الكلام عليه، وقد أخرج هذا الحديث ابن يونس في تاريخ مصر من رواية عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيُّوب بإسناد مصري كما أخرجه أبو داود، وقال ابن يونس: ليس هذا الحديث فيما علم بمصر، ومراده أنه إنما وقع له من حديث الغرباء، والله أعلم.

٣٩ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَمَى عِرْضَ أَخِيهِ فِي الدُّنْيَا بَعَثَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مَلَكاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِيهِ عَنِ النَّارِ». رواه ابن أبي الدنيا عن شيخ من أهل البصرة لم يسمه عنه، وأظن هذا الشيخ أبان بن أبي عياش وهو متروك كذا جاء مسمى في رواية غيره.

• ٤ - وَرُوِيَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ ٱغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ المُسْلِمُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ أَذْرَكَهُ إِثْمُهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». رواه أبو الشيخ في كتاب التوبيخ، والأصبهاني أطول منه، ولفظه قال:

«مَنِ ٱغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ، فَاسْتَطَاعَ نُصْرَتَهُ، فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اللَّه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ أَدْرَكَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ».

<sup>(</sup>١) كتاب البر باب ٢٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب باب ٣٦.

٤١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ بِالْغَيْبِ نَصَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ. رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً.

٤٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَا مِنِ امْرِيءِ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأَ مُسْلِماً في مَوْضِعٍ تُنتَهَكُ فيهِ حُرْمَتُهُ، وَيُنتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إلاَّ خَذَلَهُ اللَّه في مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ مَنْ عُرْمَتِهِ إلاَّ نَصَرَهُ اللَّهُ في مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ مَنْ حُرْمَتِهِ إلاَّ نَصَرَهُ اللَّهُ في مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ».
يُنتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، ويُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إلاَّ نَصَرَهُ اللَّهُ في مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ».
رواه أبو داود(١)، وابن أبي الدنيا وغيرهما، واختلف في إسناده.

#### الترغيب في الصمت إلا عن خير، والترهيب من كثرة الكلام

١ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ المُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟
 قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ» (٢). رواه البخاري ومسلم والنسائي.

٢ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّه عَنْهُ» (٣). رواه البخاري ومسلم.

٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا». قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا
 يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «أَنْ يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِكَ». رواه الطبراني بإسناد صحيح، وصدرُه في الصحيحين.

<sup>(</sup>١) كتاب الأدب باب ٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٤ و٥، ومسلم في الإيمان حديث ٦٤ و٦٥، والنسائي في الإيمان باب ٨ و٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٤ و٥، والرقاق باب ٢٦، ومسلم في الإيمان حديث ٦٤ و ٦٥.

٤ ـ وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَال: يَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَّمْنِي عَمَلاً يُدْخِلْنِي الْجَنَّة؟ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمُسْأَلَةَ: أَعْتِقِ النَّسْمَةَ، وَقُكَّ الرَّقَبَةَ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذلك، فَأَطْعِمِ الْجَائِع، وَٱسْتِ الظَّمْآن، وَأُمُرْ بِالمَعْرُرِفِ، وَٱنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذلك، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلاَّ عَنْ خَيْرٍ». مختصر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي، وتقدم بتمامه في العتق.

٥ ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا النَّجَاةُ؟ قَال: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، وَٱبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ»(١). رواه أبو داود والترمذي وابن أبي الدنيا في العزلة، وفي الصمت والبيهقي في كتاب الزهد وغيره، كلهم من طريق عبد الله بن زحر عن عليّ بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عنه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

٦ ـ وَعَنْ ثُوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ،
 وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، وَبَكَى عَلى خَطِيئَتِهِ». رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسن إسناده.

٧ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَيَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَلْيَسَعْهُ بَيْتُهُ، وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً لِيَغْنَمَ، وَلْيَسْكُتْ عَنْ شَرِّ فَيَسْلَمَ». رواه الطبراني والبيهقي في الزهد.

٨ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ»(٢). رواه البخاري والترمذي.

٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَـ وَشَرَّ مَا بَيْنَ دِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ». رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه.

ورواه ابن أبي الدنيا إلا أنه قال: «مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ».

١٠ ـ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الزهد باب ٦١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الرقاق باب ٢٣، والحدود باب ١٩، والترمذي في الزهد باب ٦١.

إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟» قَالَ: فَسَكَتُوا، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، قَالَ: «هُوَ حِفْظُ اللِّسَانِ». رواه أبو الشيخ ابن حبان والبيهقي، وفي إسناده من لا يحضرني الآن حاله.

١١ - وَرُوِيَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ دَفَعَ غَضَبَهُ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ عَذْهُ عَذَابَهُ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ». رواه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى، ولفظه قال:

«مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّه عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّه عَنْهُ عَذَابَهُ، وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ». رواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً على أنس، ولعله الصواب.

١٢ - وروى الطبراني في الصغير والأوسط عنه أيضاً عن النّبيِّ ﷺ قَالَ: «لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ
 حَقِيقَةَ الإِيْمَانِ حَتَّى يَخْزُنَ مِنْ لِسَانِهِ».

١٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَالَّذِي لاَ إِلَّهَ غَيْرُهُ مَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَحْوَجَ إِلَى طُولِ سِجْنِ مِنْ لِسَانٍ. رواه الطبراني موقوفاً بإسناد صحيح.

11 - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلِجَ الْجَنَّةَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تُخْبِرُنَا؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَ اللَّهِ ﷺ مَثْلَ ذلِكَ أَيْضاً، ثُمَّ مَقَالَتَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلاَ تُخْبِرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ ذلِكَ أَيْضاً، ثُمَّ مَقَالَتَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ يَقُولُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَأَسْكَتَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وَقَاهُ اللَّه شَرَّ اثْنَيْنِ وَلِجَ الْجَنَّةَ: مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ». رواه مالك مرسلاً هكذا.

«ولج»: أي دخل الجنة

١٥ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فَقَمَيْهِ وَفَرْجَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ». رواه أحمد (١) والطبراني، وأبو يعلى، واللفظ له ورواته ثقات.

١٦ - وفي رواية للطبراني: قالَ لِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ أُحَدُّثُكَ بِثِنْتَيْنِ مَنْ فَعَلَهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةِ»؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «يَحْفَظُ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ فَقْمَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَالْمُرادُ بِمَا بَيْنَ فَقْمَيْهِ: هُوَ اللَّسَانُ، وبِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ: هُوَ الْفَرْجُ».

<sup>(1)</sup> Ilamik 3/APY.

«والفقمان»: بفتح الفاء وسكون القاف: هما اللَّحيان.

١٧ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فَقْمَيْهِ وَفَخْذَيْهِ
 دَخَلَ الْجَنَّةَ». رواه الطبراني بإسناد جيد.

١٨ ـ وَعَنْ رَكْبِ الْمِصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ». رواه الطبراني في حديث يأتي في التواضع إن شاء الله.

19 ـ وَعَنْ سُفَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ النُّقَفِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ حَدِّبْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ؟ قَالَ: «قُلْ رَبِّيَ اللّهُ ثُمَّ ٱسْتَقِمْ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيً؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ. ثُمَّ قَالَ: «هٰذَا». رواه الترمذي (۱)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٢٠ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ أَتَّقِي؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِهِ. رواه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب بإسناد جيد.

٢١ - وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِأَمْرِ أَعْتَصِمُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْلِكُ هٰذَا»، وأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جمد.

٢٢ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». رواه أحمد (٢) وابن أبي الدنيا في الصمت كلاهما من رواية عليّ بن مسعدة الباهلي عن قتادة عنه.

٢٣ ـ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْثُ في سَفَرٍ: فَأَصْبَحْتُ يَوْماً قَرِيباً مِنْهُ، وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي عَنْ مَنْ يَسَّرَهُ اللَّه عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّه، عَنِ قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّه عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّه،

<sup>(</sup>۱) كتاب الزهد باب ۲۱.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 7/191.

الترغيب في الصمت إلا عن خير والترهيب من كثرة الكلام ولا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ»، ثُمَّ قَالَ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ «اللَّا أَدُلُكَ عَلَى أَبُوابِ الْخَيْرِ»؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِي الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِي المَّاءُ النَّارَ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ شِعَارُ الصَّالِحِينَ، ثُمَّ تَلا قَوْلَةُ: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴿ حَتَّى بَلَغَ: ﴿يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦]»، ثُمَّ قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ، وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ»؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكَ لِرَأْسُ الأَمْرِ، وَعَمُودُهُ: الصَّلاَةُ وذِرْوَةُ سِنَامِهِ»؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ لِرَأْسُ الأَمْرِ، وَعَمُودُهُ: الصَّلاَةُ وذِرْوَةُ سَنَامِهِ: الْجِهَادُ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكَ وَرَأْسُ الأَمْرِ: الإِسْلامُ، وَعَمُودُهُ: الصَّلاةُ وذِرْوَةُ سَنَامِهِ اللَّهِ عَلَيْكَ أَلْتُهُمْ عَلَى اللَّهِ، قَالَ: «كُلُهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ، قَالَ: «كُلَّ عَلَيْكَ أَمُكَ، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عِلَى اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُواحَدُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ قَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ: إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»(١٠). رواه أحمد والترمذي والنسائي، وابن ماجه كلهم من رواية أبى وائل عن معاذ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال الحافظ: وأبو واثل أدرك معاذاً بالسن، وفي سماعه عندي نظر، وكان أبو وائل بالكوفة، ومعاذ بالشام، والله أعلم. قال الدارقطني: هذا الحديث معروف من رواية شهر بن حوشب عن معاذ، وهو أشبه بالصواب على اختلاف علمه فيه كذا قال: وشهر مع ما قيل فيه لم يسمع معاذاً، ورواه البيهقي وغيره عن ميمون بن أبي شيبة عن معاذ، وميمون هذا كوفي ثقة ما أراه سمع من معاذ بل ولا أدركه، فإن أبا داود قال: لم يدرك ميمون بن أبي شيبة عائشة، وعائشة تأخرت بعد معاذ من نحو ثلاثين سنة، وقال عمرو بن عليّ: كان يحدث عن أصحاب رسول الله على وليس عندنا في شيء منه يقول: سمعت ولم أخبر أن أحداً يزعم أنه سمع من أصحاب النبي على .

٢٤ - ورواه الطبراني مختصراً قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلُّ مَا نَتَكَلَّمُ بِهِ يُكْتَبُ عَلَيْنَا؟
 قَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، إِنَّكَ لَنْ
 تَزَالَ سَالِماً مَا سَكَتَّ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ».

٢٥ ـ ورواه أحمد (٢) وغيره عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في الفتن باب ۱۲، والنسائي في تحريم الدم باب ۱۷، وأحمد في المسند ٥/ ٢٣١، ٢٣٥، ٢٣٥، ٢٣٠.

<sup>(</sup>Y) Hamit 0/177, FTY, VTY, FFY.

عبد الرحمن بن غنم أن معاذاً سأل رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «الصَّلاَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ المَفْرُوضَةِ». قَالَ: لاَ وَنِعِمَّا هِيَ. قَالَ: «الصَّوْمُ بَعْدَ صِيَامِ وَمَضَانَ». قَالَ: لاَ وَنِعِمَّا هِيَ. قَالَ: لاَ وَنِعمَّا هِيَ. قَالَ: لاَ وَنِعِمَّا هِيَ. قَالَ: لاَ وَنِعِمَّا هِيَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُواخَذُ بِمَا نَقُولُ كُلِّهِ، وَيُكْتَبُ عَلَيْنَا؟ إصْبَعَهُ عَلَيْهِ، فَاسْتَرْجَعَ مُعَاذُ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُواخَذُ بِمَا نَقُولُ كُلِّهِ، وَيُكْتَبُ عَلَيْنَا؟ وَصَابَعُهُ عَلَيْهِ، فَاسْتَرْجَعَ مُعَاذُ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُواخَذُ بِمَا نَقُولُ كُلِّهِ، وَيُكْتَبُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَاذُ بْنَ جَبَلٍ وَهَا لَهُ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَمَ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ».

٢٦ ـ وَعَنْ أَسْوَدَ بْنِ أَصْرَمَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَوْصِنِي، فَقَالَ: «تَمْلِكُ يَدَكَ». قُلْتُ: فَمَاذَا أَمْلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكْ يَدِي؟ قَالَ: «تَمْلِكُ لِسَانَكَ». قُلْتُ: فَمَاذَا أَمْلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكُ يَدِي؟ قَالَ: «تَمْلِكُ لِسَانِكِ إِلاَّ مَعْرُوفاً». أَمْلِكُ إِذَا لَمْ أَمْلِكُ لِسَانِكِ إِلاَّ مَعْرُوفاً».
 رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن والبيهقي.

٧٧ - وَعَنْ أَبِي ذَرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَذكر الحديث بطوله إلى أن قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي. قَالَ: "قَلْتُ بِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لأَمْرِكَ كُلِّهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: "عَلَيْكَ بِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لأَمْرِكَ كُلِّهِ لَاللَّهِ فِي السَّمَاءِ، وَنُورٌ لَكَ فِي الأَرْضِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي. قَالَ: "عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ، فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، وَعَوْنٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ». قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: "قُلْ فِي الشَّمْعِكِ، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ، وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ». قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: "قُلْ الْحَقْقُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَيْمٍ». قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: "قُلُ الْحَقْقُ، وَإِنْ كَانَ مُوانًا». قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: "لاَ تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَيْمٍ». قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: "لاَ تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَيْمٍ». قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: "قُلْ الْحَقْقُ، وَإِنْ كَانَ مُوانًا». قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: "لاَ تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَيْمٍ». قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: "لاَ تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَيْمٍ». قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: "وَلَا يَخُفُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَيْمٍ». قُلْتُ: زِدْنِي. قَالَ: "ولا تَخْلُمُ مِنْ نَفْسِكَ». رواه أحمد أنا والطبراني وابن حبان في الترهيب من الظلم، وفيها حكاية عن صحف إبراهيم عليه السّلام.

٢٨ - « وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانِهِ، مُقْبِلاً عَلَى شَانِهِ حَافِظاً لِلسَانِهِ وَمَنْ
 حَسِبَ كَلاَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلاَمُهُ إِلاَّ فِيمَا يَعْنِيهِ » الحديث.

<sup>(1)</sup> Ilamic 0/001.

٢٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي. قَالَ: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّهَا جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ، وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهَا رَهْبَانِيَّةُ المُسْلِمِينَ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وتِلاَوَةِ كِتَابِهِ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ في اللَّرْضِ، وَذِكَرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، وَاخْزُنْ لِسَانَكَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ، فَإِنَّكَ بِذلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانُ». رواه الطبراني في الصغير وأبو الشيخ في الثواب كلاهما من رواية ليث بن أبي سليم، ورواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ أيضاً مرفوعاً عليه مختصراً.

٣٠ ـ وَعَنْ مُعاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي. قَالَ: «اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، واعْدُدْ نَفْسَكَ فِي المَوْتَى، وَإِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِمَا هُوَ أَمْلَكُ بِكَ مِنْ لهٰذَا كُلِّهِ»؟ قَالَ: «لهٰذَا»، وأَشَارَ بِيَدِهِ إِلى لِسَانِهِ. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد.

٣١ ـ وَعَنْ أَنُس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا ذُرِّ فَقَالَ: "يَا أَبَا ذُرِّ أَلاَ اللَّهُ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا خَفِيفَتَانِ عَلَى الظَّهْرِ وَأَنْقَلُ فِي المِيزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا "؟ قَال: بَلَى الظَّهْرِ وَأَنْقَلُ فِي المِيزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا "؟ قَال: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ، وَطُولِ الصَّمْتِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الخَلاَئِقُ بِمِثْلِهِمَا ". رواه ابن أبي الدنيا والبزار والطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات والبيهقي بزيادة، ورواه أبو الشيخ ابن حبان من حديث أبي الدرداء قال:

قالَ النَّبِيُّ ﷺ: "يَا أَبَا الدَّرْدَاء أَلاَ أُنْبَئُكَ بِأَمْرَيْنِ خَفِيفٍ مُؤْنَتُهُمَا عَظِيمٍ أَجْرُهُمَا لَمْ تَلْقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِمِثْلِهِمَا؟ طُولُ الصَّمْتِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ». رواه ابن أبي الدنيا أيضاً عن صفوان بن سليم مرسلاً قال:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَيْسَرِ الْعِبَادَةِ وَأَهْوَزِهَا عَلَى الْبَدَنِ؟ الصَّمْتُ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ».

٣٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ، فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُفَكِّرُ اللِّسَانُ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِن اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُفَكِّرُ اللِّسَانُ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِن اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنِ الْمُعْوَمُ اللَّهُ عَيْرِهُما، وقال الترمذي: رواه غير المؤجدة عن عماد بن زيد ولم يرفعوه قال: وهو أصح.

<sup>(</sup>۱) كتاب الزهد باب ۲۱.

٣٣ - وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنّهُ ارْتَقَى الصَّفَا، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، فَقَال: يَا لِسَانُ قُلْ خَيْراً تَغْنَمْ، وَاسْكُتْ عَنْ شَرّ تَسْلَمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْدَمَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِ يَقُولُ: «أَكْثَرُ خَطَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ». رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح، وأبو الشيخ في الثواب والبيهقي بإسناد حسن.

٣٤ ـ وَعَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْماً عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هٰذَا أَوْرَدَنِي شَرَّ المَوَارِدِ. رواه مالك (١١) وابن أبي الدنيا والبيهقي.

٣٥ ـ وفي لفظ للبيهقي قال: إِنَّ لهذَا أَوْرَدَنِي شَرَّ المَوَارِدِ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ إِلاَّ يَشْكُو ذَرَبَ اللِّسَانِ عَلَى حِدَّتِهِ».

«مَهْ»: أي اكْفُفْ عما تفعله.

«وَذَرَبُ اللِّسانِ»: بفتح الذال المعجمة والراء جميعاً: هو حِدَّتُهُ وَشَرُّهُ وَفُحْشُهُ.

٣٦ ـ وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ لاَ يُصَبْنَ إِلاَّ بِعَجَبِ: الصَّمْتُ، وَهُوَ أَوَّلُ الْعِبَادَةِ، وَالتَّوَاضُعُ، وَذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقِلَّةُ الشَّيْءِ». رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: في إسناده العوّام، وهو ابن جويرية. قال ابن حبان: كان يروي الموضوعات، وقد عدّ هذا الحديث من مناكيره، وروي عن أنس موقوفاً عليه، وهو أشبه أخرجه أبو الشيخ في الثواب وغيره.

٣٧ ـ وروي أيضاً عن وهيب قال: قال عيسى ابن مريم صلوات الله عليه: أَرْبَع لا يَجْتَمِعْنَ فِي أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ بِعَجَبٍ. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وأبو الشيخ وغيرهما.

٣٨ - وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: خَمْسٌ لَهُنَّ أَحْسَنُ مِنَ الدُّهْمِ المُوقَفَةِ: لاَ تَكَلَّمْ فِيمَا لاَ يَعْنِيكَ، فَإِنَّهُ فَضْلٌ، وَلاَ آمَنُ عَلَيْكَ الْوِزْرَ،

<sup>(</sup>١) الموطأ، كتاب الكلام حديث ١٢.

وَلاَ تَكَلَّمْ فِيمَا يَعْنِيكَ حَتَّى تَجِدَ لَهُ مَوْضِعاً، فَإِنَّهُ رُبَّ مُتَكَلِّمٍ في أَمْرٍ يَعنِيهِ قَدْ وَضَعَهُ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَعِيب، وَلاَ تُمَارِ حَلِيماً، وَلا سَفِيهاً، فَإِنَّ الْحَلِيمَ يَقْلِيكَ، وَإِنَّ السَّفِيه يُؤْذِيكَ، وَٱذْكُرْ أَخُلِيمَ يَقْلِيكَ، وَإِنَّ السَّفِيه يُؤْذِيكَ، وَٱذْكُرْ أَخَاكَ إِذَا تَغَيَّبَ عَنْكَ بِمَا تُحِبُّ أَنْ يُدْفُيكَ مِنْهُ، وَٱعْمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَرَى أَنَّهُ مُجَازَى بِالإِحْسَانِ مَأْخُوذٌ بِالإِجْرَامِ. رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً.

٣٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَمَتَ نَجَا». رواه الترمذي، وقال: حديث غريب، والطبراني، ورواته ثقات.

٤٠ - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْلَمَ فَلْيَلْزَمِ الصَّمْتَ». رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ وغيرهما.

اللّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ سَمِعَ النّبيّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيّنُ فِيهَا يَزِلُ بِهَا فِي النّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" (١). رواه البخاري ومسلم والنسائي، ورواه ابن ماجه والترمذي إلا أنهما قالا:

﴿إِنَّ الرَّجُلِ لَيَتَّكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لاَ يَرَى بِهَا بَأْساً يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً»

قوله: «ما يتبين فيها»: أي ما يتفكر هل هي خير أو شر؟.

٤٢ ـ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ تَعَالَى الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللَّهِ تَعَالَى مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ (٢). رواه مالك والبخاري واللفظ له، والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولفظه:

«إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً في النَّارِ». ورواه البيهقي، ولفظه:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُولُ الْكَلِمَةَ لاَ يَقُولُهَا إِلاَّ لِيُضْحِكَ بِهَا الْمَجْلِسَ يَهْوِي بِهَا أَبْعَدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمَيْهِ».

٢٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَحَدَّثُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الرقاق باب ٢٣، ومسلم في الزهد حديث ٤٩ و٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الرقاق باب ٢٣، ومالك في الكلام حديث ٦.

بِالْحَدِيثِ مَا يُرِيدُ بِهِ سُوءاً إِلاَّ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ يَهْوِي بِهِ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ». رواه أبو الشيخ عن أبي إسرائيل عن عطية، وهو العوفيّ عنه.

٤٤ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا الْقَوْمَ فَيَسْقُطُ بِهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ، أَلاَ هَلْ عَسَى رَجُلٌ مِنْكُمْ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا أَصْحَابَهُ، فَيَسْخَطُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ لاَ يَرْضَى عَنْهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ مِنْكُمْ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا أَصْحَابَهُ، فَيَسْخَطُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ لاَ يَرْضَى عَنْهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّارَ». رواه أبو الشيخ أيضاً بإسناد حسن، ورواه عن علي بن زيد عن الحسن مرسلاً.

فع - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ إلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ الله والرمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

٤٦ ـ وَعَنْ أَمَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْنُو مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ قِيْدُ رُمْحٍ فَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فَيَتَبَاعَدُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنْ صَنْعَاءَ". رواه ابن أبي الدنيا والأصبهاني كلاهما من رواية محمد بن إسحاق.

٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَلْبُ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَلْبُ. رواه الترمذي (٢) والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

٤٨ - وَعَنْ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلَغَهُ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِي بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ وَلكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ، وَلاَ تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ، لاَ تَعْلَمُونَ، وَلاَ تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ، فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلَى وَمُعَافَى، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلاءِ، وَاحْمِدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ». ذكره في الموطأ(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الزهد باب ١٠ و١٢، ومالك في الكلام حديث ٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب الزهد باب ٦٢.

<sup>(</sup>٣) الموطأ، كتاب الكلام حديث ٨.

وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «كُلُّ كَلاَمِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِلاَّ مَعْرُوفِ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ» (١١). رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس.

قال الحافظ: رواته ثقات، وفي محمد بن يزيد كلام قريب لا يقدح، وهو شيخ صالح.

• • • وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثاً: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»(٢). رواه البخاري واللفظ له ومسلم، وأبو داود، ورواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه.

١٥ - وَرُويَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْثَرُ النَّاسِ ذُنُوباً أَكْثَرُهُمْ كَلاماً فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ». رواه أبو الشيخ في الثواب.

٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ المَرْءِ
 تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ». رواه الترمذي<sup>(٣)</sup>، وقال: حديث غريب.

قال الحافظ: رواته ثقات إلا قرة بن حيويل ففيه خلاف، وقال ابن عبد البر النمري هو محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات انتهى، فعلى هذا يكون إسناده حسناً لكن قال جماعة من الأئمة: الصواب أنه عن عليّ بن حسين عن النبي على مرسل كذا قال أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم، وهكذا رواه مالك عن الزهري عن عليّ بن حسين، ورواه الترمذي أيضاً عن قتيبة عن مالك به. وقال: وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، والله أعلم.

٥٣ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تُوفِّيَ رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 يَسْمَعُ: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَو لاَ تَدْرِي؟ فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ أَوْ بَخِلَ بِمَا لاَ يَنْقُصُهُ». رواه الترمذي(١٤) وقال: حديث حسن غريب.

أخرجه الترمذي في الزهد باب ٦٣، وابن ماجه في الفتن باب ١٢.

<sup>(</sup>٢) أُسرِجه البخاري في الزكاة باب ٥٣، ومسلم في الأقضية حديث ١٢ و١٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب الزهد باب ١١.

<sup>(</sup>٤) كتاب الزهد باب ١١.

قال الحافظ: رواته ثقات.

30 - وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَأَبُو يَعْلَى عَنْ أَنَسٍ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتشْهدَ رَجُلٌ مِنَا يَوْمَ أُحُدٍ فَوُجِدَ عَلَى بَطْنِهِ صَخْرَةٌ مَرْبُوطَةٌ مِنَ الْجُوعِ فَمَسَحَتْ أُمُّهُ التُّرَابَ عَن وَجُهِهِ، وَقَالَتْ: هَمَا يُدْرِيكِ؟ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ، وَيَمْنَعُ مَا لاَ يَضُرُّهُ».

٥٥ - وَرَوَى أَبُو يَعْلَى أَيْضاً وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَهِيداً، فَبَكَتْ عَلَيْهِ بَاكِيَةٌ، فَقَالَتْ: وَاشْهِيدَاهُ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ:
 «مَا يُدْرِيكِ أَنَّهُ شَهِيدٌ؟ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ، أَوْ يَبْخَلُ بِمَا لاَ يَنْقُصُهُ».

٥٦ ـ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ امرَأَةً كَانَتْ عِنْد عَائِشَةَ، وَمَعَهَا نِسْوَةٌ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَاللَّهِ لأَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ، فَقَدْ أَسْلَمْتُ، وَمَا سَرَقْتُ، وَمَا زَنَيْتُ، فَأُتِيَتْ فِي المَنَامِ، امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَاللَّهِ لأَدْخُلِنَ الْجَنَّةَ؟ كَيْف وَأَنْتِ تَبْخَلِينَ بِمَ لاَ يُغْنِيكَ، وَتَتَكَلَّمِينَ فِيمَا لاَ يَعْنِيكِ، فَلَمَّا أَصْبَحَتِ المُرَأَةُ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا بِمَا رَأَتْ، وقَالَتْ: ٱجْمَعِي النِّسْوَةَ اللَّآتِي كُنَّ عِنْدَكِ حِينَ قُلْتُ مَا قُلْتُ، فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِنَّ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَجِئْنَ فَحَدَّثَتُهُنَّ المَرْأَةُ بِمَا رَأَتْ فِي المَنَامِ. رواه البيهقي.

#### الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر

ا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً كَمَا أَمْرَكُمْ. المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ مَنْ الشَّرِ وَلاَ يَخْفِرُهُ. التَّقْوَى لههُنَا، التَّقْوَى لههُنَا، التَّقْوَى لههُنَا، التَّقْوَى لههُنَا، وأَشَارَ إلى صَدْرِهِ، بِحَسْبِ امْرِىء مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرُهُ. التَّقُوعَى لههُنَا، التَقْوَى لههُنَا المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ اللهُ (١). رواه مالك والبخاري ومسلم، واللفظ له، وهو أهم الروايات وأبو داود والترمذي.

<sup>(</sup>١) أَجْرِجه البخاري في الوصايا باب ٨، والنكاح باب ٤٥، والفرائض باب ٢، والأدب باب ٥٧ و٥٨، ومسلم في البر حديث ٢٨، والترمذي في البر باب ٥٦، ومالك في حسن الخلق حديث ١٥.

٢ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَن رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ: «لا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفَيْحُ جَهَنَّمَ، وَلا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدِ الإِيْمَانُ وَالحَسَدُ». رواه ابن حبان في صحيحه، ومن طريقه البيهقي.

٣ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْخَسَدَ وَالبِيهقي ورواه ابن ماجه الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ». رواه أبو داود والبيهقي ورواه ابن ماجه والبيهقي أيضاً وغيرهما من حديث أنس أن رسول الله ﷺ قال: "الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِىءُ المَاءُ النَّارَ، وَالصَّلَاةُ نُورُ المُؤْمِنِ، وَالصَّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ».

٤ ـ وَعَنْ ضَمُرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا». رواه الطبراني ورواته ثقات.

٥ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ مِنِي ذُو حَسَدٍ، وَلا نَمِيمَةٍ، وَلا كَهَانَةٍ، وَلا أَنَا مِنْهُ، ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾ [الأحزاب: ٥٨]». رواه الطبراني، وتقدم في باب أجلاء العلماء حديثه أيضاً عن النبي عَلَيْ: «لا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إلاَ ثَلاَثَ خِلالٍ أَنْ يَكُثُر لَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا فَيَتَحَاسَدُونَ».

٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاً فِي زَرِيبَةِ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنَ الْحِرْصِ عَلَى المَالِ والْحَسَدِ فِي دِينِ المُسْلِمِ، وَإِنَّ الْحَسَدَ لَيَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ».

٧ - وفي رواية: "إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْعُشْبَ". ذكره رزين، ولم أره في شيء من أصوله بهذا اللفظ إنما روى الترمذي صدره وصححه، ولم يذكر الحسد بل قال: "عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ"، وبقية الحديث تقدمت عند أبي داود من حديث أبي هويرة.

٨ ـ وَعَنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ: أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ». رواه البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما.

٩ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى أَنْ تُصْبَحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لا حَدِ فَافْعَلْ "الحديث. رواه الترمذي (١١) وقال: حديث حسن غريب.

١٠ - وَعَنْ أَنُس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ: «يَطْلُعُ الآنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ تَنْظُفُ لِحْيَتُهُ مَنْ وَضوئِهِ قَدْ عَلَّقَ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَدُ قَالَ النَّبِي عَلِيْهِ مِثْلَ ذلِكَ، فَطَلَعَ ذلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ المَرَّةِ الأُولَى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ النَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضاً، فَطَلَعَ ذلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْل حَالِهِ الأَوَّلِ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ تَبَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، فَقَال: إِنِّي لاَحَيْتُ أَبِي، فَأَفْسَمْتُ أَنِّي لاَ أَدْخُلُ عَلَيْهِ ثَلاثاً، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ. قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ أَنُسٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ اللَّيَالِي فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئاً غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارً تَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، وَكَبَّرَ حَتَّى لِصَلاةِ الْفَجْرِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلاَّ خَيْراً، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ اللَّيَالِي، وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنِ أَبِي غَضَبٌ وَلا هَجْرَةٌ، وَلكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ: "يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ"، فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلاَثَ المَرَّاتِ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ، فَأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ، فَأَقْتَدِيَ بِكَ، فَلَمْ أَرَكَ عَمِلْتَ كَبِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ، فَلَمَّا وَلَيْتُ دَعانِي، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّي لاَ أَجِدُ في نَفْسِي لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ غِشًّا وَلا أَحْسُدُ أَحَداً عَلَى خَيْرِ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لهذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ. رواه أحمد(٢) بإسناد على شرط البخاري ومسلم والنسائي، ورواته احتجا بهم أيضاً إلا شيخه سويد بن نصر، وهو ثقة وأبو يعلى والبزار بنحوه، وسمى الرجل المبهم سعداً.

وقال في آخره: فَقَالَ سَعْدٌ: مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ يَا ابْنَ أَخِي إِلاَّ أَنَّي لَمْ أَبِتْ ضَاغِناً عَلَى مُسْلِم. أو كلمة نجوها.

زاد النسائي في رواية له والبيهقي والأصبهاني: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هٰذِه الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ، وَهِىَ الَّتِي لاَ تُطِيقُ.

<sup>(</sup>١) كتاب العلم باب ١٦.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 1/171.

11 - ورواه البيهقي أيضاً عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه قال: كُتّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: فَقَالَ: «لَيَطْلُعَنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ لهذَا الْبَابِ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ». فَجَاءَ سَعْدُ بْنُ مَالِكُ فَدَخَلَ مِنْهُ. قَالَ البيهقي: فذكر الحديث قال: فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍ ورَضِي اللّهُ عَنْهُمَا: مَا أَنَا بِالّذِي أَنْتِهِي حَتَّى أَبَابِتَ لهذَا الرَّجُلَ، فَأَنْظُرَ عَمَلَهُ قَالَ. فذكر الحديث في دخوله عليه قال: فَنَاوَلَنِي عَبَاءَة، فَاضْطَجَعْتُ عَلَيْهَا قَرِيباً مِنْهُ، وَجَعَلْتُ أَرْمُقُهُ الحديث في دخوله عليه قال: فَنَاوَلَنِي عَبَاءَة، فَاضْطَجَعْتُ عَلَيْهَا قَرِيباً مِنْهُ، وَجَعَلْتُ أَرْمُقُهُ بِعَيْنِي لَيْلَهُ كُلّمَا تَعَارَ سَبَّحَ، وكَبَرَ، وَهَلّلَ، وَحَمِدَ اللّه حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ السَّحرِ قَامَ فَتَوضًاً، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى ثِنْتَيْ عَشَرَة رَكْعَةً بِاثْنَتَيْ عَشَرَة سُورَة مِنَ المُفَصَّلِ لَيْسَ مِنْ طُوالِهِ، وَلاَ مِنْ قِصَارِهِ، يَدُعُو فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الشَّشَهُدِ بِثُلاثِ دَعَوَاتٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي طُوالِهِ، وَلاَ مِنْ قِصَارِهِ، يَدُعُو فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الشَّهُ لِهُ بِثَلاثِ دَعَوَاتٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي اللَّذِي حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللَّهُمَّ اتْفِينَا مَا أَهُمَنَا مِنْ أَمْرِ آخِرَتِنَا وَدُنْيَانَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرُ كُلِّهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ، فذكر الحديث في استقلاله عمله، وعوده إليه ثلاثاً إلى أن قال: فَقَالَ: آخُذَ مَصْحَعِي، وَلَيْسَ في قَلْبِي غِمْرٌ عَلَى أَحِدٍ

«الْغِمْرُ»: بكسر الغين المعجمة وسكون الميم: هو الحقد، وقوله: تنظف: أي تقطر.

«لاحيت»: بالحاء المهملة بعدها ياء مثناة تحت: أي خاصمت.

«تعار»: بتشديد الراء: أي استيقظ.

١٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ! أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ». قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلا بَعْيَ، وَلا غِلَّ، وَلا حَسَدَ». رواه ابن ماجه(۱) بإسناد صحيح والبيهقي وغيره أطول منه.

١٣ ـ ورَوَى الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ بُدَلاءَ أُمَّتِي لَمْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِكَثْرَةِ صَلاةٍ، وَلا صَوْمٍ، وَلا صَدَقَةٍ، وَلكِنْ دَخَلُوهَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ، وَسَخَاوَةِ النَّفُسِ، وَسَلاَمَةِ الصَّدُورِ». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء مرسلاً.

<sup>(</sup>١) كتاب الزهد باب ٢٤.

١٤ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِإِيْمَانِ، وَجُعِلَ قَلْبُهُ سَلِيماً وَلِسَانُهُ صَادِقاً، وَنَفْسُهُ مُطْمَئِنَةً، وَخَلِيقَتُهُ مُسْتَقِيمَةً» الحديث. رواه أحمد (١) والبيهقي، وتقدم بتمامه في الإخلاص.

## الترغيب في التواضع، والترهيب من الكبر والعجب والافتخار

١ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حَمَّادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَبْغِيَ أَجَدٌ عَلَى أَحَدٍ»(٢). رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.

٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ،
 وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوِ إِلا عِزًا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ (٣). رواه مسلم والترمذي.

٣ ـ وَعَنْ نَصِيحٍ الْعَنْسِيِّ عَنْ رَكْبِ الْمِصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
«طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ في غَيْرِ مَنْقَصَةِ، وَذَلَّ في نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَأَنْفَقَ مَالاً جَمَعَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَرَحِمَ أَهْلَ اللَّلُ وَالمَسْكَنَةِ، وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ. طُوبَى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ، 
مَعْصِيَةٍ، وَرَحِمَ أَهْلَ اللَّلُ وَالمَسْكَنَةِ، وَخَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ. طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَأَنْفَق وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ، وَكَرُمَتْ عَلاَنِيَتُهُ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ. طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَأَنْفَق اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَرُمَتْ عَلاَنِيَتُهُ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ. طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَأَنْفَقَ اللهُ اللهُ وَكُرُ مَن اللهِ اللهُ ال

٤ ـ وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(١٤). رواه الترمذي، واللفظ له والنسائي وابن ماجه

<sup>(1)</sup> Ilamit V/V31.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الجنة حديث ٦٥، وأبو داود في الأدب باب ٤٠، وابن ماجه في الزهد باب ١٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في البر حديث ٦٩، والترمذي في البر باب ٨٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السير باب ٢١، والنسائي في الهبة باب ١، وابن ماجه في الصدقات باب ١٢.

وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وقد ضبطه بعض الحفاظ. الكنز بالنون والزاي، وليس بمشهور، وتقدم الكلام عليه في الدَّين.

٥ - وَعَنْ طَارِقٍ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الشَّامِ، ومَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، فَأَتُوا عَلَى مَخَاضَةٍ، وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، فَنَزَلَ وخَلَعَ خُفَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَلَى عَاتِقِهِ وَأَخَذَ بِزِمَامٍ نَاقَتِهِ مَخَاضَة، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَنْتَ تَفْعَلُ هٰذَا! مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ فَخَاضَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَنْتَ تَفْعَلُ هٰذَا! مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوكَ، فَقَالَ: أَوَّهُ، وَلَوْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ أَبًا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ نِكَالاً لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ. إِنَّا كُنَّا أَذَلَ قَوْمٍ اسْتَشْرَفُوكَ، فَقَالَ: أَوَّهُ، وَلَوْ يَقُلْ ذَا غَيْرُكَ أَبًا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ نِكَالاً لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ. إِنَّا كُنَّا أَذَلَ قَوْمٍ فَأَعَرَّنَا اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ، فَمَهُمَا نَطْلُبُ الْعِزَ بِغَيْرٍ مَا أَعَزَنَا اللَّه بِهِ أَذَلَنَا اللَّهُ . رواه الحاكم، وقال: فَاعَرْ بَعَيْرٍ مَا أَعَزَنَا اللَّه بِهِ أَذَلَنَا اللَّهُ . رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما.

٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ وَرَجَةً يَضَعُهُ اللَّهُ وَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ سَافِلِينَ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ عَلَيْهَا وَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ سَافِلِينَ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ عَلَيْهَا بَابٌ، وَلا كَوَّةٌ لَخَرَجَ مَا غَيِّبَهُ لِلنَّاسِ كَائِناً مَا كَانَ». رواه ابن ماجه (۱) وابن حبان في صحيحه كلاهما من طريق دراج عن أبي الهيثم عنه وليس عند ابن ماجه: «وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ» إلَى آخره.

٧ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَفَعَهُ قَالَ: «يَقُولُ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ تَوَاضَعَ لِي هكذَا - وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى الأَرْضِ وَأَدْنَاها - رَفَعْتُهُ هٰكذَا - وَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى الأَرْضِ وَأَدْنَاها - رَفَعْتُهُ هٰكذَا - وَجَعَلَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَرَفَعَهَا نَحْوَ السَّمَاء -». رواه أحمد (٢) والبزار ورواتهما محتج بهم في الصحيح والطبراني، ولفظه:

قالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّه، وَقَالَ: ٱنْتَعِشْ نَعَشَكَ اللَّه فَهُوَ في أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، وَفِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، وَمَنْ تَكَبَّرَ قَصَمَهُ اللَّه، وَقَالَ: ٱخْسَأْ فَهُوَ في أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ».

٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ آدَمِيِّ إِلاَّ فِي

<sup>(</sup>۱) كتاب الزهد باب ١٦.

<sup>(</sup>Y) Ilamit 1/33.

رَأْسِهِ حَكَمَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ، فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيلَ لِلْمَلَكِ: ٱرْفَعْ حَكَمَتَهُ وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ ضَعْ حَكَمَتَهُ». رواه الطبراني والبزار بنحوه من حديث أبي هريرة وإسنادهما حسن.

«الحكمة»: بفتح الحاء المهملة والكاف: هي ما تجعل في رأس الدابة كاللجام ونحوه.

٩ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَاضَعَ لأَخِيهِ المُسْلِم رَفَعَهُ اللَّه». رواه الطبراني في الأوسط.

١٠ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّه بِهِ،
 وَمَنْ يُسمَّعُ يُسَمِّعُ اللَّه بِهِ، وَمَنْ تَطَاوَلَ تَعْظِيماً يَخْفِضُهُ اللَّه، وَمَنْ تَوَاضَعَ خَشْيَةً يَرْفَعُهُ اللَّه،
 الحدیث. رواه الطبرانی من روایة المسعودي، ولیس فی أصلی رفعه.

١١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْكِبْرَ،
 فَإِنَّ الْكِبْرَ يَكُونُ في الرَّجُل، وَإِنَّ عَلَيْهِ الْعَبَاءَةَ». رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات.

17 ـ وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقاً، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقِيَامَةِ القُرْنَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا التَّرْثَارِينَ وَالمُتَشَدِّقِينَ فَمَا المُتَقَيْهِقُونَ؟ قَالَ: «المُتَكَبِّرُونَ». رواه الترمذي (١٠)، وقال: حديث حسن غريب، ورواه أحمد والطبراني، وابن حبان في صحيحه من حديث أبي ثعلبة، وتقدم.

«الثرثار»: بثاءين مثلثتين مفتوحتين، وتكرير الراء: هو الكثير الكلام تكلفاً.

«والمتشدق»: هو المتكلم بملء شدقيه تفاصحاً وتعاظماً، واستعلاء على غيره، وهو معنى المتفيهق أيضاً.

١٣ - وَعَـنْ أَبِي سَعِيـدِ الْخُـدْرِيِّ، وَأَبِي هُـرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا قَـالاً: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْعِزُ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يِنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ».
 رواه مسلم<sup>(٢)</sup>، ورواه البرقانيّ في مستخرجه من الطريق الذي أخرجه مسلم، ولفظه:

<sup>(</sup>۱) كتاب البر باب ۷۱.

<sup>(</sup>٢) كتاب البرحديث ١٣٦.

«يَقُولُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: الْعِزُ إِزَارِي، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي شَيْئاً مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ». ورواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة وحده، قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: «قَالَ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ»(١).

18 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿يَقُولُ اللَّه جَلَّ وَعَلا: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ». رواه ابن ماجه (۲) واللفظ له، وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية عطاء بن السائب.

10 ـ وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لاَ يُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللَّهُ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ، وَإِزَارَهُ الْعِزُّ، وَرَجُلٌ في شَكِّ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَتِهِ». ورواه الطبراني واللفظ له وابن حبان في صحيحه أطول منه.

١٦ - وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ "" . رواه البخاري ومسلم .

«العُتُلُّ»: بضم العين والتاء وتشديد اللام: هو الغليظ الجافي.

«والجواظ»: بفتح الجيم وتشديد الواو، وبالظاء المعجمة: هو الجموع المنوع، وقيل: الضخم المختال في مِشيته، وقيل: القصير البطين.

١٧ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ، وَلاَ الْجَعْظَرِيُّ». قالَ: «وَالْجَوَّاظُ الْغَلِيظُ الْفَظُ» (٤). رواه أبو داود.

١٨ - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
 «يَا سُرَاقَةُ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَهْلِ النَّارِ»؟ قُلْتُ: يَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَمَّا أَهْلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في اللباس باب ٢٥، وابن ماجه في الزهد باب ١٦.

<sup>(</sup>۲) كتاب الزهد باب ١٦.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في التفسير، تفسير سورة ١٨ باب ١، والأدب باب ٢، والأيمان باب ٩،
 ومسلم في الجنة حديث ٤٦ و٤٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأدب باب ٧.

النَّارِ فَكُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ، وَأَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَالضُّعَفَاءُ المَغْلُوبُونَ». رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

19 \_ وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْ فِي جَنَازَةٍ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ عِبَادِ اللَّهِ؟ الضَّعِيفُ المُسْتَضْعَفُ نُو الطِّمْرَينِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ". رواه أحمد (١)، ورواته رواة الصحيح إلا محمد بن جابر.

٢٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فِيَّ ضُعَفَاءُ المُسْلِمِينَ وَمَسَاكِينُهُمْ، فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا: إِنَّكَ الْجَنَّةَ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارَ عَذَابِي وَمَسَاكِينُهُمْ، فَقَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا: إِنَّكَ الْجَنَّةَ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارَ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْوُهَا». رواه مسلم (٢).

٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ»(٣). رواه مسلم والنسائي.

«العائل»: بالمد: هو الفقير.

٢٢ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعَةٌ يَبْغَضُهُمُ اللّه: الْبَيّاعُ الْحَلَّافُ، وَالْفَقِيرُ المُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ». رواه النسائي<sup>(١)</sup> وابن حبان في صحيحه.

٢٣ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ: أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ، وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهِ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ». رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.

<sup>(1)</sup> Ilamit 7/031, 0/4.3.

<sup>(</sup>۲) كتاب الجنة حديث ٣٤ و٣٥ و٣٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١٧٢، والنسائي في الزكاة باب ٦٩.

<sup>(</sup>٤) كتاب الزكاة باب ٧٧.

٢٤ - وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالإِمَامُ الْكَذَّابُ، وَالْعَائِلُ المَزْهُوُّ». رواه البزار بإسناد جيد.

«المزهو»: هو المعجب بنفسه المتكبر.

٢٥ ـ وَعَنْ نَافِعٍ مَوْلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ، أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّة مِسْكِينٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَلاَ شَيْخٌ زَانٍ، وَلا مَنَانٌ عَلَى اللَّهِ بِعَمَلِهِ». رواه الطبراني من رواية الصباح بن خالد بن أمية عن نافع، ورواته إلى الصباح ثقات.

٢٦ ـ وَعَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: الْتَقَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى المَرْوَةِ فَتَحَدَّثَا، ثُمَّ مَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، اللَّهِ بْنُ عَمْرِ وَبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى المَرْوَةِ فَتَحَدَّثَا، ثُمَّ مَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ؟ قَالَ: هٰذَا، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو، زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ عَبْدِ كَبُهُ اللَّه لِوَجْهِهِ فِي النَّارِ». رواه أحمد (١١)، ورواته رواة الصحيح.

٢٧ - وَفِي أَخرى له أيضاً رواتهما رواة الصحيح: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
 «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِنْسَانٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ».

٢٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلِ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ، وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ تَحِلُّ لَهُ الْجَنَّةُ أَنْ يَرِيحَ رِيحَهَا، وَلاَ يَرَاهَا» الحديث. رواه أحمد (٢) من رواية شهر بن حوشب عن رجل لم يسم عنه.

٢٩ ـ وَعَنْ مَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ فِي السُّوقِ، وَعَلَيْهِ حُزْمَةٌ مِنْ حَطَبِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى لهٰذَا؟ وَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْ لهٰذَا؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ الْكِبْرَ، سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ مِنْ كِبْرٍ". رواه الطبراني بإسناد حسن، والأصبهاني إلا أنه قال:

«مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ».

٣٠ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: يُحْشَرُ المُتَكَبِّرُونَ

<sup>(1)</sup> المسئل ٢/١٦٤، ١٦٤، ١٥١/.

<sup>(</sup>Y) المسئل ٤/ ١٥١.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ في جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ: بُولَسٌ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ: طِينَةِ الْخَبَالِ»(١٠). رواه النسائي والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن.

«بولس»: بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح اللام بعدها سين مهملة. «والخبال»: بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة.

٣١ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً؟ قَالَ: «إِنَّ اللَّه جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ: الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ»(٢). رواه مسلم والترمذي.

«بطر الحق»: بفتح الباء الموحدة والطاء المهملة جميعاً: هو دفعه ورده.

«وغمط الناس»: بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة: هو احتقارهم وازدراؤهم وكذلك غمصهم بالصاد المهملة، وقد رواه الحاكم فقال: «وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ، وَازْدَرَى النَّاسَ» وَقَالَ: احْتَجًا برُواته.

٣٢ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ مِمِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخَيلاء خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ في الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة». رواه النسائي<sup>(٣)</sup> وغيرهما.

«الخيلاء»: بضم الخاء المعجمة وتكسر وبفتح الياء ممدوداً: هو الكبر والعجب.

«ويتجلجل»: بجيمين: أي يغوص وينزل فيها.

٣٣ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "بَيْنَا رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ خَرَجَ في بُرْدَيْنِ أَخْضَرَيْنِ يَخْتَالُ فِيهِمَا أَمَرَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ الأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رواه أحمد (١٤) والبزار بأسانيد رواة أحدِها محتج بهم في الصحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في القيامة باب ٤٧، والنسائي في الأشربة باب ٤٥ و٤٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١٤٧، والترمذي في البر باب ٦١.

<sup>(</sup>٣) كتاب الزينة باب ١٠١.

<sup>(3)</sup> Ilamil 7/ · 3.

٣٤ ـ وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَحْسِبُهُ رَفَعَهُ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، فَتَبَخْتَرَ وَاخْتَالَ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رواه البزار، ورواته رواة الصحيح.

٣٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي في حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ، يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ إِذْ خَسَفَ اللَّه بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(١). رواه البخاري ومسلم.

«مرجِّل»: أي ممشط.

٣٦ - وَرُوِيَ عَنْ كُرَهْبٍ فَالَ: كُنْتُ أَقُودُ ابْنَ عَبَاسٍ فِي زُفَاقِ أَبِي لَهَبٍ فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ بَلَغْنَا مَكَانَ كَذَا وَكَذَا؟ قُلْتُ: أَنْتَ عِنْدَهُ الآنَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطْلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في هٰذَا المَوْضِعِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَتَبَخْتُو بَيْنَ بُرُدَيْنِ، وَيَنْظُرُ إِلَى عِطْفَيْهِ، وَقَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الأَرْضَ في هٰذَا الْمَوْضِعِ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ. رواه أبو يعلى.

٣٧ - وَعَنْ ابْنِ غُمَوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتْعَاهَدَهُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيلاءَ» (٢٠). رواه مالك والبخاريّ، واللفظ له، وهو أتم ، ومسلم والترمذي والنسائي وتقدم في اللباس أحاديث من هذا.

٣٨ ـ وَعَنِ الْمِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَعَظَّمَ في نَفْسِهِ أَوِ اخْتَالَ في مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، ورواتُه محتج بهم في الصحيح، والحاكم بنحوه، وقال: صحيح على شرط مسلم.

٣٩ ـ وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْعِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي

<sup>(</sup>١) أخرجه الهخاري في الأنبياء باب ٤٥، واللباس باب ٥، ومسلم في اللباس حديث ٤٩ و ٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في اللباس باب ١ و٢. ومالك في اللبس حديث ٩ و١٢.

المُطَيْطَاءَ، وَخَدَمَتْهُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض». رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الترمذي وابن حبان أيضاً من حديث ابن عمر.

«المطيطاء»: بضم الميم وفتح الطاءين المهملتين بينهما ياء مثناة تحت ممدوداً ويقصر: هو التبختر، ومدّ اليدين في المشي.

٠٤٠ وَرُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ، وَنَسِيَ الْكَبِيرَ المُتَعَالَ. بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى، وَنَسِيَ الْحَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَلَهَا وَنَسِيَ المَقَابِرَ وَالْبِلَى. بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَى وَنَسِيَ الْجَبَّارَ الأَعْلَى. بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدَّينِ بِالشَّهَوَاتِ. بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ بِالشَّهَوَاتِ. بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ طَمَعِ يَقُودُهُ. بِئْسَ العَبْدُ عَبْدُ مَوْى يُضِلُّهُ. بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدُ رَغَبٍ يُذِلِّهُ". رواه الترمذي (١)، عَبْدُ طَمَعِ يَقُودُهُ. بِئْسَ العَبْدُ عَبْدُ رَغَبٍ يُذِلِّهُ". رواه الترمذي (١)، وقال : حديث غريب، ورواه الطبرانيّ من حديث نعيم بن همار الغطفاني أخصر منه وتقدم.

١٤ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ هَبْهَ خَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ". رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم كلهم من رواية أزهر بن سنان، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

«هبهب»: بفتح الهاءين وموحدتين.

٤٢ ـ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَذُهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الْجَبَّارِينَ فَيُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ». رواه الترمذي (٢)، وقال: حديث حسن.

قوله: «يذهب بنفسه»: أي يترفع ويتكبر.

٤٣ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخَشِيتُ عَلَيْكُمْ مِا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ: الْعُجْبَ». رواه البزار بإسناد جيد.

٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيَنتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخُرُونَ بِآبَائِهِمُ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ مِنَ الْجُعْلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْجُعْلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ

<sup>(</sup>۱) كتاب القيامة باب ۱۷.

<sup>(</sup>۲) كتاب البر باب ۲۱.

الْخُرْءَ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّه أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ. إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيُّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ ((). رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن، وستأتي أحاديث من هذا النوع في الترهيب من احتقار المسلم إن شاء الله.

«الجُعَل»: بضم الجيم وفتح العين المهملة: هو دويبة أرضية.

«يدهده»: أي يدحرج، وَزنه ومعناه.

«والعُبِّية»: بضم العين المهملة وكسرها، وتشديد الباء الموحدة وكسرها، وبعدها ياء مثناة تحت مشددة أيضاً: هي الكبر والفخر والنخوة.

# الترهيب من قوله لفاسق أو مبتدع: يا سيدي أو نحوها من الكلمات الدالة على التعظيم

١ - عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ،
 فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّداً، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ (٢٠). رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح،
 والحاكم، ولفظه قال:

﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمُنَافِقِ: يَا سَيِّدُ، فَقَدْ أَغْضَبَ رَبَّهُ ﴾ وقال: صحيح الإسناد كذا قال.

#### الترغيب في الصدق، والترهيب من الكذب

١ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ في غَزْوَةِ تَبُوكَ. قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ في غَزْوَةٍ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ في غَزْوَةٍ بَدْرٍ، رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَالمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْش، حَتَّى وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَداً تَخَلَفَ عَنْهُ إِنَّما خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَالمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْش، حَتَّى جَمَعَ اللّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوهِم عَلَى غَيْرِ مِيعادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ لَيْلةً الْعَقَبَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١١١، والترمذي في المناقب باب ٧٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٧٥.

حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرُ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا، وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْرَى، وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْن قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةَ فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيداً وَمَفَاوِز، وَاسْتَقْبَلَ عَدُواً كَثِيراً، فَجَلا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ، وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَثِيرٌ لاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ، يُرِيدُ بِذلِكَ الدِّيوَانَ. قَالَ كَعْبٌ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنَّ ذلِكَ سَيَخْفَى مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ النُّمَارُ وَالظِّلالُ فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ، فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئاً، وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذلِكَ إِذَا أَرَدْتُ، وَلَمْ يَزَلْ ذلِكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَادِياً وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئاً، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ، وَلَمْ أَقْضِ شَيْئاً، فَلَمْ يَزَلْ ذلِكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا، وَتَفَارَط الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ لِي ذلِكَ وَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْزُنُنِي أَنِّي لاَ أَرَى لِي أَسْوَةً إِلاَّ رَجُلاً مَغْمُوضاً عَلَيْهِ فِي النَّفَاقِ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاء ولَمْ يَذْكُونِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَال وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ»؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَة: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ في عِطْفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِنْسَمَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْراً، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذلِكَ، فَرَأَى رَجُلًا مُبَيَّضاً يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ»، فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ المُنَافِقُونَ. قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَنُوكَ حَضَرَنِي بَثِّي فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ بِمَا أُخْرَجُ مِنْ سَخَطِهِ غَداً وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ ظَلَّ فَادِماً رَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ بِشَيْءِ أَبَداً فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ: وَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَادِماً، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْرٍ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذلِكَ جَاءَهُ المُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ، رَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلاَنِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ»، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ»؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلاً، وَلكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حدِيثَ كَذِبِ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وفِي رواية: عَفْوَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى ولاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ. قَال: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا هٰذَا فَقَدْ صدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ"، فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَة، فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هٰذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ المُخَلَّفُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبُكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَ، قَال: فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنَّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكْذِبَ نَفْسِي، قالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هٰذَا مَعِي أَحَدٌ ۚ قَالُوا: نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالاً مِثْلَ مَا قُلْتَ، وَقِيلَ لَهُمَا مَا قِيلَ لَكَ، قَال: قُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَامِرِيُّ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَّيَّةَ الْوَاقِفِيُّ. قَالَ: فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْراً فِيهِمَا أُسْوَةٌ، قَالَ: فَمَضَيْتُ حَتَّى ذَكَرُوهُمَا لِي قَالَ: ونَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةَ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ. قَالَ: فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، أَوْ قَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِي الأَرْضُ فَمَا هِيَ بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِّنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ، فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ فَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ، فَأُسَلِّمُ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لاَ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيباً مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي نَظَرَ إِلَيَّ، فَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي . حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ المُسْلِمِينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةً، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي، وَأَحَبُ النَّاسِ إِليَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا ردَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَنَّ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؛ فَالَ: فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلِمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسوَّرْتُ الْجِدَارُ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي في سُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبِطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ

أَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِطَعَامِ يَبِيعُهُ بِالمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَنِي، فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَاباً مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، وَكُنْتُ كَاتِباً فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّه بِدَارِ هَوَانِ، وَلاَ مَضْيَعَةِ، فَٱلْحِقْ بِنَا نُوَاسِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا: وَلهٰذِهِ أَيْضاً مِنَ الْبَلاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَـرْتُهَـا حَتَّـى إِذَا مَضَـتْ أَرْبَعُـونَ مِـنَ الْخَمْسِيـنَ، وَٱسْتَلْبَـثَ الْـوَحْـيُ، وَإِذَا رَسُـولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأْتُكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَطَلَّقَهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لاَ. بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبْهَا، وَأَرْسَلَ إِلى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّه في هٰذَا الأَمْرِ. قَالَ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَبْئٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدَمَهُ؟ قَالَ: «لاَ، وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ». قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ لهٰذَا. قَالَ: فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ أَذِنَ لامْرَأَةِ هِلاَلِ بْنِ أُمَّيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أَسْتَأْذَنُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنُّتُهُ فِيهَا؟ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ، قَالَ: فَلَبِثْتُ بِذلِكَ عَشْرَ لَيَالِ، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى عَنْ كَلامِنَا. قَالَ: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاةَ الصُّبْحِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَّا جَالِسٌ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحِ أَوْفَى عَلَى سَلْعِ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكِ! أَبْشِرْ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِداً، وَعَلِمْتُ أَنْ قَدْ جَاءً فَرَجٌ، قَالَ: وَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ رَجُل إِلَيَّ فَرَساً، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ قَبَلِي، وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتَهُمَا إِيَّاهُ بِيِشَارَتِهِ وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ أَيْمُّمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهَنُّنُونِي بِالتَّوْبَةِ، وَيَقُولُونَ: وَلْيَهْنَكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْنَا المَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّىٰ صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ. قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ. قَالَ كَغْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ

السُّرُورِ، قَالَ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ». قَالَ: فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: «بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ». وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ ُوَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، قَالَ: «وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ». قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. قَالَ: وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْجَانِي اللَّه بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أُحَدِّث إِلاَّ صِدْقاً مَا بَقِيتُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَحَداً أَبْلاَهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هذا، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيَ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّه عَلَى النَّبِيِّ وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُونٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى النَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ علَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، حتَّى بَلَغَ: ﴿اتَّقُوا اللَّه وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٧ ـ ١١٩]. قَالَ كَعْبٌ: وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّه عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّه لِلإِسْلَام أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ شُرٌّ مَا قَال الْأَحَدِ فَقَالَ: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٩٥، ٩٦] قالَ كَعْبٌ: كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا النَّلاَثَةَ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ، وَاسْتَغْفَرَ أَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّه تَعَالَى فِيهِ بِذلِكَ. قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ ولَيْسَ الَّذِي ذَكَرَهُ مَا خُلِّفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنِ الْغَزْوِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ، وَاعْتَذَر إِلَيْهِ، فَقَبِلَ مِنْهُ(١). رواه البخاري ومسلم، واللفظ له، ورواه أبو داود والنسائيّ بنحوه مفرّقاً مختصراً، وروى الترمذي قطعة من أوّله، ثم قال: وذكر الحديث.

﴿ورِّي عن الشيءِ : إذا ذكره بلفظ يدل عليه، أو على بعضه دلالة خفية عند السامع.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المغازي باب ٧٩، ومسلم في التوبة حديث ٥٣.

«المفاز» والمفازة: هي الفلاة لا ماء بها.

«يتمادى بي»: أي يتطاول ويتأخر.

وقوله: «تفارط الغزو»: أي فات وقته من أراده، وبعَدُ عليه إدراكه.

"المغموض": بالغين والضاد المعجمتين: هو المعيب المشار إليه بالعيب.

«ويزول به السراب»: أي يظهر شخصه خيالاً فيه.

«أَوْفَى على سَلْع»: أي طلع عليه، وسلع جبل معروف في أرض المدينة.

«أيمم»: أي أقصد.

«أرجأ أمرنا»: أخره، والإرجاءُ: التأخير.

وقوله: «فأنا إليها أصعر»: بفتح الهمزة والعين المهملة جميعاً وسكون الص المهملة: أي أميل إلى البقاء فيها، وأشتهي ذلك، والصعر: الميل، وقال الجوهري: في الخدخاصة.

٢ ـ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «ٱضْمَنُوا لِي سِتًا مِنْ الْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: ٱصْدُقُوا إِذَا حَدَّثُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا ٱلتَّمْمِنَتُم، وَأَدُوا إِذَا أَتْتُمِنتُم، وَأَدُوا إِذَا أَتْتُمِنتُم، وَأَخْوَا أَيْدِيكُمْ . رواه أحمد (١) وابن أبي الدنيا وأبن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي كلهم من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب عنه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: المطلب لم يسمع من عبادة.

٣ ـ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «تَقَبَّلُوا لِي سِتًا أَتَقَبَلُ لَكُمْ الْحَبَّةَ: إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلا يَكْذِب، وَإِذَا وَعَدَ فَلا يُخْلِف، وَإِذَا اثْتُمِنَ فَلا يَخُنْ غُض الْجَنَّةَ: إِذَا حَدَّثُ أَعُدِيكُمْ ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ». رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى والحاكم والبيهقي، ورواتهم ثقات إلا سعد بن سنان.

٤ ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ في وَسطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحاً» (٢). رواه البيهقي بإسناد حسن. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه في حديث تقدم في حسن الخلُق.

<sup>(1)</sup> Ilamic 0/77T.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٧.

٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي قُرَادِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَغَمَسَ يَدَهُ فَتَوَضَّأَ فَتَتَبَعْنَاهُ فَحَسَوْنَاهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَغَمَسَ يَدَهُ فَتَوَضَّأَ فَتَتَبَعْنَاهُ فَحَسَوْنَاهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ» ؟ قُلْنا: حُبُّ اللَّه وَرَسُولِهِ، قَالَ: «فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللَّه وَرَسُولُهُ، فَأَدُّوا إِذَا التَّمِنَةُمْ، وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ». رواه الطبرانيّ.

٦ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةٌ في طُعْمَةٍ». رواه أحمد (١) وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي بأسانيد حَسنة.

٧ - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "دَعْ مَا يُرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ» رواه الترمذي (٢) وقال: حديث حسن صحيح.

٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: «ذُو الْقَلْبِ المَخْمُومِ، وَاللِّسَانِ الصَّادِقِ». قالَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ، قَدْ عَرَفْنَا اللّسَانَ الصَّادِقَ فَمَا الْقَلْبُ المَخْمُومُ؟ قَالَ: «التَّقِيُّ النَّقِيُّ النَّقِيُّ اللَّذِي لاَ إِثْمَ فِيهِ، وَلاَ بَغْيَ وَلاَ حَسَدَ». قالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ، فَمَنْ عَلَى أَثْرِهِ؟ قَالَ: «اللّذِي يَشْنَأُ الدُّنْيَا، وَيُحِبُّ الآخِرَةَ». قُلْنَا: مَا نَعْرِفُ هٰذَا فِينَا إِلاَّ رَافِعٌ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَمَنْ عَلَى أَثْرِهِ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي خُلُقٍ حَسَنِ». قُلْنَا: أَمَّا هٰذَا فِينَا إِلاَّ رَافِعٌ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَمَنْ عَلَى أَثْرِهِ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي خُلُقٍ حَسَنٍ». قُلْنَا: أَمَّا هٰذِه فَفِينَا. رواه ابن ماجه (٣) بإسناد صحيح، وتقدم لفظه، والبيهقي، وهذا لفظه، وهو أتمّ.

٩ - وَعَنْ مَنْصُورِ بْنِ المُعْتَمِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَحَوُّوا الصِّدْقَ، وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ الْهَلَكَةَ فِيهِ فَإِنَّ فِيهِ النَّجَاةَ». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت هكذا معضلاً، ورواتُه ثقات.

١٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ،
 أَوْنَ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى

<sup>(1)</sup> المسئد Y/ ۱۷۷.

<sup>(</sup>۲) كتاب القيامة باب ٦٠.

<sup>(</sup>٣) كتاب الزهد باب ٢٤.

الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقاً. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَالْفُجُورِ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً»(١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، واللفظ له.

١١ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، وَهُمَا فِي النَّارِ». رواه ابن حبان في صحيحه.

١٢ - وَعَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَهُمَا فِي النَّارِ». رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن.

١٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَمَلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «الصَّدْقُ، إِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ بَرَّ، وَإِذَا بَرَّ آمَنَ، وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ». قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا عَمَلُ النَّارِ؟ قَالَ: «الْكَذِبُ، إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ فَجَرَ، وَإِذَا فَجَرَ، وَإِذَا فَجَرَ، وَإِذَا كَفَرَ، وَإِذَا كَفَرَ، يَعْنِي دَخَلَ النَّارَ». رواه أحمد (٢) من رواية ابن لهيعة.

18 \_ وَعَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، فَتَنْكُتَ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةً حَتَّى يَسْوَدً قَلْبُهُ، فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ. ذكره مالك (٣) في الموطأ هكذا، وتقدم بنحوه متصلاً مرفوعاً.

١٥ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالاً لِي: الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شُدِفَّهُ فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ الْكَذْبَةَ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ هٰكذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رواه البخاريّ<sup>(١)</sup> هكذا مختصراً في الأدب من صحيحه، وتقدم بطوله في ترك الصلاة.

١٦ \_ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب باب ٦٩، ومسلم في البر حديث ١٠٣ و١٠٨ و١٠٥، وأبو داود في الأدب باب ٨٠، والترمذي في البر باب ٤٦، وابن ماجه في المقدمة باب ٧.

<sup>(</sup>Y) Ilamit 1/171.

<sup>(</sup>٣) الموطأ، كتاب الكلام حديث ١٨.

<sup>(</sup>٤) كتاب التعبير باب ٤٨.

حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ»(١). رواه البخاريُّ ومسلم.

وزاد في مسلم (٢) في رواية له: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

١٧ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةُ النَّفَاقِ حَتى يَدَعَهَا: كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةُ النَّفَاقِ حَتى يَدَعَهَا: إِذَا الثَّيْمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (٣٠٠). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

١٨ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَر، وَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ: إِذَا حَدَّثُ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ثَتُمِنَ خَانَ». رواه أبو يعلى من رواية الرقاشيّ، وقدوثق، ولا بأس به في المتابعات.

١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الإِيْمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرُكُ الْكذبَ في المَزَاحَةِ وَالْمِرَاءِ وَإِنْ كَانَ صَادِقاً». رواه أحمد (١٤) والطبراني.

٢٠ ورواه أبو يعلى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولفظه: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ صَرِيحَ الإِيْمَانِ حَتَّى يَدَعَ المِزَاحَ وَالْكَذِبَ، وَيَدَعَ المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا». وفي أسانيدهم من لا يحضرني حاله، ولمتنه شواهد كثيرة.

٢١ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُطْبَعُ المُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ». رواه أحمد (٥) قال: حدثنا وكيع سَمِعت الأعمش قال: حدثتُ عن أبي أمامة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الشهادات باب ۲۸، والوصايا باب ۸، والمظالم باب ۱۷، والجزية باب ۱۷، والجزية باب ۱۷، والأدب باب ۲۹، ومسلم في الإيمان حديث ۱۰۷ و۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان حديث ١٠٩ و١١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٢٤، والشهادات باب ٢٨، والوصايا باب ٨، والمظالم باب ١٠٧ والمجزية باب ١٠٨ والأدب باب ٦٩، ومسلم في الإيمان حديث ١٠٧ و ١٠٨، وأبو داود في السنة باب ١٠٨ والترمذي في الإيمان باب ١٤، والنسائي في الإيمان باب ٢٠.

<sup>(3)</sup> Ilamik 7/ 707, 377.

<sup>(0)</sup> Hamil 0/ ۲07.

٢٢ ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُطْبَعُ المُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خَلَّةٍ غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ». رواه البزار وأبو يعلى، ورواتُه رواة الصحيح، وذكره الدارقطني في العلل مرفوعاً وموقوفاً، وقال: الموقوف أشبه بالصواب، ورواه الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث أبي عمر مرفوعاً.

٢٣ ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْكَذِبُ مُجَانِبُ الإِيْمَانِ».
 رواه البيهقي، وقال: الصحيح أنه موقوف.

٢٤ ـ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْكُونُ المُؤْمِنُ جَبَاناً؟ قَالَ: «نَعَمْ». قِيلَ لَهُ: أَيْكُونُ المُؤْمِنُ كَذَّاباً؟ قَالَ: «نَعَمْ». قِيلَ لَهُ: أَيْكُونُ المُؤْمِنُ كَذَّاباً؟ قَالَ: «لاَ». رواه مالك(١) هكذا مرسلاً.

٢٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ الْكُفْرُ وَالإِيْمَانُ فِي قَلْبِ امْرِىء، وَلاَ يَجْتَمِعُ الصَّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعاً، وَلاَ تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالأَمَانَةُ جَميعاً». رواه أحمد (٢) من رواية ابن لهيعة.

٢٦ ـ وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثاً هُو لَكَ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ كَاذِبٌ». رواه أحمد (٣) عن شيخه عمر بن هارون، وفيه خلاف، وبقية رواته ثقات.

٧٧ ـ وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثاً هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ». رواه أبو داود (١٤) من رواية بقية بن الوليد، وذكر أبو القاسم البغويّ في معجمه سفيان هذا، وقال: لا أعلم روى غير هذا الحديث.

٢٨ - وَعَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَلاَ

<sup>(</sup>١) الموطأ، كتاب الكلام حديث ١٩.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 7/ P3T.

<sup>(</sup>T) المسند ٤/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأدب باب ٧١.

إِنَّ الْكَذِبَ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ، وَالنَّمِيمَةَ عَذَابُ الْقَبْرِ». رواه أبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلُهم من رواية زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث، وتقدم الكلام عليها في النميمة.

٢٩ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِلَيْنِ يَزِيدُ
 فِي الْعُمُرِ، وَالْكَذِبُ يَنْقُصُ الرِّزْقَ، وَالدُّعَاءُ يَرُدُ الْقَضَاءَ». رواه الأصبهاني.

٣٠ ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ الْمَلَكُ عَنْهُ مِيلًا مِن نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ». رواه الترمذي (١) وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وقال الترمذي: حديث حسن.

٣١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ مِنْ خُلُقٍ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ مَا اطَّلَعَ عَلَى أَحَدِ مِنْ ذَاكَ بِشَيْءٍ، فَيَخْرُجَ مِنْ قَلْبِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ تَوْبَةً. رواه أحمد (٢) والبزار واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، ولفظه قالت:

مَا كَانَ مِنْ خُلُقٍ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْكَذِب، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَهُ الْكَذْبَةَ، فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فِيهَا تَوْبَةً. ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولفظه قالت:

مَا كَانَ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ، وَمَا جَرَّبَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَحَدِ وَإِنْ قَلَّ، فَيَخْرُجَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى يُجَدِّدَ لَهُ تَوْبَةً.

٣٢ ـ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قَالَتْ إِحْدَانَا لِشَيْءِ تَشْتَهِيهِ: لاَ أَشْتَهِيهِ يُعدُّ ذَلِكَ كَذِباً؟ قَالَ: "إِنَّ الْكَذِبَ يُكْتَبُ كَذِباً حَتَّى تُكْتَبَ الْكَذَيْبَةُ كُذَيْبَةً». رَواه أحمد (٣) في حديث، وابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي كلهم من رواية يونس بن يزيد الأبليّ عن أبي شداد عن شهر بن حوشب عنها، وعن أبي شداد أيضاً عن مجاهد عنها، وقد زعم بعض مشايخنا أن أبا شداد مجهول لم يرو عنه غير ابن جريج

<sup>(</sup>١) كتاب البر باب ٤٦.

<sup>(</sup>Y) Ilamik 1/101.

<sup>(</sup>r) Hamil 1/173.

فقد روى عنه يونس أيضاً كما ذكرنا وغيره، وليس بمجهول، والله أعلم.

٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ لِصَبِيِّ تَعَالَ هَاكَ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ، فَهِيَ كَذْبَةٌ». رواه أحمد (١) وابن أبي الدنيا كلاهما عن الزهريّ عن أبي هريرة، ولم يسمع منه.

٣٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَتْنِي أُمِّي يَوْماً، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَرَدْتِ أَنْ تَعْطيهِ؟» قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا، فَقَالَتْ: هَا تَعَالَ أُعْطِكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَرَدْتِ أَنْ تَعْطيهِ؟» قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيهُ تَمْراً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئاً كُتِبَتْ عَلَيْكَ كَذْبَةٌ». رواه أبو داود (٢) والبيهقي عن مولى عبد الله بن عامر، ولم يسمياه عنه، ورواه ابن أبي الدنيا فسماه زياداً.

٣٥ ـ وَعَنْ بَهْ زِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «وَيْلٌ للّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبَ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ» وَيْلُ

٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذّابٌ وَعَالِلٌ مُسْتَكْبِرٌ». رواه مسلم<sup>(١)</sup> وغيره.

٣٧ ـ وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالإِمَامُ الْكَذَّابُ، وَالْعَائِلُ المَزْهُوُّ». رواه البزار بإسناد جيد.

«العائل»: هو الفقير.

«المزهو»: هو المعجب بنفسه المتكبر.

<sup>(1)</sup> Ilamik 7/ 203.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأدب باب ٨٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الأدب باب ٨٠، والترمذي في الزهد باب ١٠.

<sup>(</sup>٤) كتاب الإيمان حديث ١٧٢.

#### ترهيب ذي الوجهين وذي اللسانين

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقَهُوا، وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هٰذَا الشَّأْنِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقَهُوا، وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهَةً، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هٰؤُلاءِ بِوَجْهِ، وَهؤُلاءِ بِوَجْهِ، وَهؤُلاءِ بِوَجْهِ، وَهؤُلاء بِوَجْهِ».

٢ ـ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ نَاساً قَالُوا لِجَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: إِنَّنَا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ بِخِلافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ: كُنَّا نَعُدُّ لهذَا نِفاقاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رواه البخاري(٢).

٣ ـ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
 «ذُو الْوَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَهُ وَجْهَانِ مِنْ نَارٍ». رواه الطبراني في الأوسط.

٤ ـ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ
 في الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ». رواه أبو داود (٣)، وابن حبان في صحيحه.

٥ ـ وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ ذَا لِسَانَيْنِ جَعَلَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَيْنِ مِنْ نَارٍ». رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت والطبراني والأصبهاني وغيرهم.

## الترهيب من الحلف بغير اللَّه سيما بالأمانة، ومن قوله أنا بريء من الترهيب من الإسلام أو كافر ونحو ذلك

١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في المناقب باب ۱، والأدب باب ۵، والأحكام باب ۲۷، ومسلم في البر حديث ۹۸ و ۹۹، ومالك في الكلام حديث ۲۱.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأحكام باب ٢٧.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأدب باب ٣٤.

تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (١). رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

٢ ـ وفي رواية لابن ماجه (٢) من حديث بُرَيدة قالَ: سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلاً يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ».

٣ ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لاَ وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ». رواه الترمذي (٣) وحسنه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.

٤ - وفي رواية للحاكم: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ يَمِينِ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ يَمِينِ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ شِرْكٌ».

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِباً أَحَبُ إِلَيِّ مِنْ
 أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ. رواه الطبراني موقوفاً، ورواته رواة الصحيح.

٦ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا».
 رواه أبو داود (١٤).

٧ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ قَالَ إِنِّي بَرِيء مِنَ الإِسْلاَمِ، فَإِنْ كَانَ كَانَ صَادِقاً فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِماً»(٥٠).
 رواه أبو داود وابن ماجه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.

٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الشهادات باب ٢٦، والأدب باب ٧٤، والأيمان باب ٤، ومسلم في الأيمان حديث ٢، وأبو داود في الأيمان باب ٤، والنسائي في الأيمان باب ٧ و ١١ و ٣١، وابن ماجه في الكفارات باب ٢، ومالك في النذور حديث ١٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب الكفارات باب ٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب النذور باب ٩.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأيمان باب ٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في الكفارات باب ٣.

حَلَفَ إِنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيِّ، فَهُو يَهُودِيُّ، وَإِنْ قَالَ: هُو نَصْرَانِيٌّ، فَهُو نَصْرَانِيٌّ، وَإِنْ قَالَ هُو بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلَامِ، وَمَنِ ادَّعَى دُعَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّم». بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلَامِ، وَمَنِ ادَّعَى دُعَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَم». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى». رواه أبو يعلى والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد كذا قال.

٩ - وَرَوى ابْنُ مَاجَه (١) مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَجَبَتْ».
 رَجُلًا يَقُولُ: أَنَا إِذَا يَهُودِيٌّ، فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «وَجَبَتْ».

١٠ ـ وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِباً، فَهُو كَمَا قَالَ» (٢). رواه البخاري ومسلم في حديث، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

# الترهيب من احتقار المسلم وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَحْقِرُهُ، التقْوَى هَهُنَا، التَّقْوَى هَهُنَا، التَّقْوَى هَهُنَا، التَّقْوَى هَهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، بِحَسْبِ آمْرِىء مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ» (٣٠). رواه مسلم وغيره.

٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً، وَنَعْلُهُ حَسَناً؟ فَقَالَ : "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ (3). رواه مسلم والترمذي، والحاكم إلا أنه قال:

<sup>(</sup>۱) كتاب الكفارات باب ٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٨٤، والأدب باب ٤٤، والأيمان باب ٧، ومسلم في الأيمان حديث ١٧٥ و ١٧٧، والترمذي في النذور باب ١٦، والنسائي في الأيمان باب ٧ و ١١، وابن ماجه في الكفارات باب ٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في البر حديث ٣٢، أبو داود في الأدب باب ٣٥، والترمذي في البر باب ١٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١٤٧، والترمذي في البر باب ٢٠.

«وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقُّ وازْدَرَى النَّاسَ». وقال الحاكم: احتجّا برواته.

«بطر الحق»: دفعه وردّه.

«وغمط الناس»: بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة: هو احتقارهم وازدراؤهم كما جاء مفسراً عند الحاكم.

٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُو أَهْلَكُهُمْ "(١). رواه مالك ومسلم وأبو داود. وقال: قال أبو إسحاق: سمعته بالنصب والرفع، ولا أدري أيهما قال، يعني بنصب الكاف من أهلكهم أو رفعها، وفسره مالك إذا قال ذلك معجباً بنفسه مزدرياً بغيره، فهو أشد هلاكاً منهم لأنه لا يدري سرائر اللَّه في خلقه، انتهى.

٤ - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ رَجُلٌ، وَاللَّهِ لاَ يَغْفِرُ اللَّه لِفُلانٍ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لَهُ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». رواه مسلم (٢).

٥- وَعَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ المُسْتَهْزِئِينَ بِالنَّاسِ يُفْتَحُ لَأَحَدِهِمْ فِي الآخِرَةِ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلُمَّ فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ، فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونَهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ آخَرُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلمَّ هَلُمَّ، فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ، فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونَهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ آخَرُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلمَّ هَلُمَّ، فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ، فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونَهُ ، فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلُمَّ، فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلُمَّ، فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلُمَّ ، فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلُمَّ ، فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلُهُ مِن الإِيَاسِ». رواه البيهقي مرسلاً.

٦ - وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ طَفُ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُوهُ لَيْسَ لأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ طَفْ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَؤُوهُ لَيْسَ لأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ طَفْ الطَيهةي بالدِّينِ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ ". رواه أحمد (٣) والبيهقي كلاهما من رواية ابن لهيعة ولفظ البيهقي قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في البر حديث ١٣٩، وأبو داود في الأدب باب ٧٧، ومالك في الكلام حديث ٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب البر حديث ١٣٧.

<sup>(</sup>T) Ilamik 3/031, 101.

«لَيْسَ لأَحَدِ عَلَى أَحَدِ فَضْلٌ إِلاَّ بِالدِّينِ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ. حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِسْاً بَذِيًّا بَخِيلًا».

٧ - وفي رواية له: «لَيْسَ لأَحَدِ عَلَى أَحدِ فَضْلٌ إِلاَّ بِدِينٍ أَوْ تَقْوَى، وَكَفَى بِالرَّجُلِ أَنْ
 يَكُونَ بَذِيًّا فَاحِسًا بَخِيلًا».

قوله: «طف الصاع» بالإضافة: أي قريب بعضكم من بعض.

٨ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهُ: «انْظُرْ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ
 وَلاَ أَسْوَدَ إِلاَّ أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى». رواه أحمد (١١)، ورواته ثقات مشهورون إلا أن بكر بن عبد الله المزنيّ لم يسمع من أبي ذر.

٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ. أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ لأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ لأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلاَ فَضْلَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَربِيٍّ، وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ لأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلاَ عِلَى عَجَمِيٍّ، وَلاَ لللَّهِ أَتْقَاكُمْ. أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَالْ بِالتَّقْوَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَالْبَيْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ». ثم ذكر الحديث في تحريم الدماء والأموال والأعراض، رواه البيهقي، وقال في إسناده بعض من يجهل.

١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَمْرَ اللَّهُ مُنَادِياً يُنَادِي: أَلاَ إِنِّي جَعَلْتُ نَسَباً، وَجَعَلْتُمْ نَسَباً، فَجَعَلْتُ أَكْرَمَكُمْ أَتَقَاكُمْ، فَأَبَيْتُمْ أَمْرَ اللَّهُ مُنَادِياً يُنَادِي: أَلاَ إِنِّي جَعَلْتُ نَسَباً، وَجَعَلْتُمْ نَسَباً، فَجَعَلْتُ أَكْرَمَكُمْ أَتَقَاكُمْ، فَأَبَيْتُمْ إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا: فُلاَنُ بْنُ فُلان خَيْرٌ مِنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ، فَالْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي، وَأَضَعُ نَسَبَكُمْ، أَيْنَ الْمُتَقُونَ؟». رواه الطبراني في الأوسط والصغير والبيهقي مرفوعاً وموقوفاً، وقال: المحفوظ الموقوف، وتقدم في أول كتاب العلم حديث أبي هريرة، وفيه:

«مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ».

١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبُيَّة الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالآباء، النَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابِ: مُؤْمِنٍ تَقِيِّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٍّ. كَبُنَّتَهِيَنَ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِرِجَالٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمٍ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ لَيَنْتَهِيَنَ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِرِجَالٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمٍ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ

<sup>(1)</sup> Ilamit 0/101.

الجُعْلاَنِ الَّتِي تَدْفَعُ النَّتِنَ بِأَنْفِهَا»(١). رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وتقدم لفظه والبيهقي بإسناد حسن أيضاً، واللفظ له، وتقدم معنى غريبه في الكبر.

### الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق، وغير ذلك مما بذكر

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُونَ أَوْ سَبْعُونَ شُعْبَةً أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذى عَنِ الطَّرِيقِ، وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه»(٢). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

أماط الشيء عن الطريق: نحّاه وأزاله، والمراد بالأذى كل ما يؤذي المارّ كالحجر والشوكة والعظم والنجاسة ونحو ذلك.

٢ - وعَنْ أَبِي ذُرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيْئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِىء أَعْمَالِهَا النَّخَامَةَ تَكُونُ في المَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ »(٣). رواه مسلم وابن ماجه.

٣ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي لا أَدْرِي نَفْسِي تَمْضِي أَوْ أَبْقَى بَعْدَكَ فَزَوِ دُنِي شَيْئاً يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «افْعَلْ كَذَا ، افْعَلْ كَذَا ، وَأَمِرَّ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ».

٤ - وَفِي رواية قال أبو برزة، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْنًا أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: «اعْزِلِ الْأَذَى عَن طَرِيقِ المُسْلِمِينَ» (١٤). رواه مسلم وابن ماجه.

٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١١١، والترمذي في التفسير، تفسير سورة ٤٩ باب ٠٠ والمناقب باب ٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الهبة باب ٣٥، والمظالم باب ٢٤، والعقيقة باب ٢، والبر باب ٣٨، ومسلم في الإيمان حديث ٥٨، وأبو داود في الأدب باب ١٦٠، والسنة باب ١٤، والترمذي في الإيمان باب ٢، والنسائي في الإيمان باب ٢، وابن ماجه في المقدمة باب ٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٥٧، وابن ماجه في المقدمة باب ٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في البر حديث ١٣١ و١٣٢، وابن ماجه في الأدب باب ٧.

عَلَيهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَائِتِهِ، فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَمْ يَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُكِلِّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٍ» (١). رواه البخاري ومسلم.

آ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى كُلِّ مِيْسَمٍ مِنَ الْإِنْسَانِ صَلاَةٌ كُلَّ يَوْمٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: هٰذَا مِنْ أَشَدِّ مَا أَنْبَأْتَنَا بِهِ. قَالَ: «أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُكَ عَنِ المُنْكَرِ صَلاةٌ وَحَمَلُكَ عَلَى الضَّعِيفِ صَلاةٌ، وَإِنْحَاؤُكَ الْقَذَرَ عَنِ الطَّرِيقِ صَلاةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَلاَةٌ». رواه ابن خزيمة في صحيحه.

٧- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ فِي كُلِّ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ». قيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيرَةٌ: التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّكْبِيرُ، وَالتَّهْلِيلُ، وَالأَمْرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيرَةٌ: التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّكْبِيرُ، وَالتَّهْلِيلُ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ، وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَتُسْمِعُ الأَصَمَّ، وَتُهْدِي الطَّرِيقِ، وَتُسْمِعُ الأَصَمَّ، وَتُهْدِي الطَّرِيقِ، وَتَسْمِعُ الأَصْمَّ، وَتُهْدِي الطَّيْفَ مَعَ اللَّهْفَانِ المُسْتَغِيثِ، وَتَحْمِلُ الأَعْمَى، وَتَدُلُّ المُسْتَغِيثِ، فَعَلَى حَاجَتِهِ، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ المُسْتَغِيثِ، وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الطَّهْفَانِ المُسْتَغِيثِ، وَتَحْمِلُ بِشِدَةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الطَّعِيفِ، وَعَذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ». رواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي مختصراً، وزاد في رواية:

وَتَبَسُّمَكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ صَدَقَةٌ، وَهَدْيُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّالَة صَدَقَةٌ.

٨ - وَعَنْ ثُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «في الإِنْسَانِسِتُّونَ وَثَلاثُمَائَةِ مَفْصِلٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصَلِ مِنْهَا صَدَقَةً». قَالُوا: فَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «النُّخَامَةُ فِي المَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، والشَّيءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ، فَرَكْعَتَا الضُّحَى تَجْزِي عَنْكَ (٢٠). رواه أحمد، واللفظ له، وأبو داودوابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.

٩ - وَعَنِ المُسْتَنِيرِ بْنِ أَخْضَرَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في بَعْضِ الطُّرُقاتِ، فَمَرَ (نَا بِأَذَى فَأَمَاطَهُ، أَوْ نَحَاهُ عَنِ الطَّرِيقِ، فَرَأَيْتُ مِثْلَهُ، فَأَخَذْتُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المظالم باب ٢٤، والجهاد باب ١٢٨، ومسلم في الزكاة حديث ٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٦٠، وأحمد في المسند ٥/ ٣٥٤، ٣٥٩.

فَنَحَّيْتُهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: يَا عَمُّ رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ شَيْئًا، فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَمَاطَ أَذًى مِنْ طَرِيقِ المُسْلِمِينَ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تُقَبِّلَتْ مِنْهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ». رواه الطبراني في الكبير هكذا. ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، فقال: عن المستنير بن أخضر بن معاوية بن قرة عن جده.

قال الحافظ: وهو الصواب.

١٠ ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثِ فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ مُنْذُ عَرَفْنَا الإسْلاَمَ أَشَدَّ مِنْ فَرَحِنَا بِهِ، قَالَ: ﴿إِنَّ المُؤْمِنَ لَيُؤْجَرُ فِي إِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَفي هِدَايَةِ السَّبِيلِ، وَفي تَعْبِيرِهِ عَنِ الأَرْتَمِ، وَفي مِنْحَةِ اللَّبَنِ حَتَّى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ مَصْرُورَةً فَيَلْمَسُهَا فَتَخْطَؤُهَا يَدُهُ». رواه أبو يعلى والبزار، وزاد:

﴿إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي إِتْيَانِهِ أَهْلَهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ فِي طَرَفِ ثَوْيِهِ، فَيَلْمَسُهَا، فَيَفْقِدُ مَكَانَهَا \_ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا \_ فَيَخْفِقُ بِذلِكَ فُؤَادُهُ، فَيَرُدُّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ، وَيَكْتُبُ لَهُ أَجْرَهَا». وفي إسناده المنهال بن خليفة، وقد وثقه غير واحد، وتقدم ما يشهد لهذا الحديث.

الطَّرِيقِ فَقَالَ: مَا لهٰذَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَفَعَ حَجَراً مِنَ الطَّرِيقِ كَتَبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ». رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات، ورواه في الأوسط من حديث أبي الدرداء إلا أنه قال:

«مَنْ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ المُسْلِمِينَ شَيْئاً يُؤْذِيهِمْ كَتَبَ اللَّه لَهُ بِهِ حَسَنَةً، وَمَنْ كَتَبَ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً أَدْخَلَهُ بِهَا الْجَنَّةَ».

17 \_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلاثِمِائَةِ مَفْصِل، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّه، وَحَمِدَ اللَّه، وَهَلَّلَ اللَّه، وَسَبَّحَ اللَّه، وَاسْتَغْفَرَ اللَّه، وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَرِيقِ المُسْلِمِينَ، أَوْ شَوْكَةً، أَوْ عَظْماً عَنْ طَرِيقِ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِ، أَوْ فَعْلَما عَنْ طَرِيقِ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِ، أَوْ فَهْ عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالثَّلَاثِمِائَةٍ، فَإِنَّهُ يَمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ». قَالَ أَبُو تَوْبَةَ: وربما قالَ: يَمْشِي (١)، يعني بالمعجمة. رواه مسلم والنسائي.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الزكاة حديث ٥٤.

١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخَرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ»(١). رواه البخاري ومسلم.

١٤ - وفي رواية لمسلم (٢) قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ في شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي المُسْلِمِينَ».

١٥ - وفي أخرى له: «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لأُنَحِينَ هٰذَا عَنِ المُسْلِمِينَ لا يُؤْذِيهِمْ، فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ»(٣).

ورواه أبو داود<sup>(١)</sup>، ولفظه قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عَنِ الطَّرِيقِ: إِمَّا قَالَ: كَانَ فِي شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعاً، فَأَمَاطَهُ عَنِ الطَّرِيقِ، فَشَكَرَ اللَّه ذلِكَ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ».

١٦ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ شَجَرَةٌ تُؤْذِي النَّاسَ، فَأَتَاهَا رَجُلٌ فَعَزَلَهَا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «فَلَقَدْ رَأْيْتُهُ يَتَقَلَّبُ فِي ظِلِّهَا في الْجَنَّةِ». رواه أحمد (٥) وأبو يعلى، ولا بأس بإسناده في المتابعات.

### الترغيب في قتل الوزغ وما جاء في قتل الحيات وغيرها مما يذكر

ا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُونَ الْحَسَنَةِ ضَرْبَةٍ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُونَ الْحَسَنَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ»(٦). رواه مسلم الأُولَى، وَمَنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ»(٦). رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المظالم باب ٢٨، ومسلم في الإمارة حديث ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب البر حديث ١٢٩ و١٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في البر حديث ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأدب باب ١٦٠.

<sup>(0)</sup> Ilamit 7/3.7, 737, 7/301, .77.

أخرجه مسلم في السلام حديث ١٤٦، وأبو داود في الأدب باب ١٦٣، والترمذي في الصيد باب ١٦٣، وابن ماجه في الصيد باب ١٢.

٢ - وفي رواية لمسلم (١٠): «مَنْ قَتَلَ وَزَغاً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذلِكَ، وفي الثَّالِثَةِ دُونَ ذلِكَ».

وفي أخرى لمسلم وأبي داود أنه قال: «في أُوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً» (٢).

قال الحافظ: وإسناد هذه الرواية الأخيرة منقطع لأن سهيلاً قال: حدثتني أختي عَنْ أبي هُرَيرة، وفي بعض نسخ مسلم أخي. وعند أبي داود أخي أو أختي على الشك، وفي بعض نسخ أخي وأختي بواو العطف، وعلى كل تقدير، فأولاد أبي صالح، وهم سهيل وصالح وعباد وسودة ليس منهم من سمع من أبي هريرة، وقد وجد في بعض نسخ مسلم في هذه الرواية قال سهيل: حدثني أبي كما في الروايتين الأوليين، وهو غلط، والله أعلم.

«الوزغ»: هو الكبار من سام أبرص.

٣ ـ وَعَنْ سَائِبَةَ مَوْلاةِ الْفَاكِهِ بْنِ المُغِيرَةِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحاً مَوْضُوعاً، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعِينَ بِهِذَا؟ قَالَتْ: أَقْتُلُ بِهِ الأَوْزَاغَ، فَي بَيْتِهَا رُمْحاً مَوْضُوعاً، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعِينَ بِهِذَا؟ قَالَتْ: أَقْتُلُ بِهِ الأَوْزَاغَ، فَإِنَّ المُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعِينَ بِهِذَا؟ قَالَتْ: أَقْتُلُ بِهِ الأَوْزَاغَ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمَّا أَلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ دَابَّةٌ فِي الأَرْضِ فَإِنَّ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِ بِقَتْلِهِ. رواه إلاَ أَطْفَأَتِ النَّارُ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزْغِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِ بِقَتْلِهِ. رواه ابن حبان في صحيحه والنسائي بزيادة.

٤ - وَعَنْ أُمُّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ، وَقَالَ: «كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» (٣). رواه البخاري، واللفظ له ومسلم والنسائي باختصار ذكر النفخ.

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُويْسِقاً (١٤). رواه مسلم وأبو داود.

٢ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعَ

<sup>(</sup>۱) كتاب السلام حديث ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في السلام حديث ١٤٦، وأبو داود في الأدب باب ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ١٥، والأنبياء باب ٨، ومسلم في السلام حديث ١٤٢ وكا. والنسائي في المناسك باب ١١٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في السلام حديث ١٤٤، وأبو داود في الأدب باب ١٦٣.

حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغاً فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً مَخافَةَ عَاقِبَتِهَا فَلَيْسَ مِنَّا». رواه أحمد<sup>(۱)</sup> وابن حبان في صحيحه دون قوله: «وَمَنْ تَرَكَ...» إلى آخره.

قال الحافظ: روياه عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود، ولم يسمع منه.

٧ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ تَمْشِينَ عَلَى الْجِدَارِ فَقَطَعَ خُطُبْتَهُ، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ مُشْرِكاً قَدْ حَلَّ دَمُهُ». رواه أحمد (٢) وأبو يعلى والطبراني مرفوعاً وموقوفاً والبزار إلا أنه قال: «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَباً».

٨ ـ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، فَمَنْ خَافَ نَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي»(٣). رواه أبو داود والنسائي والطبراني بأسانيد رواتُهَا ثقات إلا أن عبد الرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه.

٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ - يَعْنِي الْحَيَّاتِ ـ وَمَنْ تَرَكَ قَتْلَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا». رواه أبو داود (١٤) وابن حبان في صحيحه.

١٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ». رواه أبو داود (٥٠)، ولم يجزم موسى بن مسلم راويه بأن عكرمة رفعه إلى ابن عباس.

١١ - وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نُويدُ أَنْ كُنُسَ زَمْزَمَ، وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هذِهِ الْجِنَّانِ، يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصَّغَارِ فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِقَتْلِهِنَّ. رواه أبو داود (٢٠)، وإسناده صحيح إلا أن عبد الرحمن بن سابط ما أراه سمع من العباس.

<sup>(1)</sup> Ilamik 1/023, 7/00%.

<sup>(</sup>Y) Ilamit 1/ · Y3.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأدب باب ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) كتاب الأدب باب ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) كتاب الأدب باب ١٦٢.

«الجنّان»: بكسر الجيم وتشديد النون جمع جانّ، وهي الحية الصغيرة كما في الحديث، وقيل: الدقيقة الخفيفة، وقيل: الدقيقة البيضاء، ويروى عن ابن عباس: الجنّان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل.

17 - وَعَنْ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَقَالَ: 
إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئاً فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا: أَنْشُدُكُمُ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ، أَنْشُدُكُمُ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ أَنْ لاَ تُؤْذُونَا، فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ (1). رواه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم من رواية ابن أبي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه من رواية ابن أبي ليلى عن غيد الوجه، وابن أبي ليلى: هو أبيه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وابن أبي ليلى يأتي.

١٣ ـ وَعَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ حَتَّى حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ. رواه مسلم (٢).

١٤ - وفي رواية له لأبي داود (٣): وقال أَبُو لُبَابَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجَنَّانِ النَّيِ تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلاَّ الأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ، وَيَتَبَعَانِ مَا فَى بُطُونِ النِّسَاءِ.

10 - وَعَنْ أَبِي السَّاثِ اللَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَيتِهِ قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكاً في عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُ، فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَبَّبْتُ لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ ٱجْلِسْ فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَيَّ أَنِ ٱجْلِسْ فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتِ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتْرَى لهذَا الْبَيْت؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتَى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْسٍ. قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الفَتَى يَسْتَأْذِنُ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْماً فَقَالَ: "خُذُ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ، وَالْخَلَى أَنْ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ، فَأَمْ وَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ، فَأَمْوَى إِلَيْهَا بِالرُمْحِ لِيَطْعَنَهَا بِهِ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: ٱكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُلِ فَأَهُوى إِلَيْهَا بِالرُمْحِ لِيَطْعَنَهَا بِهِ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: ٱكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُلِ فَالْتُ لَهُ: ٱلْوَقِي إِلَيْهَا بِالرُمْحِ لِيَطْعَنَهَا بِهِ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: ٱكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٦٢، والترمذي في الصيد باب ١٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب السلام حديث ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأدب باب ١٦٢.

الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ، فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَرَكَزَهُ في الدَّارِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعُ مَوْتاً: الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى؟ قَالَ: فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَذَكَرْنَا ذلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: ٱدْعُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيهُ لَنَا، فَقَالَ: : «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ». ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ بِالمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئاً، فَآذِنُوهُ ثَلاثَةَ أَيَّام، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنْمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

١٦ - وفي رواية نحوه، وقال فيه: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِهٰذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ،
 فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً، فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلاثاً، فَإِنْ ذَهَبَ، وَإِلاَّ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ»، وَقَالَ لَهُمُ:
 «اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ». رواه مالك ومسلم وأبو داود.

١٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «افْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفَيَتَيْنِ وَالأَبْتَر، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً أَقْتُلُهَا نَادَانِي أَبُو لُبَابَة: لاَ تَقْتُلُهَا، قُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بَعْدُ اللَّهِ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، وَهُنَّ الْعَوامِرُ(١)، رواه البخاري بقَتْلُ الْحَيَّاتِ، قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، وَهُنَّ الْعَوامِرُ(١)، رواه البخاري ومسلم، ورواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة.

١٨ - وفي رواية لمسلم قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتلِ الْكِلابِ يَقُولُ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلابَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفَيتِين وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى».

قال الأزهري: ونرى ذلك من سيمتهما، والله أعلم.

قال سالم قال عبد الله بن عمر: فَلَبِثْتُ لا أَتُرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلاَّ قَتَلْتُهَا فَبَيْنَمَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً يَوْمَاً مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو لُبَابَةَ، وَأَنَا أَطَارِدُهَا، فَقَالا: مَهْلاً يَا عَبْدَ اللَّهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

١٩ - وفي رواية لأبي داود قال: إِنَّ ٱبْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَعْدَ مَا حَدَّنَهُ ٱبُو لُبَابَةَ حَيَّةً في دَارِهِ،
 فَأَمَرَ بِهَا، فَأُخْرِجَتْ إِلَى الْبَقِيعِ. قالَ نَافِعٌ: ثُمَّ رَأَيْتُهَا بَعْدُ فِي بَيْتِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ١٤، ومسلم في السلام حديث ١٢٨ و١٣٠، وأبو داود في الأدب باب ١٦٨، والترمذي في الصيد باب ١٥، وابن ماجه في الطب باب ٤٢.

«الطفيتان»: بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء: هما الخطان الأسودان في ظهر الحية، وأصل الطفية: خوصة المقل شبه الخطين على ظهر الحية بخوصتي المقل، وقال أبو عمر النمري: يقال: إن الطفيتين جنس يكون على ظهره خطان أبيضان.

«والأبتر»: هو الأفعى، وقيل: جنس أبتر كأنه مقطوع الذنب، وقيل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت إليه الحامل ألقت. قاله النضر بن شميل.

وقوله: «يلتمسان البصر»: معناه يطمسانه بمجرد نظرهما إليه بخاصية جعلها الله فيهما.

قال الحافظ: قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى قتل الحيات أجمع في الصحاري والبيوت بالمدينة، وغير المدينة، ولم يستثنوا في ذلك نوعاً ولا جنساً ولا موضعاً، واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة كحديث ابن مسعود المتقدم، وأبي هريرة، وابن عباس، وقالت طائفة: تقتل الحيات أجمع إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها فإنهن لا يقتلن لما جاء في حديث أبي لُبابة وزيد بن الخطاب من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحيات، وقالت طائفة: تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها، فإن بَدَين بعد الإِنذار قتلن، وما وجد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار، وقال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد، واستدل هؤلاء بقوله ﷺ: «إِنَّ لِهٰذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلاثاً، فَإِنْ ذَهَبَ، وَإِلاًّ فَاقْتُلُوهُ». واختار بعضهم أن يقول لها ما ورد في حديث أبي ليلى المتقدم، وقال مالك: يكفيه أن يقول: أحرج عليك باللَّه واليوم الآخر أن لا تبدر لنا ولا تؤذينا، وقال غيره: يقول لها: أنت في حرج إن عدت إلينا، فلا تلومينا أن نضيق عليك بالطرد والتتبع، وقالت طائفة: لا تنذر إلا حيات المدينة فقط لما جاء في حديث أبي سعيد المتقدم من إسلام طائفة من الجن بالمدينة، وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت فتقتل من غير إنذار لأنا لا نتحقق وجود مسلمين من الجن ثُمَّ، ولقوله ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الْفَوَاسِقِ تُقْتَلُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَم، وَذَكَرَ مِنْهُنَّ الْحَيَّةَ». وقالت طائفة: يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير إنذار سواء كنّ بالمدينة وغيرها لحديث أبي لبابة سمعت رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلاَّ الأَبْتَرَ وَذَا الطُّفَيْتَيْنِ. ولكل من هذه الأقوال وجه قوي، ودليل ظاهر، والله أعلم.

٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «أَنَّ نَمْلَةٌ قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ في أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ فَأَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأَمْم تُسَبِّحُ» (١).

زاد في رواية: فَهَلاً نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ. رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي وابن ماجه.

٢١ - وفي رواية لمسلم وأبي داود قال: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَملَةٌ ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ، فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّه إلَيْهِ هَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ (٢).

قال الحافظ: قد جاء من غير ما وجه أن هذا النبي هو عزير عليه السّلام، وفي قوله: فَهَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ دليل على أن التحريق كان جائزاً في شريعتهم، وقد جاء في خبر أنه بقرية أو بمدينة أهلكها اللَّه تعالى فقال: يا رب كان فيهم صبيان ودواب، ومن لم يقترف ذنباً، ثم إنه نزل تحت شجرة فجرت به هذه القصة التي قدرها اللَّه على يديه تنبيها له على اعتراضه على بديع قدرة اللَّه وقضائه في خلقه فقال: إنما قرصتك نملة واحدة فهلا قتلت واحدة، وفي الحديث تنبيه على أن المنكر إذا وقع في بلد لا يؤمن العقاب العام.

٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوابِّ:
 النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ<sup>(٣)</sup>. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه.

«الصرد»: بضم الصاد المهملة وفتح الراء: طائر معروف ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض، ونصفه أسود.

قال الخطابي: أما نهيه عن قتل النمل، فإنما أراد نوعاً منه خاصًا، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحلة فلما فيها من المنفعة، وأما الهدهد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجهاد باب ١٥٣، ومسلم في السلام حديث ١٤٨، وأبو داود في الأدب باب ١٦٤، والنسائي في الصيد باب ٢٨، وابن ماجه في الصيد باب ١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في السلام حديث ١٤٨ وأبو داود في الأدب باب ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٦٤، وابن ماجه في الصيد باب ١٠.

والصرد، فإنما نهى عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله، ولم يكن لحرمة ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه.

٢٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ طَبِيباً سَأَلَ النَّبيَ ﷺ عَنْ ضِفْدَعِ
 يَجْعَلُهَا في دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا (١١). رواه أبو داود والنسائي.

قال الحافظ: الضفدع بكسر الضاد والدال، وفتح الدال ليس بجيد، واللَّه أعلم .

تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع. . . وأوله: الترغيب في إنجاز الوعد والأمانة، والترهيب من إخلافه ومن الخيانة والغدر، وقتل المعاهد أو ظلمه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الطب باب ١١، والنسائي في الصيد باب ٣٦.

#### الفهرس

| الترهيب من الربا                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| الترهيب من غصب الأرض وغيرها٩                                                             |
| الترهيب من البناء فوق الحاجة تفاخراً وتكاثراً١١                                          |
| الترهيب من منع الأجير أجره والأمر بتعجيل إعطائه١٤                                        |
| ترغيب المملوك في أداء حق الله تعالى وحق مواليه١٥                                         |
| ترهيب العبد من الإباق من سيده ١٧ ١٧ العبد من الإباق من سيده                              |
| الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحرّ أو بيعه ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| كتاب النكاح                                                                              |
| الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه الخ                                               |
| الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود                                                 |
| ترغيب الزوَّج في الوفاء الخ٣١                                                            |
| الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات الخ                                                        |
| التوغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم الخ ٤١                          |
| الترغيب في الأسماء الحسنة وما جاء في النهي الخ ٤٧                                        |
| الترغيب في تأديب الأولاد                                                                 |
| الترهيب أنَّ ينتسب الإنسان إلى غير أبيه الخ١٥٠                                           |
| ترغيب من مات له ثلاثة من الأولاد الخ٥٣                                                   |
| الترهيب من إفساد المرأة على زوجها آلخ                                                    |
| ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس٩٠                                           |
| ترهيب الموأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| التوهيب من إفشاء السر سيما ما كان بين الزوجين ١١                                         |
| كتاب اللباس والزينة                                                                      |
| الترغيب في لبس الأبيض من الثياب ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                         |
| الترغيب في القميص والترهيب من طوله الخ                                                   |
| الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوباً جديداً                                              |
| الترهيب من لبس النساء الرقيق من الثياب الخ ١٩                                            |
| توهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه الخ 19                                         |
|                                                                                          |

| الفهرس |  |       |
|--------|--|-------|
| المهرس |  | 1 /// |

| الفهرس |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ٧٥     | رهيب من تشبّه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل الخ      |
|        | رغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعاً الخ            |
|        | رغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه الخ             |
|        | رغيب في إبقاء الشيب وكراهة نتفه                     |
|        | رهيب من خضب اللحية بالسواد                          |
|        | هيب الواصلة والمستوصلة الخ                          |
|        | يب في الكحل بالإثمد للرجال والنساء                  |
|        | الطعام وغيره                                        |
|        | رغيب في التسمية على الطعام، والترهيب من تركها       |
|        | رهيب من استعمال أواني الذهب أو الفضة الخ            |
|        | رهيب من الأكل والشرب بالشمال الخ                    |
|        | رغيب في الأكل من جوانب القصعة الخ                   |
|        | رغيب في أكل الخل الخ                                |
|        | رغيب في الاجتماع على الطعام                         |
|        | رهيب من الإمعان في الشبع الخ                        |
|        | رهيب من أن يدعى الإنسان إلى اِلطعام الخ             |
|        | رغيب في لعق الأصابع قبل مسحها الخ                   |
|        | رغيب في حمد الله تعالى بعد الأكل                    |
|        | رغيب في غسل اليد قبل الطعام إن صحّ الخبر الخ        |
|        | القضاء وغيره                                        |
| 111    | رهيب من تولى السلطنة الخ                            |
| 117    | و ي                                                 |
|        | هيب من ولي شيئاً من أمور المسلمين الخ               |
|        | هيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما                  |
|        | ي                                                   |
| 177    | رغيب في كلمات يقولهن من خاف ظالماً                  |
|        | رغيب في الامتناع عن الدخول على الظلمة الخ           |
|        | رهيب من إعانة المبطل ومساعدته والشفاعة الخ          |
|        | هيب الحاكم وغيره من إرضاء الناس بما يسخط الله الخ . |
|        | . غيب في الشفقة على خلق الله تعالى الخ              |

| هرسهرس                                                                            | الف |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ترغيب الإمام وغيره من ولاة الأمور الخ١٥٤                                          |     |
| الترهيب من شهادة الزور ١٥٥                                                        |     |
| كتاب الحدود وغيرها ١٥٧                                                            |     |
| الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخ١٥٧                                 |     |
| الترهيب من أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر الخ١٦٤                                    |     |
| الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه الخ                                        |     |
| الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم١٧٠                                       |     |
| الترغيب في إقامة الحدود، والترهيب من المداهنة فيها ١٧٢                            |     |
| الترهيب من شرب الخمر الخ                                                          |     |
| الترهيب من الزنا الخ ١٨٥                                                          |     |
| الترهيب من اللواط، وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها الخ ١٩٥                        |     |
| الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ٢٠٠٠                                 |     |
| الترهيب من قتل الإنسان نفسه                                                       |     |
| الترهيب أن يحضر الإنسان قتل إنسان الخ ٢٠٧                                         |     |
| الترغيب في العفو عن القاتل والجاني الخ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |     |
| الترهيب من ارتكاب الصغائر الخ                                                     |     |
| كتاب البر والصلة وغيرهما                                                          |     |
| الترغيب في بر الوالدين الخ الترغيب في بر الوالدين الخ                             |     |
| الترهيب من عقوق الوالدين                                                          |     |
| الترغيب في صلة الرحم وإن قطعت الخ                                                 |     |
| الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته الخ ٢٣٤                                            |     |
| C-13-1-10-10-1-1-1-1                                                              |     |
| C. U                                                                              |     |
| الترغيب في الضيافة وإكرام الضيف الخ ٢٤٩ الترغيب أن يحقر المرء ما قدم إليه الخ ٢٥٣ |     |
| الترغيب في الزرع وغرس الأشجار المثمرة ٢٥٤                                         |     |
| الترهيب من البخل والشخ، والترغيب في الجود والسخاء                                 |     |
| الترهيب من عود الإنسان في هبته٢٦٠                                                 |     |
| الترغيب في قضاء حواثج المسلمين٢٦٢                                                 |     |
| كتاب الأدب وغيره ٢٦٧                                                              |     |

| 777  | الترغيب في الحياء وما جاء في فضله الخ               |
|------|-----------------------------------------------------|
| ۲٧٠  | الترغيب في الخلق الحسن وفضله والترهيب من الخلق الخ  |
| ۲۷۸  | الترغيب في الرفق والأناة والحلم                     |
| 717  | الترغيب في طلاقة الوجه الخ                          |
| 37,7 | الترغيب في إفشاء السلام الخ                         |
| 444  | الترغيب في المصافحة، والترهيب من الإشارة الخ        |
| 794  | الترهيب أن يطلع الإنسان في دار الخ                  |
| 495  | الترهيب أن يتسمع حديث قوم الخ                       |
| 790  | الترغيب في العزلة لمن لا يأمن على نفسه الخ          |
| 799  | الترهيب من الغضب والترغيب في دفعه الخ               |
| 4.5  | الترهيب من التهاجر والتشاحن والتدابر                |
| 4.4  | الترهيب من قوله لمسلم: يا كافر                      |
| ۳1.  | الترهيب من السباب واللعن الخ                        |
| 717  | الترهيب من سب الدهر                                 |
| ۳۱۸  | الترهيب من ترويع المسلم الخ                         |
| ۳۲.  | الترغيب في الإصلاح بين الناس                        |
| ١٢٣  | الترهيب أن يعتذر إلى المرء أخوه فلا يقبل عذره       |
| 474  | الترهيب من النميمة                                  |
| 440  | الترهيب من الغيبة والبهت الخ                        |
| 440  | الترغيب في الصمت إلا عن خير والترهيب من كثرة الكلام |
| 757  | الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر                   |
| ۳0.  | الترغيب في التواضع، والترهيب من الكبر الخ           |
| 409  | الترهيب من قوله لفاسق أو مبتدع: يا سيدي الخ         |
| 409  | الترغيب في الصدق، والترهيب من الكذب                 |
| ۲۷۱  | ترهيب ذي الوجهين وذي اللسانين                       |
| ۱۷۳  | الترهيب من الحلف بغير الله الخ                      |
| ٣٧٣  | الترهيب من احتقار المسلم الخ                        |
| ۲۷٦  | الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق                    |
| 214  | الترغيب في قتل الوزغ الخ                            |
| ۳۸۹  | الفهرسالفهرس                                        |
|      |                                                     |



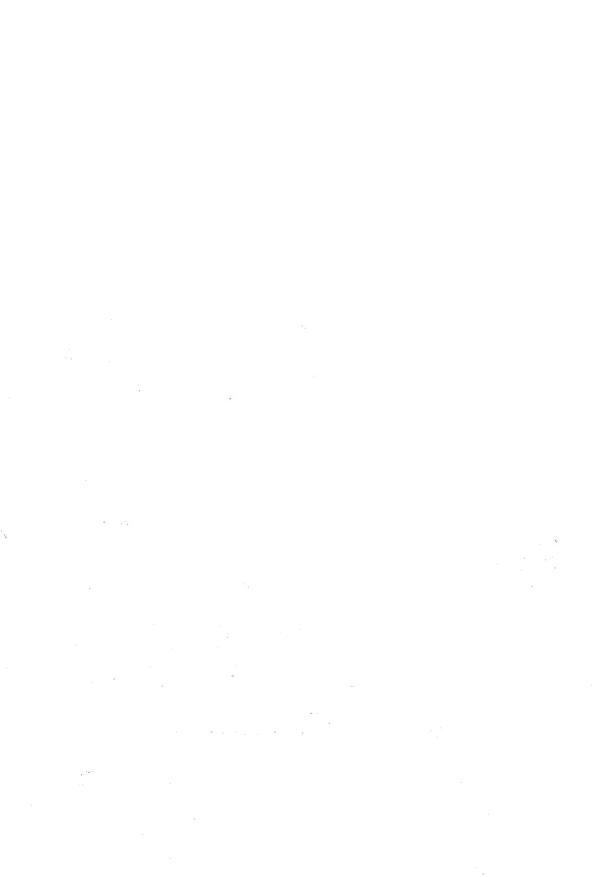